# فتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم

# تأليف

ا. د/ مدمد مدمد مدمد سألم مديمن تخصص في القراءات وعلوم القرآن عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف دكتوراه في الآداب العربية

المجلد الثالث

3731هـ - ٢٠٠٣م

الماباعة والنشر والتوزيع

الطبعة الأولى

ار محیس

للطباعة والنشر والتوزيع

۲۶ طريق النصر (الأوتوستراد)
وحدة رقم ۱ عمارات امتداد رمسيس ۲
مدينة نصر - القاهرة - ت : ۲۳۲۱۶۱۷ (۲۰۲)
ص.ب. ۸۱۷۷ - مدينة نصر - الرقم البريدى: ۱۱۳۷۱
المطابع : مدينة العبور - المجمع الصناعى - وحدة ۳۰۵
E-mail: dar\_meheisen@hotmail.Com

رقه الإيداع: ٢٠٠٢/١١٢٦٤

الترقيم الدولى: 3- 20 - 6076 - 977

#### منهجي في هذا التفسير

- هذه أهم الأمور التي سأتبعها في تفسيري هذا \_ بإذن الله تعالى \_:
  - ١ \_ كتابة الآية القرآنية ثم ذكر رقمها وفقًا لترتيب القرآن.
    - ٢ \_ إذا كان للآية سبب نزول سأذكره قبل تفسير الآية.
- ٣ \_ الأحكام المنسوخة سأذكرها قبل تفسير الآية، متبعبًا في ذلك الروايات الصحيحة.
- إذا كان في الآية قراءات متواترة سأذكرها بعد تفسير الآية ثم أوجهها مع نسبة
   كل قراءة إلى قارئها.
- ه \_ عقيدتى فى آيات الأسماء والصفات عقيدة أهل السُنّة والجماعة، فلا تشبيه، ولا تمثيل، ولا تأويل، ولا تعطيل.
- ٦ \_ الآيات المتشابهة سأفوض العلم فيها إلى الله \_ تعالى \_، وأقول: الله أعلم بمراده.
- ٧ \_ سأجتهد في البحث عن التفسير المأثور عن النبي على أو الصحابة، أو التابعين مسندًا القول إلى قائله.
- ۸ \_ سأجتهد في تفسير القرآن بالقرآن إذا اقتضت مصلحة التفسير ذلك لزيادة إيضاح المعنى.
- ه القضايا النحوية، والصرفية، والبلاغية سأذكرها بعبارة سهلة وموجزة حسب مقتضيات الأحوال.
- 1٠ \_ المعانى الدلالية للكلمة القرآنية سأذكر أصحّها وأوضحها، معرضًا عن المعانى الضعيفة.
- ١١\_ سأستشهد بالأحاديث التي تلقى الضوء على المعنى الذي يدل عليه النص القرآني.
  - ١٢\_ لن أتعرض للإسرائيليّات إلا بقدر الضرورة التي يحتاجها فهم الآية القرآنية.
    - أسأل الله أن يهديني إلى الحق والصواب إنه سميع الدعاء.

•



وهي من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ﴾ [رقم: ١٦٣] إلى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ [رقم: ١٧١]. أي: إلى أول الآية رقم ١٧١ (١).

وآياتها ٢٠٦ نزلت بعد [ص ]، وذلك في العدد الكوفي.

\* أخرج البيهقى فى سننه عن «عائشة» أم المؤمنين (ت ٥٨هــرضى الله عنها): أن النبى على قرأ سورة الأعراف فى صلاة المغرب قرأها فى ركعتين..اهـ(٢).

﴿ الْـَمْصَ ۞ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُن فِي صَدَّرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذَكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْمَعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ وَلا تَتَبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾

# ۾ معاني المضردات:

\* ﴿ الْمَص ﴾ [رقم: ١]

\* قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): سائر حروف الهنجاء من أوائل السور من المتشابه الذى استأثر الله بعلمه، وهى سر «القرآن» فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى ، وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها.. اهـ(٣).

\* وقال أبو بكر الصديق (ت ١٣ هـ ـ رضى الله عنه): في كل كتاب سرّ، وسرّ الله في القرآن أوائل السور<sup>(٤)</sup>.

\* ﴿ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾: هو القرآن الكريم.

\* ﴿ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ ﴾:

\* قال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ)، أي: شكّ، والخطاب للرسول ﷺ والمراد به الأمة (٥).

\* قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ)، أي: ضيق<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٠٤).

<sup>(</sup>a) انظر: تفسير البغوى (٢/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) انظر: تفسير البغوى (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٢٦).

\* ﴿ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، أي: لتنذر به الكافرين والمنافقين، وتذكر به المؤمنين، لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم.

\* ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِكُمْ ﴾، الخطاب لنبينا «محمد» ﷺ، أى: قل لهم يا «محمد» اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والمراد: الأحكام التي جاء بها القرآن.

\* ﴿ وَلا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِياءَ ﴾، أي: لا تتخذوا غيره أولياء تطيعونهم في معصية الله.

\* ﴿ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾، أي: تتعظون، و «قليلاً» مفعول مقدم بـ «تـذكرون»، و «ما» زائدة لتحسين اللفظ.

## 📓 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ الْمَص ﴾ [رتم: ١].

قرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف من حروفها الأربعة سكتة لطيفة من غير تنفس مقدار حركتين، ويلزم من السكت على «اللام» إظهارها وعدم إدغامها في الميم، وذلك لبيان أن هذه الحروف مفصولة وإن اتصلت رسمًا، وفي كل واحد منها سرّ لله ـ تعالى ـ، وحذف واو العطف لشدّة الارتباط والعلم به.

وقرأ الباقون بعدم السكبت(١).

\* ﴿ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [رقم: ٣].

قرأ ابن عامر ﴿ يتذكرون ﴾ بياء قبل التاء عن الغيبة، مع تخفيف الذال.

وجه الغيبة: أنها على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة.

وقراءة ابن عامر موافقة لرسم المصحف الشامى، لأنها كتبت فى المصحف هكذا «يتذكرون».

وفي هذا يقول الخرّاز في منظومته:

يما تذكرون الشام ياء قدرً ما

من سورة الأعراف حتى مريما

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٣٥).

ووجه التخفيف أنه مضارع «تذكر يتذكر» فجاء على الأصل.

وقرأ حفص، وحمزة، والكسائى، وخلف البزار «تذكرون» بتخفيف الذال، لأن أصلها «تتذكرون» فحذفت التاء للتخفيف.

وقرأ الباقون «تذكرون» بتشديد الذال، وذلك على إدغام التاء في الذال، لأن أصلها «تذكرون»(١).

﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ٢ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَة أَهْلَكْنَاهَا ﴾: «كُمْ» خبرية بمعنى كثير وهى فى موضع رفع بالابتداء، وجملة «أهلكناها» الخبر، أى: كثير من القرى أهلكناها، والمراد أهلها.

ولعل الحكمة من ذكر القرى: أنها مواضع اجتماع الناس.

\* ﴿ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا ﴾، أي: عذابنا. \* ﴿ بَيَاتًا ﴾، أي: ليلاً.

\* ﴿ أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴾: من القيلولة، وهي استراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. وحينئذ يكون المعنى: فجاءهم عذابنا ليلاً وهم نائمون، أو نهاراً وهم قائلون.

ولعل الحكمة من تخصيص هذين الوقتين: أنهما وقت تجمّع السكان في بيوتهم، وهم غير متوقعين.

﴿ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ ﴾

# المفردات:

\* ﴿ فَمَا كَانَ دَعُواَهُمْ ﴾ ، أي: دعاؤهم وتضرعهم. والدعوى تكون بمعنى الادعاء، وبمعنى الدعاء.

قال سيبويه (ت ١٨٠هـ): تقول العرب: اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين، أي: في دعائهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: المسغنى في توجيه القراءات العشر (۱/۸۲)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (۳/۷۱)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲۳۰).

\* ﴿ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا ﴾، أي: عذابنا.

\* ﴿ إِلاَّ أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾، أي: كانت النتيجة اعترافهم بظلمهم.

وفى هذا المعنى قال ابن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه): ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم .. اهـ (١).

﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنّا غَائِبِينَ ۞ ﴾

## المفردات:

\* ﴿ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾، المراد: أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ يسئل الأمم يوم القيامة عمّا بلغتهم الرسل، وعن مدى إجابتهم لرسلهم، وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استعلام، لأن الله \_ تعالى \_ لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

· وصدق الله إذْ قال: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (١٠٠ ﴾ [المائدة: ١٠٩].

\* ﴿ وَلَنَسْئَلُنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾: عن تبليغهم الدعوة التي أرسلهم الله بها، قال الله على - تعالى - لنبيه وحبيبه سيدنا «محمد» ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

\* ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْم ﴾، أي: نخبرهم عن جميع أعمالهم عن علم، يوضح معنى ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٩) ﴾ [الجائية: ٢٩].

\* ﴿ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴾، أى: عن الرسل فيما بلّغوا، وعن الأمم فيما أجابوا به الرسل. ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذُ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَت مُوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ فَأُولَئِكَ اللّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلَمُونَ ۞ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ ﴾: مبتدأ وخبر، والمراد بالوزن: وزن أعمال العباد بالميزان.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٢٦).

- \* ﴿ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾.
- \* ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾:
- \* أخرج أبو الشيخ عن جابر بن عبد الله (ت ٧٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله على: «يوضع الميزان فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل النار» اهـ(١).

\* وأخرج البخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، عن أبى هريرة (ت ٩٥هـ ـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان فى الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» اهـ(٢). ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجدينَ (١) ﴾

#### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾، المراد من التمكين: التمليك والقدرة.
- \* ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾، أي: جعلناها لكم قرارًا ومهادا، وهيأنا لكم فيها أسباب المعيشة، أي: ما يتعيش به من المطعم والمشرب، وما تكون به الحياة.
- \* ﴿ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ﴾، أي: شكركم قليل بالنسبة لنعم الله التي أنعم بها عليكم، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نعْمَتَ اللَّه لا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراميم: ٣٤].
  - \* ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك:
- \* أولا: قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ): خلق الله «آدم» ـ عليه السلام ـ من طين، ثم صوركم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق: علقة، ثم مضغة، ثم عظامًا، ثم كسى العظام لحمًا.. اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣٠). (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣٤).

\* ثانيًا: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): خلقوا في أصلاب الرجال، وصورًوا في أرحام النساء (١).

\* ثالثًا: قال الكلبي محمد بن السّائب بن بشر (ت ١٤٦هـ): خلق الإنسان في الرحم، ثم صوره فشق سمعه، وبصره وأصابعه.. اهـ(٢).

\* ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا ﴾: «ثم» تكون للترتيب والتراخي، على قول من يصرف الخلق إلى آدم وحده.

أمَّا على قول من يصرف الخلق إلى الذرّية فعنه أجوبة:

أحدها: أن «ثمّ» بمعنى «الواو» فلا تفيد ترتيبًا ولا تعقيبًا، أى: وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وقيل: أراد: ثم أخبرناكم أنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.

\* ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴾: اختلف العلماء في هذا الاستثناء: هل هو متصل أو منقطع: فعلى القول بأن إبليس من الملائكة يكون الاستثناء متصلاً. وعلى القول بأنه ليس من الملائكة يكون منقطعًا.

## 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ ﴾ [رتم: ١١].

قرأ أبو جعفر بخلف عن ابن وردان بضم التاء وصلاً تبعًا لضم ثالث الفعل، والوجه الثاني لابن وردان إشمام كسرتها الضمّ.

وقرأ الباقون بكسر التاء وصلاً على الأصل (٣).

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ١٦٠ ﴾ \* المعنى:

\* أخرج أبو نعيم فى الحلية، والديلمى عن جعفر بن محمد عن جده: أن رسول الله على قال: «أوّل من قاس أمر الدّين برأيه إبليس، قال الله له: اسجد لآدم، فقال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مَّنْهُ خَلَقْتَنى من نّار وَخَلَقْتَهُ من طين ﴾».

<sup>(</sup>١ - ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٣٥).

قال جعفر: فمن قاس أمر الدين برأيه قرنه الله ـ تعالى ـ يوم القيامة بإبليس لأنه اتبعه بالقياس.. اهـ(١).

\* وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن قتادة بن دعامة السدوسى ( ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مَنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ قال: حسد عدو الله إبليس «آدم» على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال: أنا نارى، وهذا طينى، فكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدو الله أن يسجد لآدم فأهلكه الله بكبره وحسده.. اهـ (٢).

﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مَنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ٣٠ ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا ﴾: فاعل «قال» ضمير مستتر والمراد به الله عز وجل عواختلف العلماء في تفسير الضمير في «منها»:

١ - فقيل المراد: من الجنّة، ولعلّ هذا هو القول الراجح.

٢ - وقيل المراد: من السماء إلى الأرض<sup>(٣)</sup>.

\* ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾، أي: في الجنة، ولا ينبغي أن يسكن الجنة ولا السماء متكبّر مخالف لأمر الله ـ عزّ وجلّ ـ.

\* ﴿ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾، أي: الأذلاء. والصغار: الذلّ والمهانة. ﴿ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ١٠٠ ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ ﴾، أي: إبليس \_ عليه لعنة الله \_ عند ذلك:

\* ﴿ أَنظرْني ﴾، أي: أخرني وأمهلني فلا تمتني.

\* ﴿ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴾: من قبورهم، أي: النفخة الثانية حيث يقوم الناس لربِّ العالمين.

<sup>(</sup>١ - ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ١٥١).

\* ﴿ قَالَ ﴾ الله \_ تعالى \_: \* ﴿ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴾، أي: المؤخرين.

\* وفى سورة الحـجر: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ٣٦ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿ يَكُ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ آَكَ ﴾ [الحجر: ٣٦\_٣٨].

والمراد بالوقت المعلوم: النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم.

﴿ قَالَ فَبِمَا أَغْرَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ ثُمَّ لآتِينَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكرينَ ۞

# المعانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُويَتَنِي ﴾: الإغواء: إيقاع الغيّ في القلب، أي: فبما أوقعت في قلبي من الغيّ، والعناد، والاستكبار، وهذا لأن كفر إبليس ليس كفر جهل، بل هو كفر عناد واستكبار.

\* ﴿ لِأَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾، أى: بالصّدّ عنه، وتزيين الباطل حتى يهلكوا. والصراط المستقيم: هو الطريق الموصِّل إلى الجنّة. و «صراط» منصوب بنزع الخافض، والتقدير: أى على صراطك المستقيم.

\* وفى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ثُمَّ لآتِينَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴾ الآية:

\* أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن ابن عباس (ت ١٨هـ - رضى الله عنهما) في قوله - تعالى -: ﴿ ثُمَّ لآتِينَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْديهِمْ ﴾، قال: أشككهم في آخرتهم. وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ﴾ قال: أشبّه عليهم أمر دينهم. وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ﴾ قال: أستن لهم المعاصى. وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ﴾ قال: أستن لهم المعاصى. وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَكَنْ شَمَائِلِهِمْ ﴾ قال: أستن لهم المعاصى. وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكرينَ ﴾ قال: موحّدين.. اهـ (١).

﴿ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لِأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شَيْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذَهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (١٦) ﴾ الظَّالِمِينَ (١٦) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣٦).

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا ﴾، أي: من الجنّة.

\* ﴿ مَذْءُومًا ﴾، أى: مذمومًا، والذأم: العيب بتخفيف الميم. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ): مذءومًا ومذمومًا سواء، يقال: ذأمته وذبمته بمعنًى واحد.. اهـ(١).

\* ﴿ مَّدْحُورًا ﴾: قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: أي: منفيّا (٢).

وقال مجاهد بن جبر (ت ۲۰۱هـ)، أي: مطرودًا (٣).

\* ﴿ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾: اللام: لام قسم، وجواب القسم: لأملأن جهنم. إلخ. ومعنى ﴿ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾، أى: منك ومن ذريتك، والمراد: إبليس وذريّته، ومن كفّار ذريّة آدم أجمعين.

\* ﴿ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾:

\* المعنى: قال الله \_ تعالى \_ بعد إخراج إبليس من الجنة: اسكن أنت وزوجك حواء الجنة، والخطاب «لآدم» \_ عليه السلام \_..

\* ﴿ وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾: النهى عن الأكل من الشجرة موجّه لكل من «آدم وحَوّاء».

\* تقدم الحديث عن بيان المراد من الشجرة في سورة البقرة أثناء تفسير الآية ٣٥.

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (٣٠) وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصَحِينَ (٣٠) ﴾ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصَحِينَ (٣٠) ﴾

# المعانى المفردات:

# \* ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣٦).

\* أخرج ابن جرير عن محمد بن قيس قال: نهى الله «آدم وحواء» أن يأكلا من شجرة واحدة في الجنة، فجاء الشيطان فدخل في جوف الحيَّة، فكلّم «حوَّاء» ووسوس إلى «آدم» فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين (١).

\* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا ﴾:

\* أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول، وابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن عساكر عن وهب بن منبه قال: كان على كل واحد منهما نور لا يبصر كل واحد منهما عورة صاحبه، فلما أصابا الخطيئة نزع منهما (٢).

\* أخرج عبد بن حميد، وابن أبى حاتم عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنه ما) قال: أتاهما إبليس وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين.... فلم يصدّقاه حتى دخل في جوف الحيّة فكلمهما.. اهـ(٣).

\* ﴿ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾: قال السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن ( ١٢٧هـ): أي: لا تموتان أبدًا (٤٠٠٠).

\* ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾:

\* قال قتادة بن دعامة السدوسى ( ١١٨هـ): حلف لهما بالله حتى خدعهما، وقد يُخْدع المؤمن بالله، قال لهما: إنّى خُلقْتُ قبلكما وأعلم منكما فاتبعانى (٥). ﴿ فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقًا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفقاً يَخْصفان عَلَيْهِمَا مِن وَرَق الْجَنَّة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَة وَأَقُلَ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوًّ مَبِينٌ (٢٢) ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ ﴾، أي: خدعهما، يقال: ما زال إبليس يدل فلانًا بالغرور، أي: ما زال يخدعه، ويكلمه بزخرف باطل من القول.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣٧). (٢ ـ ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣٩).

\* ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا ﴾: قال قتادة: وكانا قبل ذلك لا يريانها.. اهـ(١).

\* ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾:

\* قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ، أى: ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوءاتهما.. اهـ(٢).

\* ﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾:

\* قال السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن ( ١٢٧هـ): قال «آدم» ـ عليه السلام ـ: ربّ إنه حلف لى بك، ولم أكن أظنّ أنّ أحدًا من خلقك يحلف بك إلا صادقًا (٣).

\* ﴿ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾، أي: بيّن العداوة.

﴿ قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٣٣) قَالَ اهْبطُوا بْعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (٣٤) ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ قَالًا ﴾، المراد: «آدم، وحوّاء» \_ عليهما السلام \_.

\* ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾: هذه هى الكلمات التي تلقاها «آدم»، وهي المشار إليها بقوله \_ تعالى \_: ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلَمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٣٧].

\* ﴿ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ﴾: فاعل «قال»: الله عزّ وجل م والأمر بالهبوط موجه لكلّ من: «آدم، وحوّاء»، وإبليس، والحيّه.

\* ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ﴾، أي: موضع قرار.

\* ﴿ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينِ ﴾: وذلك بانتهاء آجالكم إلى يوم البعث والنشور.

<sup>(</sup>١ - ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤٠).

﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمَنْهَا تُخْرَجُونَ ٢٥٠ ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ ﴾، أى: في الأرض تعيشون، وفيها تموتون بعد انتهاء آجالكم.

\* ﴿ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾، أي: من الأرض تُخْرَجون من قبوركم للبعث.

# 🕮 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ [رتم: ٢٥].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ تَخُرُجون ﴾ بفتح المتاء، وضم الراء، على البناء للفاعل، والواو فاعل.

وقرأ الباقون: ﴿ تُخْرَجون ﴾ بضم التاء، وفتح الراء، على البناء للمفعول، والواو نائب فاعل(١).

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُوكَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ وَلِي اللهِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ (٢٦) ﴾ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّه لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ (٢٦) ﴾

# المعانى المفردات؛

\* في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتكُمْ ﴾:

\* أخرج ابن المنذر عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) قال: نزلت في الحُمُس من قريش، ومن كان يأخذ مأخذها من قبائل العرب الأنصار: الأوس، والحزرج، وخزاعة، وثقيف، وبنى عامر بن صعصعة، وبطون كنانة بن بكر، كانوا لا يأكلون اللحم، ولا يأتون البيوت إلا من أدبارها.....

وكانوا يطوفون عراة إلا قريسًا، فإذا قدموا طرحوا ثيابهم التى قدموا فيها وقالوا: هذه ثيابنا التى تطهرنا إلى ربنا فيها من الذنوب والخطايا، ثم قالوا لقريش: من يعيرنا متزراً؟ فإن لم يجدوا طافوا عراة، فإذا فرغوا من طوافهم أخذوا ثيابهم التى كانوا وضعوها.. اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٧/ ١١٩)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤١).

\* وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَرِيشًا ﴾، قال زيد بن على : لباس الزينة (١).

\* وفي قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ :

\* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): الإيمان والعمل الصالح خير من الريش واللباس.. اهـ (٢).

\* أخرج أحمد، وابن أبى حاتم، وابن مردويه عن على (ت ٤٠هـ رضى الله عنه) قال: «الحمد لله الذي كسانى من الرياش ما أوارى به عورتى وأتجمّل به في الناس» اهـ(٣).

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُونَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [رتم: ٢٦].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، ويعقوب، وخلف البزّار ﴿ ولباسُ ﴾ بالرفع، على أنها مبتدأ، والتقوى مضاف إليه، و «ذلك» مبتدأ ثان، و «خير» خبر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر «ولباس» والرابط اسم الإشارة.

وقرأ الباقون ﴿ ولباسَ ﴾ بالنصب، عطفًا على «لباسًا» (٤).

﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُاسَهُمَا لِيُاسَهُمَا لِيُاسَهُمَا لِيُاسَهُمَا لِيُاسَهُمَا لِيُورِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧) ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِننَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ ﴾.

\* المعنى: لا يضلنكم، ولا يـصرفنكم الشيطان من الدين كـما فتن أبويكم: آدم وحواء بالإخراج من الجنة. و «أبٌ للمذكر، و «أبة» للمؤنث، فعلى هذا قيل: أبوان.

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٢٠)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٣)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٦٠)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٣٦).

# \* ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ﴾:

- \* قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) المراد: لباس التقوى (١).
- \* ﴿ لِيُرِيَّهُمَا سَوْءَاتِهِمَا ﴾، أي: ليرى كل واحد منهما سوءة الآخر.
  - \* ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ ﴾، أي: أن الشيطان يرى بني آدم.
    - \* ﴿ هُو وَقَبيلُهُ ﴾: قال ابن زيد: المراد نسله (٢).

وقال قتادة بن دعامة السدوسي (ت: ١١٨هـ): قبيله: الجنّ والشياطين. اهـ (٣).

\* ﴿ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ﴾، قال قتاة بن دعامة: والله إنّ عـدوّا يراك من حيث لا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله (٤).

- \* ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ ﴾، أي:قرناء وأعوانًا.
  - \* ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾:
- \* قال الزجاج إبراهيم بن السَّرى (ت ٣١١هـ): سلطانهم عليهم يزيدون في غيهم، كما قال \_ تعالى \_: ﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ( آ ﴾ [مريم: ٨٥].

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهَ مَا لا تَعْلَمُونَ (٢٨) ﴾

# المعانى المفردات؛

\* ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾ الآية:

\* أخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى قال: كان المشركون الرجال يطوفون بالبيت نهارًا عراة، والنساء بالليل عراة، ويقولون: إنا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فلما جاء الإسلام بأخلاقه الكريمة نهوا عن ذلك. اهـ(٥).

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: نفسير البغوى (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤٣).

\* وأخرج عبد بن حميد عن قتادة بن دعامة في الآية قال: والله ما أكرم الله عبداً قط على معصيته، ولا رضيها له، ولا أمره بها، ولكن رضى لكم بطاعته، ونهاكم عن معصيته. اهـ(١).

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ ثَا فَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ ثَا اللَّهَ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّه وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ آ﴾ ﴿ مَن دُونِ اللَّه وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ آ﴾ ﴿ مَن دُونِ اللَّه وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ آ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُتُونَ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللِهُ اللللِهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْمُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِهُ الللْمُ الللْمُ ال

# المعانى المفردات:

\* ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾:

\* قال كل من مجاهد بن جبر ( ١٠٤هـ) والسّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ)، أي: بالعدل<sup>(٢)</sup>.

\* ﴿ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾:

\* قال مجاهد بن جبر: أي: إلى الكعبة حيث صليتم<sup>(٣)</sup>.

\* ﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾:

\* قال أبو العالية الرياحيّ ( ١٩٠هـ): يـقول الله ـ عزّ وجلّ ـ: أخلصوا له الدين كما بدأكم في زمان آدم حيث فطركم على الإسلام، فادعوه كذلك ولا تدعوا إلهاً غيره، وأمرهم أن يخلصوا له الدين والدعوة والعمل (٤).

\* ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾:

\* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): إن الله بدأ خلق بنى آدم مؤمنًا وكافرًا، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ هُو َ النَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ﴾ [النغابن: ٢] ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمنًا وكافرًا (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤٣). (٢) انظر: تفسير البغوي (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤٤).

\* وقال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): كما بدأكم ولم تكونوا شيئًا فأحياكم، كذلك يميتكم ثم يحييكم يوم القيامة، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمَنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞ ﴾ [طه: ٥٥](١).

\* ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ ﴾: «فريقًا» مفعول مقدم بـ «هدى»، والمعنى: هدى الله فريقًا.

\* ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ ﴾، أي: وجبت عليهم الضلالة، لإرادته السابقة.

\* ﴿ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ ﴾، أي: نصراء.

\* ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴾: وحسب هنا بمعنى ظنّ، ولكن خاب ظنهم، لأنهم بنوا هذا الظن على غير دليل.

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَيَحْسَبُونَ ﴾ [رقم: ٣٠].

قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر بفتح السين، والباقون بكسرها، وهما لهجتان (٢).

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِبِنَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣) ﴾

# الآية: سبب نزول هذه الآية:

ورد فى سبب نزولها عدد من الروايات، وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: 

\* أخرج عبد بن حُميد عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: كان الناس يطوفون 
بالبيت عراة يقولون: لا نطوف فى أثياب أذنبنا فيها، فجاءت امرأة فالقت ثيابها 
وطافت، ووضعت يدها على فرجها وقالت:

اليوم يبدو بعضُه أو كلّه فما بدا منه فسلا أحلّه فنزلت هذه الآية إلى قوله: ﴿ وَالطَّيّبَات منَ الرّزْق ﴾. اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤٥).

#### المعانى المفردات:

- \* في قوله \_ تعالى \_: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾:
- \* قال ابن عباس (ت ٦٨هــرضى الله عنهما): كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة، والزينة اللباس، وهو ما يوارى السوءة وما سوى ذلك من جيّد البزّ والمتاع. اهـ(١).
- \* وأخرج ابن ماجه عن أبى الدرداء \_ رضى الله عنه \_ قبال: قال رسبول الله على: 
  (إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض) اهـ(٢).
  - \* ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾:
- \* أخرج عبد بن حميد، والنسائى، وابن ماجه، وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبى على قال: «كلوا واشربوا وتصدّقوا والبسوا فى غير مخيلة ولا سرف، فإن الله ـ سبحانه ـ يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» اهـ(٣).
- \* وأخرج أحمد، والترمذي وحسنه النسائي، وابن ماجه، وابن حبّان، وابن السنّى في الطّبّ، والحاكم وصححه، وأبو نعيم في الطبّ، والبيهقي في شعب الإيمان، عن المقداد بن معدى كرب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرّا من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه الهـ(٤).

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعَبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالصَةً يَوْمَ الْقَيَامَة كَذَلكَ نُفَصَّلُ الآيَاتِ لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ آَ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* أخرج عبد بن حميد، وابن أبى حاتم، والطبرانى، وأبو الشيخ، وابن مردويه عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٤٥). (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٤٨). (٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٤٩).

يصفِّرون ويصفِقون<sup>(۱)</sup> فأنزل الله: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ﴾ فأمروا بالشياب أن يلبسوها. اهـ<sup>(۲)</sup>.

- \* وفى قوله ـ تعالَى ـ: ﴿ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾:
- \* قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: هي الودك واللحم، والسمن. اهـ (٣).
- \* وقال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ): هي ما حرّم أهل الجاهلية عليهم في أموالهم: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحامي. اهـ(٤).
  - \* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا خَالصَةً يَوْمَ الْقيَامَة ﴾:
- \* قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): المشركون يشاركون المؤمنين في زهرة الدنيا، وهي خالصة يوم القيامة للمؤمنين دون المشركين. اهـ(٥).
  - \* ﴿ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقُوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾.

# 🕮 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [رتم: ٣٧].

قرأ نافع ﴿ خالصةٌ ﴾ برفع التاء، على أنها خبر «هي» و «للذين آمنوا» متعلق بـ «خالصة». وقرأ الباقون ﴿ خالصةً ﴾ بالنصب على الحال من المضمر في «للذين» والعامل في الحال: الاستقرار، والثبات، الذي قام «للذين آمنوا» مقامه.

قال ابن مالك في ألفيته:

وأخبروا بظرف أو بحرف جرّ ناويس معنى كائس أو استقر والمعنى على هذه القراءة: قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا مشتركة بينهم، وبيس المشركين، والكافرين، والمنافقين. حالة كونها خالصة للمؤمنين يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم (٢).

<sup>(</sup>١) ودليل ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءُ وَتَصْدِيَةً ﴾ [الانفال: ٣٥]، المكاء: الصفير، والتصدية: الصفيق.

<sup>(</sup>٢: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى في القراءات العشر وتوجيهها (٢/ ١٢٤)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٧)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٦١)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٣٧).

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشُرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (٣٣) ﴾

## المعانى المفردات:

- \* ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ﴾:
  - ﴿ الْفُواحِشَ ﴾: الأعمال المفرطة في القبح.
    - \* ﴿ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾:
- \* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): ما ظهر منها: كانوا يطوفون بالبيت عراة، وما بطن: الزنا. اهـ(١).
  - \* وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): ما ظهر منها: الاغتسال بغير سترة. اهـ(٢).
- \* وأخرج ابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، وأحمد، والترمذى، والنسائى، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن مسعود (ت ٣٧هـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله على: «لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» اهـ (٣).
  - \* ﴿ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾:
- \* قال السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): الإثم: المعصية، والبغى: أن تبغى على الناس بغير حق<sup>(٤)</sup>.
- \* وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): الإثم: الذنب الذي لا حدّ له. اهـ(٥).
  - \* وقال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): البغى: الظلم والكبر.. اهـ(٦).
    - \* ﴿ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ﴾،أي: حجة وبرهانًا.
- \* ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾: هذا عام في تحريم القول في الدين من غير حجة ولا دليل.

<sup>(</sup>١: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٥١).

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) انظر: تفسير البغوى (٢/ ١٥٩).

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (٣١) ﴾ \* المعنى:

\* أخرج ابن أبى حاتم، والطبرانى، وأبو الشيخ، وابن مردويه، وابن النجار فى تاريخه عن أبى الدرداء ـ رضى الله عنه ـ قال: تذاكرنا زيادة العمر عند رسول الله عنه فقلنا: من وصل رحمه أنسى في أجله، فقال: "إنه ليس بزائد في عمره قال الله: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدُمُونَ ﴾ ولكن الرجل يكون له الذرية الصالحة فيدعون الله له من بعده فيبلغه ذلك، فذلك الذي ينسأ في أبده»، وفي لفظ: "فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر»(١).

\* وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن عباس (ت ٦٨هــرضي الله عنهما) قال: قال رسول الله على: «من ولى من أمر أمتى شيئًا فحسنت سريرته رُزق الهيبة من قلوبهم. وإذا بسط يده لهم بالمعروف رُزق المحبّة منهم. وإذا وقر عليهم أموالهم وقر الله عليه ماله. وإذا أنصف الضعيف من القوى قوى الله سلطانه. وإذا عدل مُدَّ في عمره» اهـ(٢).

\* وأخرج أحمد عن ثوبان عن النبى ﷺ قال: «من سرّه النّسا في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه» اهـ(٣).

\* وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر (ت ٧٣هــرضى الله عنهما) قال: من اتقى ربّه، ووصل رحمه، نسىء له فى عمره، وربا ماله، وأحبّه أهله.. اهـ<sup>(٤)</sup>.

﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مَّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خَالدُونَ ۞ ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ ﴾: أخبر الله أنه يرسل الرسل إلى بنى آدم منهم لتكون إجابتهم أقرب، قال - تعالى -: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّن لَهُمْ ﴾ [إبراميم: ٤].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥١). (٢: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٢).

- \* ﴿ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي ﴾:
- \* قال ابن عباس ( ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) أي: فرائضي وأحكامي (١).
  - وأصل القصص: إتباع الحديث بعضه بعضًا.
- \* ﴿ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ ﴾، أى: اتقى الشرك وأصلح عمله. وقيل: أخلص ما بينه وبين ربه.
- \* ﴿ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾: دلّ هـذا على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس.
- \* ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ﴾، أى: كفروا بآياتنا، وتكبروا عن الإيمان بها.

ولعلّ الحكمة من ذكر الاستكبار: لأن كل مكذب وكافر متكبّر، ومن الأدلّة على ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۞ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۞ ﴾ [الصافات: ٣٤ \_ ٣٥].

\* ﴿ أُولْنَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾: هذا خَبَرٌ عن قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ إلخ، أى: جزاء المكذبين والمستكبرين الخلود في النار.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولْئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكَتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا صَلُوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافرينَ (٢٧) ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾:

\* المعنى: أيّ ظلم أشنع من الافتراء على الله \_ تعالى \_ والتكذيب بآياته؟ الجواب: لا يوجد.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۱۵۸).

- \* ﴿ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ﴾:
- \* قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: ما قدر لهم من خير وشر.
  - وفي رواية عنه: ما كتب عليهم من الشقاء والسعادة(١).
- \* ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقُوْنَهُمْ ﴾، أي: يقبضون أرواحهم عند انقضاء آجالهم. والمراد بالرسل: ملك الموت وأعوانه.
- \* ﴿ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾، أي: يقول ملك الموت وأعوانه للكفار: أين ما كنتم تعبدون من دون الله، وهذا سؤال تبكيت وتقريع.
  - \* ﴿ قَالُوا صَلُّوا عَنَّا ﴾، أي: ذهبوا عنَّا.
- \* ﴿ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾، أي: أقروا على أنفسهم بالكفر، عند معاينة الموت.
- ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمْ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبَّنَا هَوُلاءِ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ (٢٦) ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ﴾:

\* المعنى: يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا في أمم، أي: جماعات قد مضت من قبلكم، أي: كفار الأمم التي قد مضت من قبلكم من الجنّ والإنس في النار.

\* في قوله \_ تعالى \_: ﴿ كُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ﴾:

\* قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): كلما دخل أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين: يلعن المسركون المسركين، واليهود اليهود، والمنصارى النصارى، والمجوس المجوس، تلعن الآخرة الأولى.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٥٣).

\* وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ ﴾:

\* قال السّدّى: قال الذين كانوا في آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين:

\* ﴿ رَبَّنَا هَوُلاءِ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ﴾ فيرد الله عليهم بقوله: ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ ﴾، أي: للأولى والآخرة. \* ﴿ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ﴾ اهـ(١).

# 📓 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ﴾ [رتم: ٣٨].

قرأ شعبة ﴿ لا يعلمون ﴾ [رقم: ٣٨] بياء الغيبة، لمناسبة لفظ «كل» فلفظه لفظ غائب.

وقرأ الباقون ﴿ لا تعلمون ﴾ بتاء الخطاب، حمْلاً على معنى ما قبله من الخطاب، لأن قبله: ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ ﴾.

﴿ الْمُعْنَى: هذا إخبار من الله - تعالى - عن محاورة أهل الملل الكافرة فى النار يوم القيامة المشار إليهم بقوله - تعالى -: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ﴾ إلخ فيجيبهم الله بقوله: ﴿ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

﴿ وَقَالَتْ أُولاهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ 📆 ﴾

﴿ المعنى: ﴿ وَقَالَتْ أُولاهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْلٍ ﴾: وذلك لأنكم كفرتم كما كفرنا فنحن وأنتم في الكفر سواء، وفي العذاب سواء.

\* ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۞ ﴾

# ه معانى المفردات:

\* ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء ﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٢٦)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٣).

\* أخرج أحمد، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن حبّان والحاكم وصحّحه، والبيهقى فى البعث عن أبى هريرة (ت ٥٩هـ رضى الله عنه): أن رسول الله على قال: «الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحًا قال: اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب، اخرجى حميدة وأبشرى بروح وريحان، وربّ راض غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهى إلى السماء السابعة. فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجى أيتها النفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث، اخرجى ذميمة وأبشرى بحميم وغسّاق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان... فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث، ارجعى ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر» (١).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قبوله ـ تعالى ـ: ﴿ لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ ﴾، قال: لا يصعد إلى الله من عملهم شيء.

وفي رواية عنه قال: إن السماء لا تفتح لأرواحهم، وهي تفتح لأرواح المؤمنين. اهـ(٢).

\* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ﴾:

\* قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: حتى يلج الجمل ذو القوائم، في خرق الإبرة. اهـ(٣).

\* وأقول: المراد: أنهم لا يدخلون الجنة أبدًا لأن الشيء إذا عُلّق بما يستحيل كونه دلّ ذلك على تأكيد المنع. كما يقال: لا أفعل ذلك حتى يشيب الغراب، يريد: لا أفعله أبدًا، لأن الغراب لن يشيب، ولهذا قيل:

من طلب العلوم بغير كدِّ سيدركها متى شاب الغراب \* ﴿ وَكَذَلَكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴾، المراد: الجزاء من جنس العمل.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٤ ـ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٥).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء ﴾ [رقم: ٤٠].

قرأ أبو عمرو ﴿ لا تُفْتَح ﴾ بتاء التأنيث، وسكون الفاء وفِتح التاء مخففة، منضارع «فتح» الثلاثي المبهول، و «أبواب» نائب الفاعل، وأنث الفعل لتأنيث نائب الفاعل.

وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف البزّار ﴿ لا يُفتَح ﴾ بياء التذكير، مضارع مبنى للمجهول، و «أبواب» غير حقيقي.

وقرأ الباقون ﴿ لا تفتّح ﴾ بفتح الفاء، وتشديد التاء، مضارع «فتّح» مضعف العين، لإفادة التكرير، والتكثير مرّة بعد مرّة (١).

﴿ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مَهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (١) ﴾

\* المعنى: يوضّح معنى هذه الآية الحديثان التاليان:

\* الأول: أخرج أبو الحسن القطّان في المطولات، وأبو الشيخ، وابن مردويه عن البراء بن عازب (ت ٦٢ هـ ـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «يكسى الكافر لوحين من نار في قبره، فذلك قوله: ﴿ لَهُم مَن جَهَنَّمَ مهَادٌ وَمَن فَوْقَهم ْ غَوَاشٍ ﴾ اهـ (٢).

\* والشانى: أخرج ابن مردويه عن «عائشة» أم المؤمنين (ت ٥٩هـ ـ رضى الله عنها) أن النبى على تلا هذه الآية فقال: «هى طبقات من فوقه وطبقات من تحته لا يدرى ما فوقه أكثر أو ما تحته، غير أنه ترفعه الطبقات السفلى، وتضعه الطبقات العليا، ويضيق فيما بينهما حتى يكون بمنزلة الزّج في القدح» اهـ (٣).

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فَي فَي صَدُورِهِم مِنْ غَلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ للَّهِ اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٠) ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾، أي: طاقتها، وما لا تحرّج فيه، ولا تضيّق عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٢٧). (٢ ـ ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٨).

- \* ﴿ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ فيهَا خَالدُونَ ﴾.
- \* ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴾:
- \* أخرج ابن جريس، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن ( ١٢٧هـ) قال: إن أهل الجنّة إذا سيقوا إلى الجنّة فبلغوا، وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فيشربون من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غلّ، فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فبجرت عليهم نضرة النعيم، فلن يشعبوا بعدها أبدًا. اهـ(١).
- \* في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾:
- \* أخرج النسائى، وابن أبى الدنيا، وابن جرير فى ذكر الموت، وابن مردويه عن أبى هريرة (ت ٩٥هـ ـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله على: «كل أهل الناريرى منزله من الجنة، يقول: لو هدانا الله، فيكون حسرة عليهم، وكل أهل الجنة يرى منزله من النار، فيقول: لولا أن هدانا الله، فهذا شكرهم». اهد(٢).
  - \* وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ :
- \* أخرج ابن أبى شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والدّارمي، ومسلم، والترمذى، والنسائى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه عن أبى هريرة، وأبى سعيد الخدرى ـ رضى الله عنهما ـ عن النبى على قال: «نودوا: أن صحوا فلا تسقموا، وانعموا فلا تبأسوا، وشبّوا فلا تهرموا، واخلدوا فلا تموتوا» اهـ (٣).
- \* وأخرج هنّاد، وابن جرير، وعبد بن حميد عن أبى سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_ قال: إذا دخل أهل الجنّة الجنّة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدًا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا، اهـ(٤).

<sup>(</sup>١ - ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣-٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٩).

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ [رقم: ٤٣].

قرأ ابن عامر ﴿ ما كنا ﴾ بحذف الواو، على أن قوله \_ تعالى \_: ﴿ ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ﴾ موضّع ومبيّن لقوله \_ تعالى \_ قبل: ﴿ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ﴾، وقراءة ابن عامر موافقة لرسم مصحف أهل الشام قال الخرّاز في منظومته:

بعكس قال بعد مفسدينا

واو وما كنّا له أبينا

وقرأ الباقون من القراء ﴿ وما كنا ﴾ بإثبات الواو، على الاستئناف، أو الحال.

الله والمعنى: قال هؤلاء المؤمنون حين أدخلهم الله البجنة، ورأوا الذي ابتلى به أهل النار بسبب كفرهم بربهم، وتكذيبهم رسله: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ﴾ والحال أننا كنا لن نهتدى لولا هداية الله لنا.

وهذه القراءة موافقة لرسم بقيّة المصاحف العثمانية (١).

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (33) ﴾

### المفردات: المفردات:

\* أخرج ابن أبى شيبة، وأبو الشيخ، وابن مردويه عن ابن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما): أن النبى على قليب بَدْر من المشركين فقال: «قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقّا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّا؟» فقال له الناس: أليسوا أمواتًا؟ فقال: «إنهم يسمعون ما تسمعون» اهـ (٢).

\* وأخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَن قَدْ و جَدْنا مَا و عَدَنَا رَبُّنا حَقّا ﴾ قال: من النعيم والكرامة.

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٢٨)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٣)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٦٢)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٦٠).

\* ﴿ فَهَلْ وَجَدتُه مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا ﴾ قال: من الخزى والهوان والعذاب(١).

\* وأخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) قال: وجد أهل الجنة ما وعدوا من الشواب، ووجد أهل النار ما وعدوا من العذاب. اهـ(٢).

- \* ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ ﴾، أي: نادي مناد أسمع الفريقين:
  - \* ﴿ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾، أي: الكافرين.

# 🗷 القراءات وتوجيهما:

- \* ﴿ قَالُوا نَعَمْ ﴾ [الاعراف: ٤٤].
- \* ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ١١٤ ﴾ [الأعراف: ١١٤].
- \* ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ١٤٦ ﴾ [الشعراء: ٤٢].
  - \* ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ۞ ﴾ [الصافات: ١٨].

قرأ الكسائى ﴿ نَعِم ﴾ في المواضع الأربع بكسر العين، والكسر لهجة كنانة، وهذيل. وقرأ الباقون بفتح العين، على الأصل، وهو لهجة باقى العرب<sup>(٣)</sup>.

\* ﴿ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [رقم: ٤٤].

قرأ نافع، وأبو عمرو، وعاصم، ويعقوب، وقنبل في أحد وجهيه «أنّ» بإسكان النون مخففة، ورفع «لعنة» على أنّ «أنْ» مخففة من الشقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، و«لعنة» مبتدأ، ولفظ الجلالة مضاف إليه، و«على الظالمين» متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ وخبره خبر «أنْ» المخففة.

وقرأ الباقون «أنّ» بتشديد النون، ونصب «لعنة» وهو الوجه الثانى لقنبل، ووجه هذه القراءة أنّ «لعنة» اسم «أنّ» المشددة، ولفظ الجلالة مضاف إليه و«على الظالمين» متعلق بمحذوف في محل رفع خبر «أنّ» المشددة (٤٠).

<sup>(</sup>١ - ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٦٠). (٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٣٢).

﴿ اللَّذِينَ يَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَة كَافِرُونَ ( وَ وَ وَبَيْنَهُمَا حَجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادُواْ أَصْحَابِ الْجَنَةِ أَن سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ( وَ وَ ) ﴾ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ( وَ وَ ) ﴾

# المفردات: المفردات:

\* ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، أي: يصرفون الناس عن طاعة الله \_ تعالى \_، و «يصدون» مضارع «صدّ يصدّ» بمعنى: منع وصرف.

\* ﴿ وَيَنْغُونَهَا عُوجًا ﴾، أى: يطلبون اعوجاجها ويذمونها ولا يؤمنون بها. والعوج: بكسر العين يكون في الدين، والأمر، وفي كل ما لم يكن قائمًا. أمّا العوج بفتح العين فإنه يكون في كل ما كان قائمًا كالحائط، والرمح، ونحوهما. \* ﴿ وَهُم بالآخرة كَافرُونَ ﴾.

\* ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾، أى: بين أهل الجنة وأهل النار حجاب، وهو السور. وقد قال بهذا السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ)(١).

\* ﴿ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيمَاهُمْ ﴾: الأعراف هو السور الذي بين الجنة والنار، وهو المشار إليه بقوله - تعالى -: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ ﴾ [الحديد: ١٣].

وقال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ): الأعراف حجاب بين الجنة والنار: سور له باب (٢).

\* وأخرج أبو الشيخ، وابن مردويه، وابن عساكر، عن جابر بن عبد الله ( ١٧هـ رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله على "يوضع الميزان يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة. ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار ". قيل: يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: "أولئك أصحاب الأعراف ﴿ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ ". اهـ (٣). أي: في دخولها.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٦٠). (٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٦٢).

﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تَلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٤٠) ﴾ الظَّالِمِينَ (٤٠) ﴾

# \* المعنى:

\* أخرج ابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن ابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ فرأوا وجوههم مسودة، وأعينهم مزرقة.

\* ﴿ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (١).

﴿ وِنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُم قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (١٤) أَهَوُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (٤٤) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُم ﴾:

\* المعنى: نادى أصحاب الأعراف رجالا كانوا عظماء في الدنيا من أهل النار يعرفونهم بعلاماتهم.

- \* ﴿ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ ﴾، أي: في الدنيا من المال والولد.
  - \* ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْتَكْبِرُونَ ﴾، أي: تكبركم عن الإيمان.

قال الله - تعالى - لأهل التكبر:

- \* ﴿ أَهَوُّ لاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾، المراد: أصحاب الأعراف.
  - \* ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴾:

\* أخرج ابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس قال: كان رجال فى النار قد أقسموا بالله لا ينال أصحاب الأعراف من الله رحمة، فأكذبهم الله فكانوا آخر أهل الجنة دخولا، فيما سمعناه من أصحاب النبي على (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٦٥). (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٦٦).

\* وأخرج البيهقى فى البعث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله على البعث الناس يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، ويؤمر بأهل النار إلى النار، ثم يقال لأصحاب الأعراف: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر أمرك، فيقال لهم: إنّ حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها، وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم، فادخلوا الجنة بمغفرتى ورحمتى اهدال.

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرِّمَهُمَا عَلَى الْكَافرينَ ۞ ﴾

#### \* المعنى:

\* أخرج ابن أبى شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ الآية قال: ينادى الرجل أخاه فيقول: يا أخى أغثني فإنى قد احترقت فأفض على من الماء، فيقال: أجبه، فيقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾. اهـ (٢).

وأخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ قال: يستسقونهم، ويستطعمونهم. وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ قال: طعام الجنة وشرابها. اه\_(٣).

﴿ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُواً وَلَعبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لَقَاءَ يُوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بَآيَاتِنا يَجْحَدُونَ ۞ ﴾

#### 🛞 معانى المفردات:،

\* ﴿ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُواً ولَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ﴾: وهو: ما زيّن لهم الشيطان من تحريم البحيرة وأخواتها، والمكاء والتصدية حول بيت الله الحرام، وغير ذلك من الخصال الذميمة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٦٦).

# \* ﴿ فَالْيُو م نَنسَاهُم كُمَا نَسُوا لَقَاءَ يَو مهم هَذَا ﴾:

\* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) يقول الله تعالى .: «فاليوم نتركهم في النار كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا». اهـ(١).

\* ﴿ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾، أي: يكفرون.

﴿ وَلَقَدْ جَنْنَاهُم بِكَتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عَلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لَّقُومٍ يُؤْمنُونَ ( 🖭 ﴾

#### المفردات: 🗞

\* ﴿ وَلَقَد مُؤْنَاهُم بِكِتَابٍ ﴾: هو القرآن الكريم.

\* ﴿ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾، أي: بيّنا ما فيه من الأحكام على علم منّا.

\* ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾: صفتان لـ «كتاب» أى: جعلنا القرآن موصوفًا بالهداية والرحمة. \* ﴿ لَقَوْمٍ يُؤْمنُونَ ﴾، أى للمؤمنين.

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلِ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ( عَنَيْ ) ﴾

# ﴿ معانى المفردات:

\* ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ ﴾: الضمير في «تأويله» يعود على «القرآن» المتقدم ذكره في قوله ـ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ ﴾، وحينئذ يكون المعنى: هل ينتظرون إلا ما وعدُوا به في القرآن من العقاب، ومصيرهم إلى النار وبئس القرار.

\* ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴾: وهو ما يؤول إليه أمرهم.

\* ﴿ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾: اعترفوا بما أخبرهم به القرآن حين لا ينفعهم الاعتراف.

\* ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾: استفهام فيه معنى التمنّي.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٩٧).

\* ﴿ أَوْ نُرَدُّ ﴾ إلى الدنيا. \* ﴿ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾: وذلك بالإيمان، والتصديق بما جاء به القرآن.

\* ﴿ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾، أي: أهلكوها بالعذاب بسبب كفرهم.

\* ﴿ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ ، أي: بطل ما كانوا يقولون كذبًا من أنَّ مع الله آخرى، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي.

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَرات بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمينَ (٤٠) ﴾
تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمينَ (٤٠) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾:

المعنى: بين الله عز وجل أنه المنفرد بقدرة الإيجاد من العدم، إذًا فهو الذى يجب أن يفرد بالعبادة. واليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، إلا أن المراد هنا: مقدار ستة أيام من أيام الدنيا، لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمر.

\* قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): كان الله عن وجل عادرًا على خلق السموات والأرض في لمحة أو لحظة، فخلقهن في مقدار ستة أيام تعليمًا لخلقه التثبت والتأتي في الأمور. اهـ(١).

\* ﴿ ثُمَّ اسْتُوكَ عَلَى الْعَرْشِ ﴾:

\* أُخْرِج ابن مردويه عن «أمّ سلمة» أم المؤمنين ـ رضى الله عنها ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ثُمَّ اسْتُوكَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. اهـ(٢).

\* وأخرج اللالكائى عن ابن عيينة قال: سئل ربيعة عن قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ١٦٤). (٢ ـ ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٧٠).

وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن صالح بن مسلم قال: سُئلَ ربيعة... فذكره (١٠).

\* وأخرج اللالكائى عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) فقال له: يا أبا عبد الله ﴿ اسْتُوىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكًا وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرُّحضاء: يعنى العرق، وأطرق القوم، قال: فسرى عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإنى أخاف أن تكون ضالا وأمر به فأخرج. اهـ(٢).

\* وأخرج البيهقى عن أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت سفيان بن عيينة (ت ١٩٨هـ) يقول: كل ما وصف الله من نفسه فى كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه. اهـ. وفى رواية عنه: فتفسيره قراءته ليس لأحد أن يفسره إلا الله، ورسله ـ صلوات الله عليهم ـ. اهـ (٣).

## 🔣 القراءات وتوجيهما:

- \* ﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ [الاعراب: ٥٤].
- \* ﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٣٠ ﴾ [الرعد: ٣].

قرأ شعبة، وحمزة، والكسائى، ويعقوب، وخلف البزّار ﴿ يغَشِّى ﴾ في السورتين بفتح الغين، وتشديد الشين، مضارع «غشّى» مضعف العين.

وقرأ الباقون ﴿ يغشِى ﴾ بإسكان الغين، وتخفيف الشين، مضارع «أغشى» المزيد بالهمزة (٤).

\* ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ ﴾ [رتم: ١٥].

قرأ ابن عامر برفع الأسماء الأربعة، على أنّ «والشمسُ» مبتدأ، «والقمرُ والنجومُ» معطوفان عليه، و «مسخّراتٌ» خبر المبتدأ.

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (٢/ ١٣٥)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٥)، والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤٠).

وقرأ الباقون بنصب الأسماء الأربعة، على أنّ «والشمس والقمر والنجوم» معطوفة على «السموات» الواقعة مفعولا إلى «خلق» و«مسخرات» حال من هذه المفاعيل منصوبة بالكسرة(١).

﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُعْتَدينَ ٥٠ ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾: هذا أمر بالدعاء، ثم قرن الله ـ عزّ وجلّ ـ بالأمر: صفات تحسن مع الدعاء، وهي: الخشوع والاستكانة والتضرع.

ومعنى «خفية» أى: سرّا فى النفس ليبعد عن الرياء. وقد أثنى الله عزّ وجل على نبيه «زكريا» ـ عليه السلام ـ لأنه كان يدعو ربّه خفية، فقال ـ عزّ من قائل ـ .: ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًا ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفَيًّا ﴿ وَهَا اللهِ المَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

\* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) قال: لقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء وما يُسمع لهم صوت إن كان إلا همسًا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله يقول: ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ وذلك أن الله ذكر عبدًا صالحًا فرضى له قوله فقال: ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ٢٠٠ ﴾ [مريم: ٣](٢).

\* ﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾، أي: في الدعاء.

والمعتدى: هو المجاوز للحدّ، ومرتكب الحظر.

\* عن سعد بن أبى وقّاص (ت ٥١هـ رضى الله عنه) أنه سمع ابنًا له يدعو ويقول: اللهم إنى أسألك الجنة، ونعيمها، وإستبرقها، ونحو هذا. وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها.

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (٢/ ١٣٦)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٥)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٧٢).

إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ ﴾، وإنّ بحسبك أن تقول: اللهم إنى أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل. اهـ(١).

\* وأخرج الحاكم، والترمذي عن ابن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله عليه: «الدعاء ينفع مما نزل، وممّا لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء».. اهـ(٢).

\* وأخرج الترمذي، وابن أبى حاتم، والحاكم عن أبى هريرة (ت ٥٩هـ رضى الله عنه) عن النبى على قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه». اهـ(٣).

\* وأخرج ابن أبى شيبة، وأحمد، والبخارى فى الأدب المفرد، والحاكم عن أبى سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_: أن النبى على قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال:

إمّا أن يعجّل له دعوته.

وإمّا أن يدّخرها له في الآخرة.

وإماً أن يصرف عنه من السوء مثلها».

قالوا: إذًا نكثر، قال: «الله أكثر» اهـ(٤).

• تنبيه: هذه قضية مهمة جليلة متصلة بالدعاء:

\* قال القرطبى (ت ٦٧١ هـ) في تفسيره: اختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء: فكرهه طائفة منهم: جُبَيْر بن مُطْعم، وسعيد بن المسيّب (ت ٩٤هـ) وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) ومجاهد بن جبر ( ١٠١هـ) وطاوس بن كيسان (ت ١٠٦هـ). وروى جواز الرفع جماعة من الصحابة، والتابعين.

\* ومن أدلتهم على ذلك ما يلى:

\* أولا: قال أبو موسى الأشعرى \_ رضى الله عنه \_: دعا النبى على ثم رفع يديه، ورأيت بياض إبطيه، ومثله عن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١/ ٤٥٣).

\* ثانيًا: قال ابن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما): رفع النبي على يديه وقال: «اللهم إنِّي أبرأ إليك مما صنع خالد».

\* ثالثًا: فى صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ رضى الله عنه) قال: لمّا كان يوم بَدْر نظر رسول الله على إلى المشركين، وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر رجلاً، فاستقبل نبى الله على القبلة مادًا يديه، فجعل يهتف بربه وروى الحديث. اهه.

\* رابعًا: روى الترمذي محمد بن عيسى السلمى (ت ٢٧٩هـ) عن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ قال: كان رسول الله على إذا رفع يديه لم يحطه ما حتى يمسح بهما وجهه، قال: هذا حديث صحيح غريب. اهـ(١).

#### • تعقيب وترجيح،

بعد أن ذكرت لك أخى المسلم أقوال العلماء في حكم رفع اليدين في الدعاء حسبما ذكر القرطبي في تفسيره أقول وبالله التوفيق:

إننى أحب وأميل إلى القول الذى يجيز رفع اليدين أثناء الدعاء للأدلة التى ذكرها القرطبي في تفسيره وأزيد عليها الأدلة التالية:

\* أولا: أخرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال السول الله عنها : "إنّ الله حيى كريم يستحى أن يرفع العبد يديه فيردهما صفراً لا خير فيهما، فإذا رفع أحدكم يديه فليقل: يا حى يا قيّوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين ثلاث مرات، ثم إذا ردّ يديه فليفرغ الخير على وجهه "اهـ(٢).

\* ثانيًا: أخرج الطبراني في الدعاء عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث قال: قال رسول الله على: «إذا دعا أحدكم فرفع يديه فإن الله جاعل في يديه بركة ورحمة، فلا يردّهما حتى يمسح بهما وجهه». اهـ(٣).

انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٤٣ ـ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١/ ٣٥٣).

\* ثالثًا: أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله (ت ٧٨هـ - رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ـ عزّ وجلّ ـ حيى كريم يستحى من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرًا ليس فيهما شيء». اهـ(١).

\* رابعًا: أخرج عبد الرزّاق، والحاكم عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ ربكم حيى كريم يستجى إذا رفع العبد يديه إليه أن يردّهما حتى يجعل فيهما خيرًا» اهـ(٢). «تم وله الحمد».

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [رتم: ٥٥].

قرأ شعبة ﴿ وخفية ﴾ بكسر الفاء. وقرأ الباقون بضمها، وهما لهجتان (٣).

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّه قَريبٌ مِنَ الْمُحْسنينَ ( ۞ ﴾

## المفردات:

\* أخرج أبو الشيخ عن أبى بكر بن عياش أنه سُئل عن قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ﴾ قال: إن الله بعث نبيه «محمدًا» على إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بنبيه «محمد» على فمن دعا إلى خلاف ما جاء به نبينا «محمد» على فهو من المفسدين في الأرض. اهـ (٤).

\* وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ قال: خوفًا منه، وطمعًا لما عنده. اهـ.

وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ قال: المراد: من المؤمنين، ومن لم يؤمن بالله فهو من المفسدين (٥).

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١/٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٧٢).

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَيْتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ أَنُولِ اللَّهُ مَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ آَنُ اللَّهُ مَرَاتٍ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ آَنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رُحْمَتِهِ ﴾:

المعنى: أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ هو وحده الذى يرسل الريح الطيبة اللينة لتبشر بالمطر.

\* وأخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في الآية قال: إن الله يرسل الريح فتأتى بالسحاب من بين الخافقين ـ طرف السماء والأرض من حيث يلتقيان ـ فيخرجه من ثَمَّ، ثم ينشره في السماء كيف يشاء، ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب ثم يطر السحاب بعد ذلك.

\* وفي قوله ـ تعالى ـ: ﴿ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ قال السَّدَّى: هُو المطر.

\* وفى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ ﴾ قال: وكذلك تـخرجون، أى: كذلك النشور كما يخرج الزرع بالماء. اهـ(١).

\* ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ، قال البغوى (ت ٢٥هـ) في تفسيره: قال أبو هريرة (ت ٥٩هـ رضى الله عنه ما) قالا: إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرًا كمنى الرجال من ماء تحت العرش يُدْعَى ماء الحيوان، فينبتون في قبورهم نبات الزرع، حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح، ثم يُلقى عليهم النوم فينامون في قبورهم، ثم يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم، فعند ذلك يقولون: ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بُعَثْنَا مِن مَرْقَدَنَا ﴾ [بس: ٥٦]. اهه. والله أعلم (٢).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي ْ رَحْمَتِهِ ﴾ [رقم: ٥٧].

<sup>(</sup>١ - ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٧٣).

قرأ ابن كثير، وحمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ الربح ﴾ بحذف الألف، على الإفراد. وقرأ الباقون ﴿ الرياح ﴾ بإثبات الألف، على الجمع (١).

\* ﴿ بُشْرًا ﴾ [رقم: ٥٧].

قرأ عاصم ﴿ بشرا ﴾ بالباء الموحدة المضمومة جمع «بشير» إذ الرياح تبشر بالمطر وأصل الشين الضم، لكن أسكنت للتخفيف.

وقرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار ﴿ نَشْرًا ﴾ بالنون المفتوحة، وإسكان الشين، مصدر «نَشَر».

وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿ نُشُرًا ﴾ بضم النون والشين، جمع «نُشُور» ونشور بمعنى «ناشر» ومعناه: محيى، مثل: طهور بمعنى طاهر، فالله ـ سبحانه وتعالى ـ جعل الرياح ناشرة للأرض، أى: محيية لها، إذْ تأتى بالمطر الذى يكون سببًا في إنبات الأرض.

وقرأ ابن عامر ﴿ نُشْرا ﴾ بضم النون، وإسكان الشين، وتوجيه هذه القراءة كتوجيه قراءة ضم النون والشين، إلا أن ضم الشين هو الأصل، والإسكان للتخفيف<sup>(٢)</sup>.

\* ﴿ سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَّيّت ﴾ [رقم: ٥٧].

قرأ نافع، وحفص، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف البزّار ﴿ مَيِّت ﴾ بتشديد الياء.

وقرأ الباقون بإسكانها، وهما لهجتان<sup>(٣)</sup>.

\* ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [رتم: ٥٧].

قرأ حفص، وحمزة، والكسائى، وخلف البزّار ﴿ تذكّرون ﴾ بتخفيف الذال، على على حذف إحدى التاءين إذ الأصل «تتذكرون» وقرأ الباقون بتشديد الذال، على إدغام التاء في الذال<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣-٤) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/٢٤٢).

﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلكَ نُصَرِّفُ الآيَات لقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۞﴾

\* المعنى: يوضح معنى هذه الآية الحديث التالى، والخبر التالى:

\* أولا: أخرج أحمد، والبخارى، ومسلم، والنسائى، عن أبى موسى الأشعرى \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضًا فكانت منها بقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا، وسقوا، وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه فى دين الله، ونفعه بما بعثنى الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به.. أهد(١).

\* ثانيًا: أخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبو الشيخ عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالْبَلَدُ الطّيّبُ ﴾ قال: هذا مثل المؤمن سمع كتاب الله فوعاه وأخذ به، وعمل به، وانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأرعت. وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِي خَبُّثَ ﴾ قال: هذا مثل الكافر لم يعقل القرآن، ولم يعمل به، ولم يأخذ به، ولم ينتفع به، فهو كمثل الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت شيئًا (٢).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَالَّذِي خَبُّتَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ [رقم: ٥٨].

قرأ أبو جعفر ﴿ نكدا ﴾ بفتح الكاف، على أنه مصدر بمعنى: ذا نكد.

وقرأ الباقون بكسر الكاف، على الحال. والنكد: كل شيء خرج إلى طلبه بتعسر (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٧٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٣٨)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٦)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤٢).

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيمٍ ۞ ﴾

#### المعانى المفردات؛

\* ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾: اللام في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَقَدْ ﴾ للتأكيد الدال على القَسَم.

\* وأخرج ابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن عساكر عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ - رضى الله عنه): أن النبى على قال: «أوّل نبى أرسل نوح» (١).

\* وقال القرطبى فى تفسيره: أوّل الرسل إلى الأرض بعد «آدم» \_ عليه السلام \_ «نوح» \_ عليه السلام \_، وقد جاء بتحريم البنات، والأخوات، والعمّات، والخالات. اهـ(٢).

وهو: «نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس» \_ عليه السلام \_.

\* أخرج ابن المنذر عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) قال: إنما سمّى نوحًا لأنه كان ينوح على نفسه (٣).

\* وأخرج ابن أبى حاتم، والحاكم وصححه عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: كان بين «آدم ونوح» ـ عليهما السلام ـ عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق (٤٠).

\* وأخرج ابن عساكر عن وهب بن منبه قال: كان بين «نوح وآدم» - عليهما السلام - عشرة آباء (٥). السلام - عشرة آباء (٥).

\* ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾: إن لم تؤمنوا. \* ﴿ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

### 📓 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾: [الأعراف: ٥٩ ـ ٢٥ ـ ٧٧ ـ ٨٥، هود: ٥٠ ـ ٦١ ـ ٨٤، المؤمنون: ٢٣ ـ ٣٦].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣ ـ ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٧٤).

قرأ الكسائى، وأبو جعفر ﴿ غيره ﴾ في المواضع المتقدمة بخفض الراء، وكسر الهاء، على النعت، أو البدل من «إله» لفظًا.

وقرأ الباقون ﴿ غيره ﴾ برفع الراء، وضم الهاء، على النعت، أو البدل من «إله» محلا لأن «من » زائدة و «إله» مبتدأ (١٠).

﴿ قَالَ الْمَلاُ مَن قُوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُبِينِ ۞ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَلَكنَي رَسُولٌ مِن الْمَهِ مَن اللهِ مَا لا رَسُولٌ مِن رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَ ﴾

#### الماني المفردات:

\* ﴿ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ﴾، أي: الأشراف من قومه، والضمير عائد على «نوح» \_ عليه السلام \_.

\* ﴿ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾، أي: خطأ وزوال عن الحق.

\* ﴿ قَالَ ﴾: أي: «نوح» \_ عليه السلام \_ ردّا عليهم:

\* ﴿ يَا قَوْم لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ﴾ كما تدّعون. \* ﴿ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾ وأنا مكلّف من قبل الله \_ تعالى \_ بأنْ. \* ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ ﴾: يقال: نصحته، ونصحت له، والنصح: أن يريد الناصح لغيره من الخير ما يريد لنفسه.

\* ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾: أن عذابه لا يردّ عن القوم المجرمين الكافرين، المكذّبين الرسل.

## 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي ﴾ [الأعراف: ٦٢ - ٦٨].

\* ﴿ وَأَبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتَ بِهِ ﴾ [الاحقاف: ٢٣].

قرأ أبو عمرو ﴿ أبلغكم ﴾ في المواضع المتقدمة بسكون الباء وتخفيف اللام، مضارع «أبلغ».

وقرأ الباقون بفتح الباء، وتشديد اللام، مضارع «بلغ».

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۳۹)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۷٦)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ٤٦٧).

﴿ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذَكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مَنكُمْ لِيُنذرَكُمْ وَلَتَتَقُوا وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ( ﴿ فَا كَذَبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ اللَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بَآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ( ﴿ وَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ال

### المعانى المفردات؛

\* ﴿ أُو عَجِبْتُمْ ﴾: الهمزة للاستفهام التقريري، والواو للعطف على ما تقدم، والأصل في الواو أن تدخل على حرف الاستفهام إلا الهمزة.

\* ﴿ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾، أي: رسالة، ووعظ من ربكم.

\* ﴿ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ ﴾، أى: على لسان رجل منكم تعرفون نسبه، أو على رجل من جنسكم تعرفون لغته، إذْ لو كان «مَلكِا» لما أمكنكم أن تعرفوا لغته.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ٤ ﴾ [ابراهيم: ٤].

- \* ﴿ لِيُنذِرَكُمْ ﴾، أي: يخوفكم عذاب الله إن لم تؤمنوا.
  - \* ﴿ وَلِتَتَّقُوا ﴾، أي: لكي تتقوا وتؤمنوا بما جاءكم به.
  - \* ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾، أي: ليرحمكم الله إن آمنتم.
    - \* ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾، أي: كذبوا «نوحًا» \_ عليه السلام \_.
- \* ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ ﴾، أي: نجينا «نـوحًا» والذين آمنوا معه من الطوفان، في الفلك، أي: السفينة.
- \* ﴿ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴾، أى: عميت قلوبهم عن معرفة الحقيقة فكفروا بالله.

#### معانى المضردات:

\* ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِلَىٰ عَادِ اللهُ عَنْ اللهُ مَوْدًا ﴾ قال: ليس بأخيهم فى الدين ولكنه أخوهم فى النسب، فلذلك جعله الله أخاهم لأنه منهم.. اهـ (١).

\* وفى رواية عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال: كان هود أوّل من تكلّم بالعربية، وولد لهود أربعة: قحطان، ومقحط، وقاحط، وفالغ فهو أبو مضر، وقحطان أبو اليمن، والباقيان ليس لهما نسل. اهـ(٢).

\* قال أبو إسحاق: عاد: هو ابن عوص، ابن إرم، بن شالخ بن أرفخشد بن سام ابن نوح ـ عليه السلام \_(٣).

\* وقال ابن إسحاق: هود: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عوص بن إرم ابن سام بن نوح، بعثه الله إلى عاد نبيا، وكان من أوسطهم نسبا، وأفضلهم حسباً اهـ(٤).

\* وقال السّدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): إن عادًا كانوا باليمن بالأحقاف، والأحقاف: هي الرمال. اهـ(٥).

\* وقال القرطبى فى تفسيره: كان بين هود ونوح فيما ذكر المفسرون سبعة آباء، وكانت عاد فيما روى ثلاث عشرة قبيلة، ينزلون الرمال، رمل عالج، وكانوا أهل بساتين، وزروع، وعمارة، وكانت بلادهم أخصب البلاد، فسخط الله عليهم فجعلها مفاوز، وكانوا يعبدون الأصنام.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٧٧). (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٥٠). (٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: تنسير القرطبي (٧/ ١٥١).

\* ﴿ قَالَ يَا قَوْمٍ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِّ الْعَالَمينَ ﴾.

\* ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾.

﴿ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذَكُرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ ﴿ كَا اللَّهِ لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ ﴿ كَا اللَّهِ لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ ﴿ ٢٠٠ ﴾

# المعانى المضردات:

\* ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ﴾:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسي ( ١١٨هـ) قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعًا طولا (١).

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَزَادَكُمْ في الْحَلَق بَصْطَةً ﴾ قال: شدّة (٢).

\* ﴿ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ ﴾، أي: نعم الله. \* ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾.

# 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ﴾ [رتم: ٦٩].

قرأ الدورى عن أبى عمرو، وهشام، وخلف عن حمزة، ورويس، وخلف البزّار بالسين. واختلف عن قنبل، والسوسى، وابن ذكوان، وحفص، وخلاد فلكل منهم السين والصاد. وقرأ الباقون بالصاد، وهما لهجتان (٣).

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتَنَا بِمَا تَعدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادلُونَني فِي أَسْمَاء سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَانتَظرُوا إِنِي مَعَكُم مَن الْمُنتَظرِينَ (١٧) فَأَنَجُيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَكُم مَن الْمُنتَظرِينَ (١٧) فَأَنَجُيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةً مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٢٧) ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾، أي: من عبادة الأصنام.

<sup>(</sup>١ - ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤٤).

\* ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾: من العذاب. \* ﴿ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾.

\* ﴿ قَالَ ﴾ أي نبي الله «هود» \_ عليه السلام \_:

\* ﴿ قَدْ وَقَع عليكم مّن رَبّكُم ْ رَجْسٌ ﴾ أي: وجب عليكم، ونزل بكم من ربكم رجس، أي: عذاب

\* ﴿ وَغَصْبٌ ﴾: أي: سخط، وذلك بسبب كفركم وعدم إيمانكم.

\* ﴿ أَتُجَادلُونَني فِي أَسْمَاء سِمَّيْتُمُوهَا أَنتُم وآبَاؤُكُم ﴾:

قال المفسرون: كانت لهم أصنام يعبدونها سموها بأسماء مختلفة.

\* ﴿ مَّا نزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلُطانٍ ﴾، أي: حجة وبرهان

\* ﴿ فَانْتَظُرُوا ﴾: نزول العذاب بكم.

\* ﴿ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾. \* ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ ﴾، أى: هودًا \_ عليه السلام \_ عند نزول العذاب بهم.

\* ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةً مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾، أي: استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم. \* ﴿ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مَنَ إِلَّهِ غَيْرَهُ قَدْ جَاءَتُكُم بَيْنَةٌ مَّن رَّبِكُمْ هَذَهُ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ ٱليمُ (آيَهُ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ ٱليمُ (آي) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾: قال القرطبى فى تفسيره: هو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. وكانوا فى سعة من معايشهم فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره، وأفسدوا فى الأرض، فبعث الله إليهم صالحًا نبيّا، وهو صالح بن عبيد بن آصف بن كاشح بن عبيد بن حاذر بن ثمود.

وكان صالح من أوسطهم نسبا، وأفضلهم حسبا، فدعاهم إلى عبادة الله ـ تعالى ـ، فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون. اهـ(١). وصالح أخوهم في النسب لا في الدين.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي (۷/ ۱۵۲).

\* ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه ِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾: على صدق نبوتي.

\* ﴿ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ﴾:

\* قال القرطبى فى تفسيره: فكان للناقة يوم تشرب فيه ماء الوادى كله، وتسقيهم مثله لبنا لم يُشْرب قسط ألذ وأحلى منه، وكان بقدر حاجتهم على كثرتهم، قال الله - تعالى -: ﴿ قَالَ هَذَهِ نَاقَةٌ لَّهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ( ١٥٠ ) ﴾ [الشعراء: ١٥٥]، وأضيفت الناقة إلى الله - عز وجل - على جهة إضافة الخلق إلى الخالق، وفيه معنى التشريف والتخصيص. اهـ(١).

\* ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوء فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، وقال ـ تعالى ـ في سورة الشعراء [رتم: ١٥٦]: ﴿ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظيم [ [ ] .

• تنبيه: كانت مساكن ثمود «الحجر» بين الحجاز والشام إلى وادى القرى. وسمّيت ثمود لقلّة مائها. والله أعلم.

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْد عَاد وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَخذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسَدِينَ ﴿ ٢٤ ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ ﴾، أي: جعل لكم منازل تسكنون فيها.

\* ﴿ تَتَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا ﴾، أي: تبنون القصور بكل موضع في الأماكن المنبسطة.

\* ﴿ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾:

\* قال القرطبى فى تفسيره: اتخذوا البيوت فى الجبال لطول أعمارهم، فإن السقوف والأبنية ـ أى التى كانت من الطين ـ كانت تبلى قبل فناء أعمارهم. اهـ (٢).

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٥٢).

\* ﴿ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّه ﴾، أي: نعمه.

\* ﴿ وَلا تَعْنُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾: العثوّ: أشدّ الفساد.

### 圏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ﴾ [رقم: ٧٤].

قرأ قالون، وابن كثير، وابن عامر، وشعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف البزار ﴿ بيوتا ﴾ بكسر الباء.

وقرأ الباقون بضمها، وهما لهجتان(١).

﴿ قَالَ الْمَلَا اللَّهَ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِنْ أَنَّهُمْ أَتَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ صَالِحًا مُرْسَلٌ مّن رَّبّه قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهُ مُؤَمْنُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ الْمَلاُّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾:

\* المعنى: قال القادة الذين تكبروا عن الإيمان بنبي الله «صالح» \_ عليه السلام \_:

\* ﴿ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾:

\* المعنى: قال المتكبرون الكفار، للمستضعفين المؤمنين: أتعلمون أن صالحًا مرسل من ربه إليكم؟ فأجابهم المؤمنون بقولهم:

\* ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ ، فردّ المتكبرون الكافرون على المؤمنين بقولهم:

﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ (٧٦) ﴾

## 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قَالَ الْمَلاُّ ﴾ [رتم: ٧٠].

قرأ ابن عامر ﴿ قال الملا ﴾ بزيادة واو للعطف، وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف الشامي.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤٤).

وقرأ الباقون ﴿ قال ﴾ بحذف الواو اكتفاء بالربط المعنوى، وهذه القراءة موافقة لرسم بقيّة المصاحف(١).

﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعَدُّنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثُمِينَ (٨٧) فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكَنَ لاَّ تُحبُّونَ النَّاصِحِينَ (٢٠٠) ﴾

#### المعانى المضردات:

\* ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ ﴾:

\* قال الأزهرى محمد بن أحمد بن الأزهر أبو منصور (ت ٣٧٠هـ): العقر: هو قطع عرقوب البعير، ثم جعل النحر عقراً لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره. اهـ(٢).

\* ﴿ وَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾: العتوّ: الغلوّ في الباطل، يقال: عتا يعتبو عتوّا، أي: استكبروا، والمعنى: عصوا الله وتركوا أمره، وكذبوا نبيهم.

\* وقد اختلف العلماء في عاقر الناقة، اخترت من هذه الأقوال القولين التاليين:

\* القول الأول: إن الذي عقرها اسمه: قُدار بن سالف.

\* القول الثانى: عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ إِذَا نُبْعَثَ أَشْقَاهَا (١٦) ﴾ [الشمس: ١٢].

وقال أيضًا: ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلَحُونَ (٤٨) ﴾ [النمل: ٤٨].

وقال أيضًا: ﴿ فَنَادُواْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ (٢٩) ﴾ [القمر: ٢٩].

\* ﴿ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعَدُّنَا ﴾: من العذاب.

\* ﴿ إِن كُنتَ من الْمُرْسَلينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۱٤٣/۲)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/۷۷)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/٤٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۱۷٤).

\* ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾، أى: الزلزلة الشديدة. يقال: رجف الشيء يرجُف رجْفا ورجَفانا، وأرجفت الريحُ الشجر حركته، وأصله: حركة مع صوت.

\* ﴿ فَأَصِبْحُوا فِي دَارِهِمْ ﴾: والمراد «في دورهم» وقد وحد هنا لإرادة الجنس. قال الله \_ تعالى \_ في سورة هود [رقم: ٦٧ - ٦٨]:

\* ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (١٧) ﴾.

\* ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنُواْ فِيهَا أَلَا إِنَّ تُمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لَثَمُودَ ۞ ﴾.

\* ﴿ جَاثِمِينَ ﴾، أي: لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم، كما يجثمُ الطائر، أي: صاروا خامدين من شدّة الصيحة، والرجفة، وأصل الجُثوم: للأرنب وشبهها.

\* ﴿ فَتَولَّىٰ عَنْهُمْ ﴾، أي: أعرض عنهم نبي الله «صالح» عند اليأس من إيمانهم وقال:

\* ﴿ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ﴾، أي: لم تقبلوا نصحى.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَيَاتُونَ الرِّجَالَ شَهُواَةً مِّن دُونِ النِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۞ ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾: «لوطا» مفعول لفعل محذوف دلّ على السياق، والتقدير: وأرسلنا لوطا، وقيل معناه: واذكر لوطا.

\* وهو لوط بن هاران بن تارخ ابن أخى نبى الله «إبراهيم».

\* وقوم لوط: هم أهل سدوم، وذلك أن «لوطا» أصله من أرض «بابل» سافر مع عمه «إبراهيم» \_ عليه السلام \_ مؤمنًا مهاجرًا معه إلى الشام، فنزل «إبراهيم» فلسطين، وأنزل «لوطا» الأردن، فأرسله الله إلى أهل سدوم فقال لهم:

\* ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾: المراد: إتيان الذكور.

\* ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾:

\* قال عمرو بن دینار: ما نزا ذکر علی ذکر حتی کان قوم لوط(۱).

\* أخرج إسحاق بن بشر، وابن عساكر عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنه ما) قال: أرسل الله لوطا إلى المؤتفكات وكانت قرى لوط أربع مدائن: سدوم وأمورا وعامورا وصبوير.

وكان فى كل قرية مائة ألف مقاتل، وكان أعظم مدائنهم سدوم وكان «لوط» يسكنها وهى من بلاد الشام مسيرة ليلة من فلسطين (٢).

• تنبيه مهم؛ في الحدّ الذي يقام على من عَمل عَمَل قوم لوط:

\* قال القرطبى (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: اختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه:

\* أولا: قال الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هــرحمه الله تعالى) يُرْجَم، أحصن أو لم يُحْصَن. وكذلك يُرْجَم المفعول به إن كان مُحْتلما.

وروى عنه أيضًا في المفعول به: يُرجَم إن كان محصنا، ويحبس ويؤدّب إن كان غير محصن.

وهو مذهب عطاء، والنخَعيّ، وابن المسيّب، وغيرهم.

\* ومن الأدلة على مذهب الإمام مالك الحديث التالي:

\* روى أبو داود، وابن ماجه، والترمذى، والنسائى، والدارقطنى: أن رسول الله على قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» اهـ. هذا لفظ أبى داود، وابن ماجه. وعند الترمذى: «أحصنا أو لم يحصنا» اهـ.

\* ثانيا: قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ رحمه الله): يحدّ حدّ الزني قياسًا عليه.. اهـ.

\* ثالثًا: قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (ت ١٥٠هـ رحمه الله) يعزّر المحصن وغيره.. اهـ(٣).

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٥٥ \_ ١٥٦).

\* ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾: في أدبارهم.

\* ﴿ شَهُواَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ﴾: «شهوة» منصوب على المصدر، أي: تشتهونهم شهوة. أي: أدبار الرجال أشهى لكم من فروج النساء.

\* ﴿ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴾، أي: مجاوزون الحلال إلى الحرام.

## 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ [رقم: ٨١].

قرأ نافع، وحفص، وأبو جعفر ﴿ إنكم ﴾ بهمزة واحدة مكسورة، على الخبر.

وقرأ الباقون ﴿ وَإِنكُم ﴾ بهمزتين على الاستفهام، وكل على حسب مذهبه في الهمزة الثانية:

١ \_ فابن كثير، ورويس بتسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال.

٢ \_ وأبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال.

٣\_ وهشام بالتحفيف مع الإدخال وعدمه.

٤ \_ والباقون بالتخفيف مع عدم الإدخال<sup>(١)</sup>.

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمُه إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتَكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (١٨) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَت مِنَ الْغَابِرِينَ (١٨) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَالْهُم مُطَرَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَالَيْهِم مَطَرَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَالَمُجْرِمِينَ (١٨) ﴾

## ه معانى المفردات:

\* ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا ﴾، أي: قال بعضهم لبعض.

\* ﴿ أَخْرِجُوهُم مِن قَرْيَتِكُمْ ﴾، أي: أخرجوا لوطا ومن آمن به من قريتكم، والسبب في ذلك:

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤٤).

- \* ﴿ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾، أي: يتنزّهون عن إتيان الرجال في أدبارهم.
  - \* ﴿ فَأَنَّكِيْنَاهُ وَأَهْلُهُ ﴾، أي: أنجينا لوطًا والمؤمنين.
  - \* ﴿ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴾، أي: الباقين في العذاب.

قال الله - تعالى - في سورة هود رقم: ٨١: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفَتُ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾.

\* ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ﴾ الآية: أمر الله \_ عز وجل \_ «جبريل» \_ عليه السلام \_ فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها، ثم جعل عاليها سافلها، وأمطرت عليهم حجارة من سجيل على من غاب منهم. قال \_ تعالى \_: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ( ( ) ﴾ . \* ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مَن سجيل ( ) ﴾ . \* ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مَن سجيل ( ) ﴾ [الحجر: ٧٧ \_ ٤٧].

\* وأختم الكلام عن عمل قوم لوط بالأحاديث التالية:

\* أولا: أخرج ابن ماجه، والحاكم عن أبى هريرة (ت ٥٩هــرضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «من عَمل عَمَل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول به» اهـ(١).

\* ثانیًا: أخرج عبد الرزاق عن «عائشة» أم المؤمنین (ت ٥٨هـ ـ رضی الله عنها): أنها رأت النبی ﷺ حزینًا فقالت: یا رسول الله ما الذی یحزنك؟ قال: «شیء تـخوّفته علی أمّتی أن یعملوا بعدی بعمل قوم لوط» اهـ (٢).

\* ثالثًا: أخرج الحاكم وصحّحه، والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبى على قال: «لعن الله سبعة من خلقه فوق سبع سموات، فردّد لعنته على واحدة منها ثلاثًا، ولعن بعد كل واحدة لعنة لعنة، قال: ملعون ملعون ملعون من عَمِل عَمَل قوم لوط، ملعون من أتى شيئًا من البهائم، ملعون من جمع بين امرأة وابنتها، ملعون من عق والديه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من تولّى غير مواليه» اهـ (٣).

<sup>(</sup>١ : ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٨٨).

\* عن على (ت ٤٠هـ رضى الله عنه) أنه قال على المنبر: سلونى، فقال ابن الكوّاء: أتؤتى النساء في أعجازهن ؟ فقال على: ألم تسمع إلى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَد مّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ اهـ(١).

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَه غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيْنَةٌ مَن رَبِّكُمْ فَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَّفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمنينَ ۞ ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾:

\* المعنى: وأرسلنا إلى ولَد مَدْين أخاهم شعيبًا في النسب لا في الدين. ومَدْين: هو مَدْين بن إبراهيم خليل الرحمن ـ عليه السلام ـ.

وشعیب اختلف فی نسبه: فقال عطاء، وابن إسحاق، وغیرهما: هو شعیب بن میکیل بن یزجر بن مدین بن إبراهیم ـ علیه السلام ـ.

\* وقد قال كل من القرطبى فى تفسيره، والبغوى فى تفسيره: كان شعيب أعمى، وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه، وكان قومه أهل كفر، وبخس للمكيال والميزان<sup>(٣)</sup>.

\* ﴿ قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾:

\* قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما): كانوا مع ما كان فيهم من الشرك بالله أهل بخس في مكاييلهم وموازينهم مع كفرهم وتكذيبهم نبيهم.

\* ﴿ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبَّكُمْ ﴾:

\* قال القرطبى فى تفسيره: أى: بيان وهو مجىء شعيب بالرسالة، ولم تذكر له معجزة فى القرآن، وقيل: معجزته فيما ذكر الكسائى فى قصص الأنبياء (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٨٦). (٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٥٨)، وتفسير البغوي (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٥٨).

\* ﴿ فَأُونُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾: أي: لا تظلموا الناس حقوقهم، ولا تنقصوهم إيّاها.

والبخس: النقص، وهو يكون في السلعة بالتعييب والتزهيد فيها، أو المخادعة في القيمة، وكل ذلك من أكل الأموال بالباطل، وهو منهى عنه في الأمم المتقدمة على ألسنة الرسل \_ عليهم الصلاة والسلام \_.

- \* ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ﴾: وهو لفظ يعمّ دقيق الفساد وجليله.
  - \* ﴿ فَالِكُمْ ﴾: الذي ذكرتُ لكم وأمرتكم به.
  - \* ﴿ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾، أي: مصدقين بما أقول.

﴿ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ( [ ] ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ ﴾، أي: لا تقعدوا على كل طريق تهددون كل من أتى شعيبًا \_ عليه السلام \_ وآمن به بالعذاب الأليم.

- \* ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، أي: دين الله.
- \* ﴿ مَنْ آمَنَ بِهِ ﴾، أي: بشعيب \_ عليه السلام \_.
- \* ﴿ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾، أى: تطلبون الاعوجاج فى الدين والعدول عن القصد، وذلك أنهم كانوا يجلسون على الطريق ويقولون لمن يريد الإيمان بشعيب! إن شعيبًا كذاب، فلا يفتنك، ويتوعدون المؤمنين بالتعذيب والقتل، ويخوفونهم.
- \* ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ ﴾: أي: كثّر عددكم، أو كثّركم بالغني بعد الفقر.
- \* ﴿ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾: مثل: قوم لوط \_ عليه السلام \_، إذ كان عاقبة أمرهم أن غضب الله عليهم فأهلكهم بأن جعل مساكنهم عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود.

﴿ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مَنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٧) ﴾ اللَّهُ بَيْنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٧) ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا ﴾، أي: إن اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مؤمنين ومكذبين.

\* ﴿ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾.

### الفردات:

\* ﴿ قَالَ الْمَلاُّ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾، أي: قال الرؤساء

الذين تكبروا عن الإيمان بشعيب.

\* ﴿ لَنُحْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾، أي: إلى ديننا الذي نحن عليه.

\* ﴿ قَالَ أَوَ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴾، أي: إن كنا كارهين تجبيروننا على الخيروج من الوطن، أو العود في ملتكم، إن فعلتم ذلك فقد آتيتم منكرًا عظيمًا.

\* ﴿ قَد افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهُ كَذَبًا إِنْ عُدْنَا فِي ملَّتكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلا أَن يَكُونَ قد سبق لنا في علم الله ومشيئته أن نَعُودَ فِيهَا إِلا أَن يَكُونَ قد سبق لنا في علم الله ومشيئته أن نعود فيها بعد أن أنقذنا الله منها.

\* ﴿ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ﴾، أي: اقض بيننا.

\* ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾، أي: الحاكمين.

﴿ وَقَالَ الْمَلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصَبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۞ ﴾ الرَّجْفَةُ فَأَصَبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۞ ﴾

## المعانى المفردات:

- \* ﴿ وَقَالَ الْمَلاُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾، أي: قالوا لمن دونهم:
  - \* ﴿ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴾، أي: لهالكون.
    - \* ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ الآية:

وذلك أن «جبريل» نزل فوقف عليهم فصاح صيحة رجفت منها الجبال والأرض فخرجت أرواحهم من أبدانهم.

﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿ ٢٠ ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾:

\* أخرج ابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَا ﴾ قال: كأن لم يعمروا فيها. اهـ(١).

« وفى رواية عنه: كأن لم يعيشوا فيها. اهـ (٢).

\* ﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾: أفاد هذا الأسلوب: الذمّ والتوبيخ للذين كذبوا نبيّ الله «شعيبًا» \_ عليه السلام \_.

﴿ فَتُولَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالاتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ (٣٠) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَكُيْفُ آسَىٰ ﴾، أي: أحزن، على قوم كافرين. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٣٠٥).

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٠٤).

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّبِي إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (15) ﴾ ها معانى المضردات:

\* قال ابن مسعود (ت ٣٢هـ رضى الله عنه) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ بِالْبَأْسَاءِ ﴾، قال: هي المصائب في الأموال والهموم، وعوارض الزمن.

\* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالضَّرَّاءِ ﴾ قال \_ أى ابن مسعود \_: هـى المصائب فى البدن كالأمراض ونحوها. اهـ(١).

\* ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴾، أي: ينقادون إلى الإيمان.

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسنَةَ ﴾، أي: مكان الشدّة الرخاء، وأبدلناهم بالجدب خصبًا.

\* ﴿ حَتَّىٰ عَفَوا ﴾، أي: كثروا وكثرت أموالهم.

\* ﴿ وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ﴾، أي: قالوا قد أتى على آبائنا مثل هذا فلم يكن شيئًا فنحن مثلهم.

\* ﴿ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾، أي: أخذناهم فجأة ليكون ذلك أكثر حسرة وهم لا يشعرون.

﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِن السَّمَاءِ والأرْضِ ولكن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 37 ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَلُو ۚ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا ﴾، أي: صدّقوا بما أنزل الله.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير المحرر الوجيز لابن عطية (٢/ ٤٣١).

- \* ﴿ وَاتَّقُوا ﴾، أي: تركوا ما حرّم الله \_ عزّ وجل \_.
  - \* ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾:
- \* عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) قال: لأعطتهم السماء بركتها، والأرض نباتها. اهـ(١).
- \* ﴿ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾: وصدق الله إذ قال: ﴿ فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِدَ نَبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْه حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمَنْهُم مَّنْ أَخُذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمَنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلَمَهُمْ وَلَكَن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ۞ [العنكبوت: ٤٠].

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ لفتحنا ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ [رقم: ٩٦]. قرأ ابن عامر، وابن وردان، وابن جمّاز، ورويس بخُلْف عنهما بتشديد التاء، للدلالة على التكثير، مضارع «فتّح» مضعف العين.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بتخفيف التاء، مضارع «فتح» على الأصل، وهو الوجه الثاني لابن جمّاز ورويس<sup>(٢)</sup>.

﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿ ۞ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ۞ ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ أَفَامَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ ﴾: هذا الاستفهام للإنكار، والمراد بالقرى: مكة وما حولها، لأنهم كذبوا بنبينا «محمد» على وقيل: هو عام في جميع القرى.

\* ﴿ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ﴾، أي: عذابناً. \* ﴿ بَيَاتًا ﴾، أي: ليلا.

\* ﴿ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ الواو للحال. أي: حال مبيتهم بالليل. وهذه الآية وما بعدها تتضمن وعيدًا للكفار المعاصرين لنبينا «محمد» على الأنه لما أخبر عمّا حلّ بالأمم الماضية قال: وهَلُ يأمن هؤلاء أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٠٥). (٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤٦).

- \* ﴿ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ﴾، أي: عذابنا.
- \* ﴿ ضُحِّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ الواو للحال، أي حال لعبهم وقت الضحى.

## 🔣 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ أُو أَمن ﴾ من قوله \_ تبعالى \_: ﴿ أُو َ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [رتم: ٩٨].

قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر ﴿ أَوْ أَمن ﴾ بسكون الواو، غير أن ورشًا ينقل حركة الهمزة من «أمن» إلى الواو من «أوْ» على أصل قاعدته.

وجه من أسكن الواو أنه جعلها «أوْ» التي للعطف، على معنى الإباحة، أيْ: أفأمنوا هذه الضروب من العقوبات، أيْ: إن أمنتم ضَرْبًا منها لم تأمنوا الضرب الآخر.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ أُوأَمن ﴾ بفتح الواو، على أنّ واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام، كما تدخل على «ثُمّ» في نحو قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم به ﴾ [بونس: ٥١](١).

﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَهْد للَّذينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبُعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴿ ۞ ﴾

#### المعانى المفردات:

- \* ﴿ أُو لَمْ يَهْدِ ﴾، أَى: يُسبَيِّن. \* ﴿ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ﴾، المراد: كفار مكة ومن حولها. \* ﴿ أَن لُو ْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم ﴾، أي: أخذناهم.
  - \* ﴿ بِذُنُوبِهِمْ ﴾، أي: بكفرهم وتكذيبهم.
  - \* ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴾.

﴿ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنَبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۞

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٤٤ ـ ١٤٥)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤٦).

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ تِلْكَ الْقُرَىٰ ﴾ ، أي: هذه القرى التي أهلكها الله \_ تعالى \_ وهي: قرى «نوح» وعاد، ولوط، وهود، وشعيب» المتقدمة الذكر.

\* ﴿ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا ﴾، أي: نقص عليك يا «محمد» من أخبارها وفي هذا تسلية للنبي عَلَيْهُ، والمسلمين.

\* ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾:

\* قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ)، أي: فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحياهم الله ـ تعالى ـ. اهـ(١).

ويشهد لصحة هذا المعنى قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٧) بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنَ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨) ﴾ [الانعام: ٢٧ ـ ٢٨].

\* ﴿ بِمَا كَذَّابُوا مِن قَبْلُ ﴾: قال السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): آمنوا يوم أن أخذ الله عليهم الميثاق كرهًا فلم يكونوا ليؤمنوا الآن حقيقة. اهـ(٢).

\* ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴾، أي: مثل طبعه على قلوب هؤلاء المذكورين يطبع الله على قلوب الكافرين بنبينا «محمد» ﷺ.

﴿ وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِم مَنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (١٠٢) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* عن أُبَى بن كعب (ت ٣٠هـ ـ رضى الله عنه) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لاَ كُثْرِهِم مِنْ عَهْدٍ ﴾ قال: الميثاق الذى أخذه الله عليهم وهم فى ظهر آدم. اهـ(7).

\* وقال أُبَى بن كعب: علم الله يومشذ من يفي ممّن لا يفي فقال: ﴿ وَإِن وَجَدْنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم اللهِ عَلم اللهِ

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير القرطبي (٤/ ٢٥٤). (٢) انظر: تفسير القرطبي (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٠٩).

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً الْمُفْسِدِينَ (١٠٣) ﴾

### المعانى المفردات:

- \* ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾، أي: من بعد «نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب» \_ عليهم السلام \_.
  - \* ﴿ مُوسَى ﴾ المراد به: موسى بن عمران \_ عليه السلام \_.
    - \* ﴿ بَآيَاتُنَا ﴾، أي: بمعجزاتنا.
    - \* ﴿ فَظَلَمُوا بِهَا ﴾، أى: كفروا ولم يصدّقوا بالآيات.
  - \* ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾، أي: آخر أمرهم.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فَرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۞ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لاَ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۞ ﴾

### المعانى المفردات:

- \* ﴿ حَقِيقٌ ﴾، أي: واجب، وقيل: جدير وخليق.
- \* ﴿ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِن رَّبِكُمْ ﴾، أي: بمعجزة من ربكم لتدل على صدق نبوتي، وهي العصا، واليد.
- \* ﴿ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾، أي: خلّهم، وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة.

## 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ عَلَىٰ أَن لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾ [رقم: ١٠٥].

قرأ نافع ﴿ على ﴾ بالياء المشدّدة المفتوحة، وذلك لأنّ حرف الجرّ: «على» دخل على ياء المتكلم، وفتحت للتخفيف.

وقرأ الباقون من القراء العشرة «على» بألف بعد اللام، وذلك أنه عدى «حقيق» بعلى إلى «أنْ»(1).

﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتُ بِآيَةً فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( اللَّهَ فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ لُغُبَانٌ مُبِينٌ ( اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَبَانٌ مُبِينٌ ( اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبَانٌ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

## الماني المفردات:

\* ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴾، أي: حيّة لا لبس فيها.

\* ﴿ وَأَنْزَعُ يَدُهُ ﴾، أى: أخرجها وأظهرها من جيبه، كما قال ـ تعالى ـ في آية أخرى: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾ [النمل: ١٢].

\* ﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): كان ليده نور ساطع يضيء ما بين السماء والأرض. اهـ (٢).

﴿ قَالَ الْمَلاَ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لِسَاحِرٌ عَلِيمٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسلُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۞ ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾، أي: بالسحر.

\* ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ﴾، أى: من مُلككم معاشر القبط وذلك بتقديمه بنى إسرائيل عليكم.

\* ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ، أي: قال فرعون لقومه: فماذا تأمرون أن أفعله بموسى، وقيل: هو من قول الملأ إلى فرعون.

\* ﴿ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ ﴾: جمع مدينة.

\* ﴿ حَاشِرِينَ ﴾، عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: المراد الشرط. الهـ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر وتوجيهها (۲/ ١٤٥)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٨)، والمكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٦٩)، والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٤/ ٢٥٧). (٣) أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٦٥).

#### 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ أَرْجِهُ ﴾ [رقم: ١١١] - فيها ست قراءات:

الأولى: لقالون، وابن وردان بخُلف عنه ﴿ أرجه ﴾ بترك الهمزة، وكسر الهاء من غير صلة. الثانية: لورش، والكسائى، وابن جمّاز، وخلف البزّار، وابن وردان في وجهه الثاني ﴿ أرجهي ﴾ بترك الهمزة وكسر الهاء مع الصلة.

الثالثة: لحفص، وحمزة، وشعبة بخُلْف عنه ﴿ أرجه ﴾ بترك الهمزة، وسكون الهاء.

الرابعة: لابن كثير، وهشام بخلف عنه ﴿ أرجئهو ﴾ بالهمز وضم الهاء مع الصلة.

الخامسة: لأبى عمرو، ويعقوب، وهشام، وشعبة في وجههما الثاني ﴿ أرجئه ﴾ بالهمز، وضم الهاء من غير صلة.

السادسة: لابن ذكوان ﴿ أرجنه ﴾ بالهمز، وكسر الهاء من غير صلة(١).

﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (١١٢) ﴾

\* ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ مجزم في جواب الأمر وهو «وأرسل» وعلامة جزمه حذف النون.

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ سَاحِرٍ ﴾ [الأعراف: ١١٢، يونس: ٧٩].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار ﴿ سحّار ﴾ فى الموضعين بألف بعد السين، وبفتح الحاء وتشديدها، وألف بعدها على وزن «فعّال» للمبالغة، ويقوّى ذلك أنه قد وصف به «عليم» فدل على التناهى فى علم السحر.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ ساحر ﴾ بألف بعد السين، وكسر الحاء مخففة على وزن «فاعل» اسم فاعل من «سحر»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤٦ ـ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٤٨).

﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فَرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لِأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٦) ﴾

#### المانى المفردات:

\* ﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴾: عن السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) قال: كان السحرة بضعة وثلاثين ألفًا ليس منهم رجل إلا معه حَبْلٌ أو عصا(١).

\* ﴿ قَالُوا إِنَّ لَنَا لِأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾: قال قتادة بن دعامة السدوسيّ (ت ١١٨هـ): أثن لنا لعطاء وفضيلة (٢).

﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) ﴾

\* فاعل ﴿ قَالَ ﴾ ضمير يعود على فرعون وذلك أنّ السحرة لما قالوا له: ﴿ إِنَّ لَنَا الْمُقَرَّبِينَ ﴾، لأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ فأجابهم فرعون بقوله: ﴿ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾، أي: لمن أهل المنزلة الرفيعة لدينا، فزادهم على ما طلبوا.

﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٠) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بسحْرِ عَظيمِ (١١٦) ﴾

#### المعانى المفردات: كالمراف المرافع بالمرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع الم

\* ﴿ فَلَمَّا أَلْقُواْ ﴾، أي: الحبال والعصيّ.

\* ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾، أى: خيّلوا لهم وقلبوها عن صحة إدراكها، بما يُتَخَيَّلُ من التمويه الذي جرى مجرى الشعوذة وخفّة اليد.

\* ﴿ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾، أي: عندهم، لأنه كان كثيرًا وليس بعظيم على الحقيقة.

\* عن أبى برزة قال: سحرة فرعون كانوا سبعين ألف ساحر، فألقوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف عصا، حتى جعل «موسى» \_ عليه السلام \_ يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٩/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٩/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٣).

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفَكُونَ (١١٧٧) ﴾

﴿ المعنى: عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قبوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ الآية، قال: فالقى «موسى» عصاه فتحوّلت حيّة، فأكلت سحرهم كله وعصيهم وحبالهم. اهـ(١).

\* وأخرج ابن جرير، وأبو الشيخ عن ابن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه) وناس من الصحابة قال: التقى «موسى» وأمير السحرة، فقال له «موسى»: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بى، وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر، فوالله لئن غلبتنى لأومن بك، ولأشهدن أنك حق، وفرعون ينظر إليهم، وهو قول فرعون: إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة إذ التقيتما لتظاهرا لتخرجا منها أهلها؟. اهد(٢).

### 🗟 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ تَلْقَفُ ﴾ [الأعراف: ١١٧، طه: ٦٩، الشعراء: ٥٥].

قرأ ﴿ البزّى ﴾ بخلف عنه ﴿ تلقف ﴾ بتشديد التاء حالة وصل ﴿ تلقف ﴾ بما قبلها، وبفتح اللام، وتشديد القاف مطلقًا، وعند الابتداء بـ «تلقف» يخفف التاء ويفتح اللام، ويشدد القاف، على أنه مضارع «تلقّف» المضعف.

وقرأ حفص ﴿ تلقف ﴾ بسكون اللام، وتخفيف القاف، على أنه مضارع «لقف» يقال: لقفت الشيء: أخذته بسرعة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ تلَقّف ﴾ بفتح اللام، وتشديد القاف، مضارع «تلقّف» المضعّف، وهو الوجه الثاني للبزّي (٣).

﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون (١١٨) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ (١١٦) وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدينَ (١٢٦) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِ الْعَالَمِينَ (١٢٦) رَبِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٦) ﴾

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٥٠)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٨).

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ ﴾، أي: ظهر الحق.

\* ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ ، أي: ذهب الإفك الذي كانوا يعملون.

\* وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾، قال: رأوا منازلهم في الجنة تبنى لهم وهم في سجودهم (١).

\* وعن الأوزاعي قال: لما خرّ السحرة سجّداً رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. اهـ(٢).

\* وعن سعيد بن جبير قال: لما ألقوا ما في أيديهم من السحر، ألقى موسى عصاه، فإذا هي ثعبان مبين فتحت فمًا لها مثل الرحى فوضعت مشفرها على الأرض، ورفعت المشفر الآخر فاستوعبت كل شيء ألقوه من حبالهم وعصيّهم، ثم جاء إليها فأخذها فصارت عصا كما كانت، فخرّت بنو إسرائيل سجّدا وقالوا: آمنا بربّ موسى وهارون (٣).

﴿ قَالَ فَرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدينَة لتُخْرِجُوا مَنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( ٢٣٣) لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافَ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ( ٢٤٠) ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾: هذا إنكار منه عليهم.

\* ﴿ إِنَّ هَذَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾، أى: جرت بينكم وبينه مواطأة في هذا لتستولوا على مصر، أي: كان هذا منكم في مدينة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء.

\* ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾: هذا تهديد لهم.

\* ﴿ لِأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما): كان فرعون أوّل من صلب، وقطع الأيدى والأرجل من خلاف الرجل اليمنى واليد اليسرى، واليد اليمنى والرجل اليسرى(٤).

<sup>(</sup>١ - ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥١٥). (٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٤/ ٢٦١).

﴿ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبَّنَا مُنقَلِبُونَ (٢٣٠) وَمَا تَنقَمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَات رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنا مُسَلِمِين (٢٣٦) ﴾

#### المعانى المفردات:

## \* ﴿ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴾:

هذا تسليم من مؤمنى السحرة لقضاء الله ـ تعالى ـ وقدره، واتكال صادق منهم على الله ـ تعالى ـ، وثقة بما عند الله من الثواب.

\* ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاًّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ﴾:

\* المعنى: قال السحرة لفرعون: لست تكره منّا سوى أن آمنا بالله الواحد القهار، لما جاءتنا آياته وبيناته.

\* ﴿ رَبُّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ﴾: الإفراغ: الصب، وحينتذ يكون المعنى: يقول السحرة: ربنا اصبب علينا الصبر عند القطع والصلب.

\* ﴿ وَتُوفُّنَا مُسْلِمِينَ ﴾: ذكر القرطبي في تفسيره: إن فرعون أخذ السحرة وقطّعهم على شاطئ النهر، وإنه آمن «بموسي» عند إيمان السحرة ستمائة ألف(١).

\* أخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) قال: ذكر لنا أنهم كانوا أوّل النهار سحرة وآخره شهداء.  $(^{(Y)}$ .

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (٧٢٧) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَقَالَ الْمَلاَ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ ﴾: وذلك بإيقاع الفتنة والفرقة وتشتيت الشمل.

\* ﴿ وَيَذَرَكُ وَ الْهَتَكَ ﴾: عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) قال: ليس يعنون به الأصنام، إنما يعنون تعظيمه. اهـ (٣).

٠ (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٦).

\* وعن مجاهد بن جبر المفسر ( ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَذَرُكَ وَ اللَّهُ مَكَ اللَّهِ مَالَ : ﴿ وَيَذَرُكُ وَ اللَّهُ مَالَ : وعبادتك. اهـ(١).

\* ﴿ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ﴾: أي: نستبقى الإناث من أولادهم، فلا تخافوا جانبهم.

\* ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾، أي: في المنزلة والتمكّن من الدنيا، وهذا يقتضى تحقير أمرهم، أي: هم أقلّ من أن يُهتم بهم.

## 🗏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [رقم: ٢٧٧].

قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر ﴿ سنَقْتُل ﴾ بفتح النون، وإسكان القاف، وضمّ التاء مخفّقة، مضارع «قَـتَل يقتُل» نحو: «نصر ينصر " وذلك على أصل الفعل الذي يدلّ على القلّة والكثرة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ سَنُقَتِّل ﴾ بضم النون، وفتح القاف، وكسر التاء مشددة، مضارع «قتّل» مضعّفُ العين الذي يدلّ على معنى التكثير مرّة بعد مرّة (٢).

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ( ١٣٨ ﴾

#### المانى المفردات:

\* لما قال فرعون: سنِقتل أبناءهم... إلخ، وتوعدتهم، قال «موسى» \_ عليه السلام \_ لبنى إسرائيل يثبتهم ويعدهم بما عند الله:

\* ﴿ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبُرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ﴾: المراد: أرض الدنيا.

\* ﴿ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾: أطمعهم في أن يورثهم الله ـ تعالى ـ أرضُ مصر، ليشتد صيرهم، والاستعانة بالله.

\* ﴿ وَالْعَاقَبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾، أي: الجنّة ستكون للمتقين دون غيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١٦/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (١/ ١٥١)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٩).

وصدق الله إذْ قال: ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عَبَادِنَا مَن كَانَ تَقَيًّا ﴿ آ ﴾ [مريم: ٦٣]. ﴿ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن يَهْلِكَ عَدُوّ كُمْ ﴿ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْد مَا جَئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوّ كُمْ وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فَي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ آلَا ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ قَـالُوا أُوذِينا مِن قَـبْلِ أَن تَأْتِينا ﴾: وذلك في ابتداء ولادتك بـقـتل الأبناء، واسترقاق النساء.

\* ﴿ وَمِن بَعْدِ مَا جَئْتَنَا ﴾ ، أي: والآن أعيد علينا ذلك، والمراد: الوعيد الذي كان من فرعون، وتسخيرهم جميع النهار بلا طعام ولا شراب. وقيل: تسخيرهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى نصف النهار، وإرسالهم بقيته ليكتسبوا لأنفسهم.

\* ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكِ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ ﴾:

﴿ عُسَى ﴾ من الله \_ تعالى \_ واجبة، وقد تحقق ما وعدهم به «موسى» \_ عليه السلام \_: فقد استخلفوا في «مصر» في زمن «داود وسليمان» \_ عليهما السلام \_، وفتحوا بيت المقدس مع «يوشع بن نون».

\* ﴿ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ ، أى: ليرى الله العمل الذى يجب به الجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى \_ إنما يجازى كل إنسان على العمل الذى يقع ويصدر منه، وصدق الله إذْ قبال: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً إِضَرًا يَرَهُ ۚ ۚ ۚ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً إِسَانَ عَلَى العمل الذي المُ الذي يقع ويصدر منه، وصدق الله إذْ قبال: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً إِضَرًا يَرَهُ ۚ ۚ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً إِسَرًا يَرَهُ ۚ ۚ لَا لِذَلَة : ٧ - ٨].

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ (١٣٠) ﴾

\* المعنى: يلقى الضوء على معنى هذه الآية الأخبار التالية:

\* أولا: عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قُـوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِي قَـوله ـ تعالى ــ: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ﴾، قال: الحوائج.

\* ﴿ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ ﴾، قال: دون ذلك. اهـ(١).

\* ثانيًا: عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدُ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٨٥).

أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ﴾، قال: أخذهم الله بالسنين عامًا فعامًا، وكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم، وأمّا نقص الثمرات: فكان في أمصارهم وقراهم (١).

﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائَرُهُمْ عندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (١٣٠) ﴾

#### ﴿ معانى المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ ﴾ قال: العافية والرخاء.

وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ﴾، أي: نحن أحقّ بها.

وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ قال: بلاء وعقوبة.

وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ﴾ قال: يتشاءمون بهم (١).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائرُهُمْ عندَ اللَّهِ ﴾ قال: الأمر من قبَل الله (٢).

\* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عَندَ اللَّهِ ﴾ قال: الأمر من قِبَل الله، ما أصابكم من أمر الله فمن الله بما كسبت أيديكم (٣).

﴿ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالطَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (١٣٣) ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ لْتَسْحَرَنَا بِهَا ﴾، أي: لتصرفنا عما نحن فيه.

<sup>(</sup>١: ٣) إنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٩٥).

\* ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾ الآية:

\* أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضي الله عنهما) قال: أرسل الله على قوم فرعون الطوفان \_ وهو المطر \_ فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، فدعا ربه فكشف عنهم، فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئًا لم ينبته قبل ذلك من الزرع والكلأ، فقالوا: هذا ما كنّا نتمنّى، فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه عليهم، فلمّا رأوه عرفوا أنه لا يبقى الزرع قالوا: مثل ذلك، فدعا ربه فكشف عنهم الجراد، فداسوه وأحرزوه في البيوت، فقالوا: قد أحرزنا، فأرسل الله عليهم القمّل: وهو السوس الذي يخرج من الحنطة، فقالوا مثل ذلك، فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل، فبينا «موسى» عند «فرعون» إذْ سمع نقيق ضفدع من نهر فقال: يا فرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا الضفدع؟ فقال: وما عسى أن يكون عند هذا الضفدع؟ فما أمسوا حتى كان الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع، وما منهم من أحد يتكلم إلا وثب ضفدع في فيه، وما من شيء من آنيتهم إلا وهي ممتلئة من الضفادع، فقالوا مثل ذلك، فكشف عنهم فلم يفوا، فأرسل الله عليهم الدم، فصارت أنهارهم دمًا، وصارت آبارهم دمًا، فشكوا إلى فرعون ذلك فقال: ويحكم قد سحركم، فقالوا: ليس نجد من مائنا شيئًا في إناء، ولا بئر، ولا نهر إلا ونجده طعم الدم، فقال فرعون: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنهم الِدُّم فلم يفوا. اهـ(١).

\* وعن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ آيَاتٍ مُّفَصَّلاتٍ ﴾ ، قال: يتبع بعضها بعضًا، تمكت فيهم سَبْتًا إلى سبْتِ، ثم ترفع عنهم شهرًا. اهـ (٢).

\* ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا ﴾ ، أي: ترفعوا عن الإيمان بالله \_ تعالى \_.

\* ﴿ وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٤٥).

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائيلَ (١٣٤) ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ ﴾:

\* أخرج ابن مردويه عن «عائشة» أم المؤمنين (ت ٥٩هـ رضى الله عنها) عن النبي على قال: «الرجز: العذاب»(١).

\* ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ ﴾، قال قتادة بن دعامة السدوسي ( ١١٨ هـ): الرجز: العذاب (٢).

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزِ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِالغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (١٣٥٠ ﴾

## المفردات: المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ ﴾ قال: العذاب.

وفى قوله - تعالى -: ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ ﴾: قال: عدد مسمى معهم من أيامهم (٣).

\* وعن السّدَى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ قال: ما أعطوا من العهود (٤).

﴿ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (١٣٦)

﴿ المعنى: أخرج أبو السيخ عن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في الآية قال: فانتقم الله منهم بعد ذلك فأغرقهم في اليمّ(٥). واليمّ: هو: البحر.

<sup>(</sup>١ - ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣-٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٢٥).

﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضَ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (٣٧٠) ﴾

#### المعانى المفردات:

- \* ﴿ وَأُوْرَثْنَا الْقَوْمَ ﴾: المراد: بنو إسرائيل.
- \* ﴿ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ ﴾، أي: يستذلُّون بالخدمة.
  - \* ﴿ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ﴾:
- \* عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ)، وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ)، وزيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ) قالوا: المراد: أرض الشام (١).
  - \* ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾:
- \* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) قال: المراد: ظهور قوم «موسى» على فرعون، وتمكين الله لهم في الأرض وما ورتهم منها (٢).

ويصدّق هذه المعانى قول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الأَرْضِ ﴾ [القصص: ٥ - ٦].

\* ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾، أي: بسبب صبرهم على أذى فرعون، وعلى تنفيذ أوامر الله \_ تعالى \_ بعد أن آمنوا بموسى.

\* ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ﴾:

\* قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ): إن الله ـ تعالى ـ لا يملى للكافر إلا قليلاً حتى يوبقه بعمله. اهـ(٣).

وصدق الله إذْ قال: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَديدٌ (١٠٢) ﴾ [هود: ١٠٢].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٣٥).

\* ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾: يقال: عَرَش يعرش: إذا بني.

قال ابن عباس (ت ٦٨هــرضي الله عنهما)، ومجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ): أي: ما كانوا يبنون من القصور وغيرها. اهـ<sup>(١)</sup>.

\* وقال الحسن البصري (ت ١٠هـ): هو تعريش الكرم (٢).

## 🗏 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ يَعْرِشُونَ ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [الاعراف: ١٣٧].

ومن قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (١٨٠ ﴾ [النحل: ٦٨].

قرأ شعبة، وابن عامر ﴿ يعرُسُون ﴾ معًا بضم الراء.

وقرأ الباقون بكسرها، وهما لهجتان في مضارع «عرش»(٣).

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لِّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨) ﴾

#### المعانى المفردات:

- \* ﴿ وَجَاوِزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ﴾:
  - \* قال قتادة بن دعامة السدوسى: هم: لَخُم. اهـ(٤).
    - \* ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلهَةٌ ﴾:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسى حينئذ قال «موسى» \_ عليه السلام \_: يا سبحان الله قوم أنجاهم الله من العبوديّة، وأقطعهم البحر، وأهلك عدوّهم، وأراهم الآيات العظام، ثم سألوا الشرك صراحة. اهـ(٥). \* ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٤/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٣٣). (٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٣٣).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ﴾ [رتم: ١٣٨].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار بخُلف عن إدريس ﴿ يعكفون ﴾ بكسر الكاف، وهي لهجة أسد.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الكاف، وهو الوجه الثاني عن إدريس وهو لهجة بقيّة العرب<sup>(۱)</sup>

﴿ إِنَّ هَوُّ لاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٩) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ إِنَّ هَوُلاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): متبّر، أي: هالك(٢).

\* ﴿ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾:

\* قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): المتبّر والباطل سواء كله واحد كهيئة غفور رحيم (٣).

﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٤٠) ﴾

#### المانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا ﴾، أي: اطلب لكم إلها غير الله ـ تعالى ـ، يقال: بغيته وبغيت له.

\* ﴿ وَهُو فَضَّلَكُم عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾، أي: عالمي زمانكم.

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (۲/ ١٥٤)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٩)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٥٠)، والمستنير في تخريج القراءات (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢ - ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٣٤).

﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَبَّكُمْ عَظيمٌ (12) ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾: ﴿ وَإِذْ اللهِ مَعَلَق بَفَعَلَ مَحَدُوف والتقدير: واذكر يا ﴿ مَحَمَد اللهِ وَ المُوجُودِينَ وَقَت أَنْ أَنِجا الله آباءهم من تعذيب آل فرعون، وفي ذلك نَجاة لهم، ثم أُخذ الله \_ سبحانه وتعالى \_ يعدد نعمه التي أنعم بها على اليهود السابقين فقال:

\* ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾، أي: يحملونكم ويكلفونكم، ثـم فسّر الله سوء العذاب بقوله: \* ﴿ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾: الذكور.

- \* ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾، أي: يتركون نساءكم أحياء.
  - \* ﴿ وَفِي ذَٰلِكُم ﴾: إشارة إلى التنجية من سوء العذاب.
- \* ﴿ بَلاءٌ ﴾، أى: ابتلاء واختبار. \* ﴿ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾.

## 🗓 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم ﴾ [رقم: ١٤١].

قرأ ابن عامر ﴿ أنجاكم ﴾ بألف بعد الجيم من غير ياء، ولا نون، بلفظ الواحد، والفاعل ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على الله \_ تعالى \_ المتقدّم ذكره في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالَ أَغَيْرَ اللَّه أَبْغيكُمْ إِلَهًا ﴾ [رقم: ١٤٠].

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ أنجيناكم ﴾ بياء، ونون، وألف بعدها، على لفظ الجماعة إخبار عن الله على طريق التعظيم لله، والإكبار له(١).

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لأَخْدِهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَبعْ سَبيلَ الْمُفْسدينَ (٢٤٠) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٥٥)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٧٩)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٧٥).

#### المعانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنه ما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمِمْنَاهَا بِعَشْرٍ ﴾: قال: ذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. اهـ(١).

\* وعن أبى العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً ﴾ الآية. قال: يعنى ذا القعدة، وعشرًا من ذى الحجة، خَلف «موسى» أصحابه واستخلف عليهم «هارون» فمكث على الطور أربعين ليلة، وأنزل عليه التوراة في الألواح، فقربه الربّ نجيًّا وكلمه وسمع صريف الأقلام (٢).

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً ﴾ الآية، قال: إن «موسى» قال لقومه: إن ربى وعدنى ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف «هارون» فيكم، فلما فصل «موسى» إلى ربّه زاده الله عشراً، فكانت فتنتهم فى العشر التى زاده الله، فلما مضى ثلاثون ليلة كان السّامرى أبصر «جبريل» فأخذ من أثر الفرس قبضة من تراب، فقال حين مضى ثلاثون ليلة: يا بنى إسرائيل إن معكم حليًا من حلى آل فرعون وهو حرام عليكم فهاتوا ما عندكم لنحرقه، فأتوه بما عندهم من حليهم، فأوقد ناراً ثم ألقى الحلى فى النار فلما ذاب الحلى ألقى تلك القبضة من التراب فى النار فصار عجلاً جسدًا له خُوار، فخار خورة واحدة لم يثن، فقال السامرى: إن «موسى» ذهب يطلب ربكم وهذا إله موسى، فذلك قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِي هَـ (هـ ١٨) ﴾ [طه: ٨٨].

يقول: انطلق يطلب ربّه فضلّ عنه وهو هذا، فقال الله ـ تبارك وتعالى ـ لموسى وهو يناجيه: ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِه غَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ [طه: ٨٥ ـ ٨٦](٣).

## 🗏 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾ [رقم: ١٤٢].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢ - ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٣٥).

قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿ ووعدنا ﴾ بحذف الألف التي قبل العين، على أنّ الوعد من الله \_ تعالى \_ وحده.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ وواعدنا ﴾ بإثبات الألف، من المواعدة، فالله وعد «موسى» الوحْي، وموسى وعد الله المجيء (١)

﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لَمَيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبّ أَرنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكَن انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) ﴾

## معانى المفردات:

- \* ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا ﴾، أي: في الوقت الموعود.
  - \* ﴿ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾، أي: أسمعه كلامه من غير واسطة.
- \* ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر ۚ إِلَيْكَ ﴾: سأله النظر إليه، واشتاق إلى رؤيته لما أسمعه كلامه.
- \* وقـال قتـادة بـن دعـامـة السـدوسـى (ت ١١٨هـ): لمّا سمع كلام الله طمع في رؤيته. اهـ(٢).

\* وأخرج الحكيم الترمذى في نوادر الأصول، وأبو نعيم في الحلية، عن ابن عباس (ت ١٨ هـ ـ رضى الله عنهما) قال: تلا رسول الله على هذه الآية: ﴿قَالَ رَبّ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ قال: «قال الله ـ عزّ وجلّ ـ: يا موسى إنه لا يرانى حيّ إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفرق، وإنما يرانى أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم، ولا تبلى أجسادهم». اهـ (٣).

\* ﴿ وَلَكِنَ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ﴾: ضرب الله له مثالا: أي فإن ثبت الجبل وسكن فسوف ترانى، وإن لم يسكن فإنك لا تطيق رؤيتى، كما أنّ الجبل لا يطيق رؤيتى.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٤٤).

\* ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾: ﴿ تَجَلَّى ﴾ معناه: ظهر، ﴿ جَعَلَهُ دَكًا ﴾ مصدر «دككتُ الأرض دكا» أي: جعلتها مستوية لا ارتفاع فيها، ولا انخفاض.

\* ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾، أي: مغشيًّا عليه.

\* ﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾:

\* قال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ٢٠٤هـ): أي: من مسألة الرؤية في الدنيا (١٠٠). \* ﴿ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، قال مجاهد بن جبر: أي: أوّل قومي إيمانًا (٢).

## 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾ [رقم: ١٤٣].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار ﴿ دكاء َ ﴾ بالهمزة المفتوحة بعد الألف، وحذف التنوين ممنوعًا من الصرف، وحينئذ يكون المدّ متصلا فكلٌّ يمدّ حسب مذهبه، ووجه هذه القراءة أنها أُخِذَت من قول العرب: «هذه ناقة دكاء» للتى لا سنام لها، فهى مستوية الظهر، وحينئذ يكون التقدير: جعل الجبل مثل «ناقة دكاء» أى: مستويًا لا ارتفاع فيه، وتعظيمًا لله، وخضوعًا له.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ دكا ﴾ بحذف الهمزة مع التنوين، على أنه مصدر «دككتُ الأرض دكا» أى: جعلتها مستوية لا ارتفاع فيها، ولا انخفاض، ويقوى هذه القراءة قوله \_ تعالى \_: ﴿ كَلاَ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا دَكًّا (٢٦) ﴾ [الفجر: ٢١] (٣).

﴿ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مّنَ الشَّاكرينَ (١٤٤) ﴾ الشَّاكرينَ (١٤٤) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي ﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٧٧). (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (٢/ ١٥٨)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٨٠)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٧٥)، والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٩٨/).

\* الاصطفاء: الاجتباء، أى فضلتك، ولم يقل: اصطفيتك على الخلق، لأن من هذا الاصطفاء أنه كلمه، وقد كلم الله الملائكة، ومنه أن الله أرسله، كذلك أرسل غيره.

\* ﴿ عَلَى النَّاسِ ﴾، أي: المرسل إليهم.

\* ﴿ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ ﴾: هذا إشارة إلى القناعة، أي: اقنع بما أعطيتك.

\* ﴿ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾، أي: من المظهرين لإحساني إليك، وفيضلي عليك، والشاكر معرض للمزيد من الله \_ تعالى \_. ﴿ وَإِذَ وَالشَّاكِرِ معرض للمزيد من الله \_ تعالى \_. يدل على ذلك قول الله \_ تعالى \_. ﴿ وَإِذَ تَأَذَّنَ رَبُكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧ ﴾ [إبراميم: ٧].

## 圏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي ﴾ [رقم: ١٤٤].

قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر، وروح ﴿ برسالتي ﴾ بحذف الألف التي بعد اللام، على التوحيد، والمراد به المصدر، أي بإرسالي إيّاك.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ برسالاتي ﴾ بإثبات الألف، على الجمع، والمراد: أسفار التوراة (١).

﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْء مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّة وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (130) ﴾

## المفردات: المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١١٠هـ)، والسّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ قالا: بما أمروا به، ونهوا عنه (٢).

\* وأخرج ابن مردویه، وأبو نعیم فی الحلیة، وابن لال فی مكارم الأخلاق عن جابر بن عبد الله (ت ۷۸هــرضی الله عنهما) قال: سمعت رسول الله على يقول: «كان فيما أعطى الله موسى فى الألواح الأول فى أوّل ما كتب عشرة أبواب:

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۱٦٠)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۸۰)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٠).

يا موسى لا تشرك بى شيئًا فقد حقّ القول منى لتلفحن وجوه المشركين النار، واشكر لى ولوالديك أقك المتالف، وأنسأ فى عمرك، وأحييك حياة طيبة، وأقلبك إلى خير منها، ولا تقتل النفس الني حرّمت لا بالحقّ فتضيق عليك الأرض برحبها، والسماء بأقطارها، وتبوء بسخطى والنار، ولا تحلف باسمى كاذبًا ولا آثما فإنى لا أطهر ولا أزكى من لم يُنزهني ويعظم أسمائي، ولا تحسد الناس على ما أعطيتهم من فضلى، ولا تحسد عليهم نعمتى ورزقى فإن الحاسد عدو نعمتى، راد لقضائي، ساخط لقسمتى التي أُقسم بين عبادى، ومن لم يكن كذلك فلست منه وليس منى، ولا تشهد على الم يع سمعك ويحفظ عقلك وتعقد عليه قلبك، فإنى واقف أهل الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالا حشيئا، ولا تزن، ولا تسرق، ولا تزن بحليلة جارك فأحجب عنك وجهى، وتُغلق عنك أبواب السماء، وأحب للناس ما تحب لنفسك، ولا تذبحن لغيرى فإنى لا أقبل من القربان إلا ما ذكر عليه اسمى، وكان خالصًا لوجهى، وتفرّغ لى يوم السبت وفرّغ لى نفسك وجميع أهل بيتك، فقال رسول الله على إن الله جعل السبت لموسى عيدًا، واختار لنا الجمعة فجعلها لنا عيدًا».

\* وعن السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ﴾ يعنى بجد واجتهاد.

\* وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَمُر ْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾: قال: بأحسن ما يجدون منها. اهـ(٢).

\* وفى قوله ـ تعالى \_: ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) قال: مصيرهم في الآخرة (٣).

وقال قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) قال: منازلهم في الدنيا. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٦ ٥).

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَة لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلاً الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلاً الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلكَ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلاً الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلكَ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلاً الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلكَ بِهَا عَافلينَ (١٤٦) ﴾

## المعانى المفردات:

\* عن السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن المفسّر (ت ١٢٧هـ)، وابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ قالا: سأصرفهم عن أن يتفكروا في آياتي أو يعتبروا بها. اهـ(١).

\* ﴿ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةً لِاَّ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾:

\* المعنى: هؤلاء المتكبرون أخبر الله عنهم أنهم يـتركون طريق الرشـاد، ويتبعون سبيل الغيّ والضلال، ثم ذكر علّة ذلك فقال:

\* ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾، أي: فعلت ذلك بهم بسبب تكذيبهم.

\* ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾، أي: كانوا في تركهم تدبّر الحقّ غافلين عمَّا يُجَازون به.

## 📓 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ﴾ [رقم: ١٤٦].

قرأ حمزة والكسائي، وخلف البزار ﴿ الرَّشَد ﴾ بفتح الراء والشين.

وقرأ الباقون بضم الراء، وسكون الشين.

وهما لهجتان في المصدر، والرُّشُدُ: خلاف الغيِّ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٦١)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٨٠)، وإتحاف فضلاء البشر ص ٢٣٠.

﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( ١٤٠٠ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدَهِ مِنْ حُلِيْهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالَمِينَ ( ١٤٠٠ ﴾

#### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾، أي: كفروا بها.
- \* ﴿ وَلِقَاءِ الآخِرَةِ ﴾ ، أي: ينكرون البعث، والحساب، والجزاء، والعقاب.
- \* ﴿ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾، أى: بطل ثواب أعمالهم بسبب كفرهم وإنكارهم البعث والنشور.
  - \* ﴿ هَلْ يُجْزُونَ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، أي: لا يجزون إلا عقاب أعمالهم.
  - \* ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ ﴾، أي: من بعد خروجه إلى الطور لمناجاة ربه.
  - \* ﴿ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ ﴾، أي: صياح. يقال: خار يخور خُوارًا: إذا صاح.
- \* قال القرطبى فى تفسيره: رُوى فى قصص العجل: أنّ السّامرى، واسمه «موسى ابن ظَفَر» يُنْسب إلى قرية تُدعَى سامرة، وُلد عام قتل الأبناء، واستحياء البنات، وأخفته أمّه فى كهف جبَل فغذّاه «جبريل» فعرفه لذلك، فأخذ حين عبر البَحْرَ على فرس وديق، أى: تشتهى الفحل، ليتقدّم فرعون فى البحر: قَبْضَة من أثر حافر الفرس، وهو معنى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (٩٦) ﴾ [طه: ٩٦].

وكان «موسى» وعد قومه ثلاثين يومًا، فلمّا أبطأ في العشر الزائدة ومضت ثلاثون ليلة قال لبنى إسرائيل وكان مطاعًا فيهم: إنّ معكم حليّا من حلى ّآل فرعون، وكان لهم عيد يتنزهون فيه ويستعيرون من القبط الحُلى فاستعاروا لذلك اليوم، فلمّا أخرجهم الله من مصر وغرّق القبط بقى ذلك الحلى في أيديهم، فقال لهم السامرى أنه حرام عليكم فهاتوا ما عندكم فنحرقه.

وقيل: استعاروا الحلى ليلة أرادوا الخروج من مصر، وأوهموا القبط أن لهم عُرْسًا أو مجتمعًا، وكان السامري سمع قولهم: ﴿ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

وكانت تلك الآلهة على مثال البقر، فصاغ لهم عجلا جَسَدًا أي: مُصمَانا، غير أنهم كانوا يسمعون منه خُوارًا. وقيل: إنه لما ألقى تلك القبضة من التراب في النار على الحُليّ صار عجلا له خُوار، فخار خَوْرة واحدة ولم يُثَنّ، ثم قال للقوم: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ۚ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ الله

\* ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ﴾، أي: طريقًا إلى حجة.

\* ﴿ اتَّخَذُوهُ ﴾ ، أي: إلها. \* ﴿ وكَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ ، أي: لأنفسهم فيما فعلوا من اتخاذه، وقيل: صاروا ظالمين، أي: مشركين لجعلهم العجل إلها.

#### 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ حُلِيهِمْ ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ ﴾ [رتم: ١٤٨]. قرأ يعقوب ﴿ حَلْيهِم ﴾ بفتح الحاء، وإسكان اللام، وكسر الياء مخففة وهو إمّا مفرد أريد به الجمع، وإمّا اسم جَمْع مفرده «حَلْية» مثل «قمْح وقَمْحَة».

وقرأ حمزة، والكسائى ﴿ حليهم ﴾ بكسر الحاء، وتشديد الياء المكسورة، على أنه جمع «حَليًا» على «حُلُوى» على وزن «فعول» مثل «كعب وكعوب» ولما أرادوا إدغام الواو في الياء للتخفيف أبدلوا من ضمة اللام كسرة ليصح انقلاب الواو إلى الياء، وليصح الإدغام، ثم كسرت الحاء إتباعًا لكسرة اللام ليعمل اللسان عملا واحدًا في الكسرتين.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٨١).

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ حُلِيّهم ﴾ بضم الحاء، وكسر اللام، وكسر الياء مشددة، وتوجيه هذه القراءة كتوجيه قراءة حمزة ومن معه، إلا أن ضمة الحاء بقيت على أصلها(١).

﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (١٤٩) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾، أى: ندموا، يقال للنادم المتحيّر: قد سُقِط فى يده. قال الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت ٢٥ هـ): يقال: سُقِط فى يده، وأسقط (٢). \* ﴿ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا ﴾، أى: انقلبوا بمعصية الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾: أخذوا في الإقرار بالعبوديّة، والاستغفار.

#### 🔣 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا ﴾ [رقم: ١٤٩].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار ﴿ ترحمنا، وتغفر ﴾ بالتاء فى الفعلين، على الخطاب لله \_ عـز وجل \_، وفيه معنى الاستغاثة والتضرع، والابتهال فى الدعاء، وبنصب باء «ربنا» على النداء وهو أبلغ فى الدعاء والتضرع.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ يرحمنا، ويغفر ﴾ بالياء في الفعلين على الخبر عن غائب، وفيه معنى الإفراد بالعبوديّة، وبرفع باء «ربّنا» على أنه فاعل (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۹۲)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۸۱)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (١٦٣/٢)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٨١)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٧٧)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها(١/ ٢٥٣).

﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بَرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تَشْمِتْ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٥٠) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ﴾: ﴿ غَضْبَانَ ﴾ منصوب على الحال، وهو ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون. ﴿ أَسِفًا ﴾، أي: شديد الغضب.

\* ﴿ قَالَ بِئُسَمًا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ﴾، أي: بنس العمل عملتم بعدى.

\* ﴿ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾ ، أى: سبقتموه، والعجلة: التقدّم بالشيء قبل وقته، وهي مذمومة، والمراد بقوله \_ تعالى \_: ﴿ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾: أى: وعد ربكم أربعين ليلة، وقيل: تعجلتم سخط ربكم.

\* ﴿ وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ ﴾، أى: بسبب ما اعتراه من الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل.

\* ﴿ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ﴾، أى: بلحيته وذؤابته.

يؤيد هذا المعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالَ يَا بْنَوُّمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي ﴾ [طه: ٩٤].

\* ﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّ ﴾ وكان ابن أمّه وأبيه، ولكنها كلمة لين وعطف، وكان «هارون» أكبر من «موسى» بثلاث سنين.

- \* ﴿ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي ﴾، أي: استذلّوني، وعدّوني ضعيفًا.
  - \* ﴿ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ﴾، أي: قاربوا قتلي.
- \* ﴿ فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ ﴾، أى: لا تسرّهم، والشماتة: إظهار السّرور بما يصيب الغير من المصائب، وهي محرّمة شرعًا ومنهي عنها، ففي الحديث: عن النبي على قال: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك».

\* ﴿ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ ﴾، أي: الذين عبدوا العجل.

## 🕮 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ أُمَّ ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالَ ابْنَ أُمَّ ﴾ [الأعراف: ١٥٠].

ومن قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالَ يَا بْنَوُّمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي ﴾ [طه: ٩٤].

قرأ ابن عامر، وشعبة، وحمزة، والكسائى، وخلف البزّار ﴿ أُمَّ ﴾ في الموضعين بكسر الميم.

والأصل: «يا ابن أمِّي» ثم حذفت الياء تخفيفًا لدلالة الكسرة عليها ولكثرة الاستعمال.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ أمّ ﴾ في الموضعين بفتح الميم، ووجه ذلك أنه جعل الاسمين اسمًا واحدًا لكثرة الاستعمال، بمنزلة خمسة عشر فهو مبنى على فتح الجزءين، مثل بناء خمسة عشر (١).

جري، سن جد مستوسر في وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١٠٠) إِنَّ الَّذِينَ ﴿ قَالَ رَبِ اغْفِرْ لِي وَلاَّخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١٠٠) إِنَّ اللَّذِينَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي النَّخَذُوا الْعَجْلُ سَيَنَالُهُم عُضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (١٥٠) ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَينَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ ﴾: الغضب من الله \_ عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه عنه الله عنه الله

\* ﴿ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾، أي: مثل ما فعلنا بهؤلاء

نفعل بالمفترين. ﴿ وَاللَّذِينَ عَـملُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٥٣) وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لربَهِمْ يَرْهَبُونَ (١٥٠) ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ وَالَّذِينَ عَملُوا السَّيَّاتِ ﴾، أي: الكفر والمعاصى.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٦٤)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٨١).

- \* ﴿ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا ﴾، أي: من بعد فعلها.
- \* ﴿ وَآمَنُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا ﴾، أي: من بعد التوبة. \* ﴿ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.
- \* ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ ﴾، أي: سكن. وأصل السكوت: السكون والإمساك.
  - \* ﴿ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ﴾: التي ألقاها.
  - \* ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً ﴾، أي: هدَّى من الضلالة، ورحمة من العذاب.

والنسخ: نقل ما في الكتاب إلى كتاب آخر، ويقال للأصل الذي كتبت منه: نسخة، والفرع نسخة.

- \* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): لما تكسّرت الألواح صام «موسى» أربعين يومًا، فَرُدّت عليه، وأعيدت له تلك الألواح في لوحين، ولم يفقد منها شيئًا. اهـ(١).
- \* قال القشيريّ: فعلى هذا يكون معنى ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا ﴾، أى: وفيما نُسِخ من الألواح المتكسِّرة، ونُقل إلى الألواح الجديدة هدّى ورحمةٌ.
  - \* ﴿ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾، أي: يخافون.
- \* قال الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت ٢١٥هـ): اللام في ﴿ لِرَبِهِمْ ﴾ هي لام أُجُـل، وحينتُـذ يكـون المعـنى: والذيـن هـم مـن أجـل ربّهم يرهبون، لا رياء ولا سمعة. اهـ(٢).

﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتَنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ لَوْ شئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُصْلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهُدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلَيُّنَا فَاغْفَرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (١٥٥) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لّميقَاتِنَا ﴾:

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٨٦).

- \* قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): أي لتمام الموعد (١).
- \* ﴿ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾، أي: الزلزلة الشديدة فماتوا ثم أحياهم الله \_ تعالى \_.
- \* ﴿ قَالَ رَبِّ لَو شئتَ أَهْلَكْتَهُم مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ ﴾، أى: لو شئت أمتنا من قبل أن نخرج إلى الميقات.
  - \* ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ فَتُنتُكَ ﴾:
  - \* قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: أي مشيئتك (٢).
  - وقال أبو العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ): أي بليتك<sup>(٣)</sup>.
    - \* ﴿ تُضلُّ بِهَا ﴾، أي: الفتنة.
  - \* ﴿ مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا ﴾، أي: ناصرنا، ومتولَّى جميع أمورنا.
    - \* ﴿ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافرينَ ﴾.

﴿ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةَ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسَعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمنُونَ (١٤٠٠) ﴾

#### الآية؛

ورد فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ الآية، عدد من الروايات وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار:

\* أخرج البيهقى فى الشعب عن سفيان بن عيينة (ت: ١٩٨هـ) قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ مد إبليس عنقه فقال: أنا من الشيء، فنزلت ﴿ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾. اهـ(٤).

#### همعانى المفردات:

\* ﴿ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾، أي: وفقنا للأعمال الصالحة التي تكتب لنا بها الحسنات.

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٦٩). (٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٧٣).

\* ﴿ وَفِي الآخرَة ﴾، أي: جزاء عليها. \* ﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾، أي: تبنا.

\* ﴿ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ﴾، أي: المستحقين له، وذلك بمخالفتهم أوامري، والكفر، أو الإشراك بي.

\* ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾، أى: لا نهاية لها، أى من دخل فيها لم تعجز عنه، وقيل: وسعت كل شيء من الخلق حتى البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها.

\* أخرج ابن أبى شيبة عن سلمان موقوفًا، وابن مردويه عن سلمان قال النبى على النبى الله خلق مائة رحمة يوم خلق السموات والأرض، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض، فأهبط منها رحمة إلى الأرض فبها تتراحم الخلائق، وبها تعطف الوالدة على ولدها، وبها يشرب الطير والوحوش من الماء، وبها تعيش الخلائق، فإذا كان يوم القيامة انتزعها من خلقه ثم أفاضها على المتقين، وزاد تسعًا وتسعين رحمة، ثم قرأ ﴿ وَرحْمَتى وَسعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا للّذينَ يَتَّقُونَ ﴾». اهد(١).

\* ﴿ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴾ : فقالت اليه ود والنصارى: نحن متقون. فقال الله \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ ﴾ [رنم: ١٥٧]، فخَرَجَت الآية عن العموم.

\* روى حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (ت ٦٨هــرضي الله عنهما) قال: كتبها الله عز وجلّ لهذه الأمّة. اهـ(٢).

\* ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾، أي: يؤدُّونها لمستحقيها بشروطها.

\* ﴿ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾، أي: يصدقون تصديقًا جازمًا.

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاة وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائَثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزُرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ (١٥٧) ﴾

#### المفردات: معانى المفردات:

\* ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ ﴾:

٥٧). (٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٨٩).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٧٧٢).

\* عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) قال: هو نبيكم «محمد» على كان أميًا لا يكتب (١).

\* وعن عبد الله بن عمر (ت ٧٣هـ رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله على «إنّا أمّة أميّة لا نكتب ولا نحسب، وإن الشهر كذا وكذا، وضرب بيده ست مرّات وقبض واحدة». اهـ(٢).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي في قوله \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندُهُمْ مَكْتُوبًا عِندهم (٣). عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ ﴾ قال: يجدون نعته وأمره ونبوّته مكتوبًا عندهم (٣).

\* وأخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة، وأبو نعيم في الدلائل عن ابن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: "صفتى أحمد المتوكّل، مولده بمكة، ومهاجره إلى طيبة، ليس بفظ، ولا غليظ، يجزئ بالحسنة الحسنة، ولا يكافئ بالسيئة، أمّته الحمّادون يأتررون على أنصافهم، ويوضئون أطرافهم، أناجيلهم في صدورهم، يُصفّون للصلاة كما يُصفّون للقتال، قربانهم الذي يتقرّبون به إلى دماؤهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار». اهـ(٥).

\* ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ الآية:

\* أخرج الطبرانى عن حبيب بن سليمان عن أبيه، عن جدّه أنّ النبى على أتاه رجل من الأعراب يستفتيه عن الرجل، ما الذى يحلّ له والذى يحرم عليه فى ماله، ونسكه، ومأشيته، وعنزه، وفرعه من نتاج إبله وغنمه؟ فقال له رسول الله على: «أحلّ لك

<sup>(</sup>١ ـ Y) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٧٥).

الطيبات، وحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام فتأكل منه حتى تستغنى عنه الطيبات، وحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام فتأكل منه حتى تستغنى عنه قال: «إذا كنت قال: ما فقرى الذى آكل ذلك إذا بلغته؟ أم ما غناى الذى يغنينى عنه؟ قال: «إذا كنت ترجو نتاجًا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك، أو كنت ترجو عَشاء تصيبه مدركًا فتبلغ إليه بلحوم ماشيتك، وإذا كنت لا ترجو من ذلك شيئًا فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغنى عنه ».

قال الأعرابى: وما عشائى الذى أدعه إذا وجدته؟ قال: "إذا رويت أهلك غبوقًا من اللبن فاجتنب ما حَرُم عليك من الطعام، وأمّا مالُكَ فإنه ميسور كله ليس منه حرام غير أنّ فى نتاجك من إبلك فرعًا، وفى نتاجك من غنمك فرعًا تغذوه ماشيتك حتى تستغنى، ثم إن شئت فأطعمه أهلك، وإن شئت تصدّق بلحمه، وأمرَهُ أن يعقر من الغنم فى كل مائة عشرًا». اهـ(١).

\* وعن ابن عباس - رضى الله عنه ما - فى قوله - تعالى -: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ ﴾ قال: الحلال (٢).

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ قال: كلحم الخنزير، والربا، وما كانوا يستحلّون من المحرمات من المآكل التي حرّمها الله.

وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾، قال: هو ما كان أخذ الله عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم (٣).

\* وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾، قال: ما غلظ على بني إسرائيل من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم ونحوه. اهـ(٤).

\* وعن ابن شوذب في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالْأَغْلالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ قال: الشدائد التي كانت عليهم (٥).

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهـما ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَعَزُّرُوهُ ﴾ قال: عظموه ووقروه (٦)

\* وعن السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَنَصَرُوهُ ﴾، أي: بالسيف(٧).

<sup>(</sup>١: ٣) أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٢). (٤: ٧) أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٣).

\* ﴿ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ﴾، أي: القرآن الكريم.

\* ﴿ أُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾، أي: الفائزون بالجنة الناجون من النار.

#### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ [رقم: ١٥٧].

قرأ ابن عامر ﴿ آصارهم ﴾ بفتح الهمزة ومدّها، وفتح الصاد وألف بعدها، بالجمع، على وزن «أعمالهم».

وقرأ الباقون ﴿ إصرهم ﴾ بكسر الهمزة من غير مدّ، وإسكان الصاد، على الإفراد، واكتفوا بالواحد لأنه مصدر يدلّ على القليل والكثير من جنسه مع إفراد لفظه (١).

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلاَّ هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ اللَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾:

تضمنت هذه الآية الأمر من الله \_ عز وجل \_ لنبيه «محمد» على بإشهار الدعوة والحض على الدخول في الدين الحنيف.

\* قال الحسن البصرى (ت ١٠١هـ): هذه الآية خاصّة بنبينا «محمد» على من بين الرسل فإن نبينا على بعث إلى الناس كافة وإلى الجن (٢).

\* ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﴾:

تضمنت هذه الآية الحث على اتباع نبينا «محمد» على الله

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (۲/ ١٦٥)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٨٢)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٧٩)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (٢/ ٢٥).

\* ﴿ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ﴾: المراد بالكلمات هنا: الآيات المنزّلة من عند الله \_ تعالى \_ كالتوراة والإنجيل.

\* ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾: الضمير في «واتبعوه» عائد على نبينا «محمد» ﷺ، وهذا أمر من الله \_ تعالى \_ باتباعه ﷺ إذ في اتباعه الهداية إلى الصراط المستقيم.

﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدَلُونَ ( ٢٥٠) وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتِي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ السَّتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن اَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ منهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلَمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوىٰ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ( ١٦٠) ﴾ كُلُوا من طَيْبَات مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكَن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ( ١٦٠) ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾:

\* أخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ ـ رضى الله عنه) قال: افترقت بنو إسرائيل بعد «موسى» إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة.

وافترقت النصاري بعد «عيسى» على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة.

وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة. فأمّا اليهود فإن الله يقول: ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدلُونَ ﴾، وأمّا النصاري فإن الله يقول: ﴿ مَنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ﴾ [الماندة: ٦٦]، فهذه التي تنجو من النصاري. وأمّا نحن فإن الله يقول: ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدلُونَ (١٨١) ﴾ [الأعراف: ١٨١]. فهذه التي تنجو من هذه الأمّة. اهر (١٨٠).

# \* ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ﴾:

تضمنت هذه الآية بيان نعم الله ـ تعالى ـ على بنى إسرائيل منها: أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ جعلهم اثنى عشر سبطًا، ليكون كل سبط معروفًا من جهة رئيسهم، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقيبًا ﴾ [المائدة: ١٢].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٥).

\* ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ ﴾، أي: طلبوا منه السقيا.

\* ﴿ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾: لكل سبط عين يشربون منها.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ﴾ [البقرة: ٦٠].

\* ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ﴾: وهم في التيه.

\* ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوكَ ﴾، وقلنا لهم:

\* ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾، المراد بالطيبات: الحلالات التي أحلها الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴾: لأن عاقبة ظلمهم ستعود عليهم بغضب الله عليهم، والعذاب الأليم يوم القيامة.

﴿ وَإِذْ قَيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (١٦١) ﴾

#### ه معانى المفردات:

\* ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ﴾، أى: واذكر يا «محمـد» لليهود الموجودين ﴿ إِذْ قِيلَ لَهُمُ ﴾، والمراد: من سلف من بنى إسرائيل، وذلك أنهم لما خرجوا من التّيه قيل لهم:

\* ﴿ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾، قال الطبرى محمد بن جرير (ت ٣١٠هـ): الإشارة هنا إلى بيت المقدس. اهـ(١). وقيل: إلى «أريحا».

\* ﴿ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ﴾، أي: ونعيمها مباح لكم، قال ـ تعالى ـ في آية أخرى: ﴿ وَإِذْ قَلْنَا ادْخُلُوا هَذْهُ القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدًا ﴾ [البقرة: ٥٨].

\* ﴿ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴾، أي: حطَّ عنا خطايانا.

\* ﴿ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ﴾، أي: منحنين على الركب كهيئة الساجد لله \_ تعالى \_ خشوعًا وتطوعًا.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٤٦٦).

\* ﴿ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ ﴾، وذلك بطاعتكم وامتثالكم أوامر الله.

\* ﴿ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾: أجرًا وثوابًا.

## 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ نَّعْفِرْ لَكُمْ خَطيئاتكُمْ ﴾ [رتم: ١٦١].

قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿ تُغفر ﴾ بتاء التأنيث مبنيّا للمفعول. وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ نَغفر ﴾ بالنون مبنيّا للفاعل.

وقرأ نافع، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿ خطيئاتكم ﴾ بالجمع ورفع التاء، على أنها نائب فاعل لـ «تُغْفَر».

وقرأ ابن عامر ﴿ خطيئتكم ﴾ بالإفراد، ورفع التاء، على أنها نائب فاعل له «تُغفَر» أيضًا.

قرأ أبو عمرو ﴿ خطاياكم ﴾ جمع تكسير، على أنها مفعول به لـ «نَغْفر».

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ خطيئاتِكم ﴾ بجمع السلامة ونصب التاء بالكسرة، على أنها مفعول به لـ «نَغْفر»(١).

﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (١٦٢ ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾، أي: قالوا حَبَّة في شعرة، ودخلوا يزحفون على أستاههم.

\* ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَمَاءِ ﴾، المراد بالرجز الذي أرسله الله عليهم هو الطاعون، فمات منهم في يوم واحد سبعون ألفًا.

\* ﴿ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴾، أي: بسبب ظلمهم ومخالفتهم تعاليم الله.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٦٦).

﴿ وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبَتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ( ١٦٣ ) ﴾ عانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾ الآية، قال: هى قرية على شاطئ البحر يقال لها «أَيْلَة» فحرر مالله عليهم الحيتان يوم سبتهم، فكانت تأتيهم يوم سبتهم شرعا \_ أى: ظاهرة على الماء \_ فى ساحل البحر، فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها، فمكثوا كذلك ما شاء الله. اهـ (١).

\* ﴿ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم ﴾، أي: نشد عليهم في العبادة، ونختبرهم.

\* ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾، أي: بسبب فسقهم.

﴿ وَإِذْ قَالَتْ أَمَّةٌ مَّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبِهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذَرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ( كَنَّ ) ﴾

#### المانى المفردات:

\* ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ﴾ الآية: قال جمهور المفسرين: إن بنى إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة عصت وصادت يوم السبت، وفرقة نهت واعتزلت الصيد، وفرقة اعتزلت الصيد، ولم تنه ولم تعص، فقالت الفرقة التي لم تنه ولم تصد للفرقة الناهية: لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يقصدون بذلك الفرقة التي عصت وصادت، قالوا معذرة إلى ربكم، أي نعتذر من فعلهم اعتذارًا إلى ربكم، «فمعذرة» مفعول لأجله.

\* ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴾، أى: رجاء أن يتقوا الله، ويتركوا الصيد يوم السبت لأن الله نهى عن ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٧).

#### 圏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ قَالُوا مَعْدْرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ [رقم: ١٦٤].

قرأ حفص ﴿ معذرةً ﴾ بنصب التاء، على المصدر، وهو مفعول الأجله، كأنه لما قيل لهم: لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدًا قالوا: لنعتذر من فعلهم إلى ربكم.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ معـذرةٌ ﴾ برفع التـاء، على أنه خبر لمبتـدأ محذوف دلّ عليه الكلام، والتقدير: موعظتنا معذرةٌ إلى ربكم(١).

﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعْدَابِ بَعْيسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ( ١٦٠ ﴾

## ﴿ معانى المفردات:

- \* ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾، أي: تركوه قصدًا.
- \* ﴿ أَنَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُو ْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ﴾، أي: شديد.
- \* ﴿ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾، أي: بسبب فسقهم، وهو خروجهم عن تعاليم الله \_ تعالى \_.

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ بِعَذَابٍ بِئِيسٍ ﴾ [رقم: ١٦٥].

قرأ نافع، وأبو جعفر، وهشام بخُلف عنه ﴿ بيس ﴾ بكسر الباء الموحّدة وبعدها ياء ساكنة من غير همز، على أن أصلها «بَئِس» على وزن «حَذِر» نقلت كسرة الهمزة إلى الباء، ثم أبدلت الهمزة ياء.

وقرأ ابن ذكوان، وهشام في وجهه الثاني ﴿ بِئْس ﴾ بكسر الباء الموحدة، وبعدها همزة ساكنة من غير ياء.

 <sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (٢/ ١٦٨)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٨٢)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٨١)، والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٥٦).

وقرأ شعبة في أحد وجهيه ﴿ بَيْئُس ﴾ بباء مفتوحة، ثم ياء ساكنة، ثم همزة مفتوحة من غير ياء، على وزن «ضَيْغَم».

وقرأ الباقون ﴿ بَئِيس ﴾ بفتح الباء، وكسر الهمزة، وياء ساكنة، على وزن «رئيس» وهو الوجه الثاني لشعبة (١).

﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَرَدَةً خَاسِئِينَ ( ١٦٠ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَشَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ وَعَيْمٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ وَحَيْمٌ ( ١٦٧ ﴾

#### المعانى المفردات:

- \* ﴿ فَلَمَّا عَتُواْ عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ ﴾، أي: فلما تجاوزوا الحدّ بفعلهم ما نهاهم الله عنه.
  - \* ﴿ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قرَدَةً خَاسِئينَ ﴾: فكانوا كذلك.
- \* ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ الآية، أي: أعلم أسلافهم أنهم إن غيروا ولم يؤمنوا بالنبيّ الأميّ بعث الله عليهم من يعذبهم.
- \* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنه ما) قال: الذين يسومونهم سوء العذاب «محمد» ﷺ وأمته إلى يوم القيامة، وسوء العذاب: الجزية (٢).
- ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَات لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ (١٦٨) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* قال ابسن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) فى قوله تعالى -: ﴿ وَقَطُّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ﴾: قال: هم اليهود بسطهم الله فى الأرض، فليس فى الأرض بقعة إلا وفيها عصابة منهم وطائفة. اهـ(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۷۰)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۸۲)، والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٩٩ ٥).

\* وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قـوله ـ تعالى \_: ﴿ مَنْهُمُ الصَّالِحُونَ ﴾، قال: هم مسلمة أهل الكتاب.

وفي قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾، قال: اليهود.

وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَبَلُونَاهُم بِالْحَسناتِ ﴾، قال: الرخاء والعافية.

وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالسَّيِّنَاتِ ﴾، قال: البلاء والعقوبة. اهـ(١).

\* ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ، أي: فعلنا بهم ذلك لكي يتوبوا ويرجعوا عمّا هم عليه من الكفر وعصيان أوامر الله \_ تعالى \_.

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيَعْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيَعْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مَثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مَيثَاقُ الْكَتَابِ أَن لاَّ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَ وَدُرَسُوا مَا فَيهِ وَالدَّارُ الآخرَةُ خَيْرٌ للَّذينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقَلُونَ (١٠٠٠) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ ﴾، قال: هم النصاري.

\* وفى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ﴾، قال: ما أشرف لهم شىء من الدنيا حلالا أو حرامًا يشتهونه أخذوه ويتمنون المغفرة، وإن يجدوا آخر مثله يأخذونه. اهـ (٢).

\* وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله - تعالى -: ﴿ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِيثَاقُ الْكَتَابِ أَن لاَّ يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾ قال: فيما يوجّهون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون إليها، ولا يتوبون منها. اهـ (٣).

\* ﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾، قال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد (ت حوالي ١٧٠هـ): علموا ما في الكتاب ولم يأتوه بجهالة. اهـ(٤).

\* ﴿ وَالدَّارُ الآخرَةُ خُيْرٌ لَّلَّذينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقُلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١ - ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٩٤). (٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٩٥).

﴿ وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بِالْكَتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٠) ﴿

#### \* المعنى:

\* عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ)، والحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في معنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاللَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ ﴾ الآية، قالا: هي لأهل الإيمان من اليهود والنصاري (١٠).

#### 🗏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ ﴾ [رقم: ١٧٠].

قرأ شعبة ﴿ يُمْسكون ﴾ بسكون الميم، وتخفيف السين، على أنه مضارع «أمسك».

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ يُمَسِّكُون ﴾ بفتح الميم، وتشديد السين، على أنه مضارع «مسلك» مضعف العين بمعنى «تمسلك» اهـ (٢).

﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ (١٧١) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾، أي: رفعناه واقتلعناه من أصله، وكأنه لارتفاعه سحابة تظلهم.

\* ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ ﴾، أي: بجد واجتهاد.

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ قال: رفعته الملائكة فوق رءوسهم فقيل لهم: ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ ﴾ فكانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا: سمعنا وأطعنا، وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا: سمعنا وعصينا. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٩٥).

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلينَ (١٧٢) ﴾

### المعانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ ﴾ الآية، قال: خلق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه، وكتب أجله ورزقه، ومصيبته، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذرّ، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم. اهـ (١).

\* وفى رواية عنه قال: لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذرّ، ثم سمّاهم بأسمائهم فقال: هذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، وهذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا، ثم أخذ بيده قبضتين فقال: هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النار. اهـ(٢).

\* وعن عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ رضى الله عنه) فى الآية قسال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»، فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله النار فيدخله الله النار»(٣).

## 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَالَمَ ﴾ [رقم: ١٧٢].

\* ﴿ أُو ْ تَقُولُوا ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ ﴾ [رتم: ١٧٣]. قرأ أبو عمرو ﴿ أن يقولوا ، أو يقولوا ﴾ بياء الغيبة فيهما، لموافقة نسق ما قبله وهو قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُ ورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُ ورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر: تفسير الدرالمنثور للسيوطي (٣/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٠١).

أَنفُسِهِمْ ﴾ وبعده أيضًا لفظ غيبة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ﴾ فحمل على ما قبله، وما بعده من لفظ الغيبة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ أن تقولوا ، أو تقولوا ﴾ بتاء الخطاب فيهما، لموافقة لفظ الخطاب المتقدم في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ ﴾ أو على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب (١).

﴿ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ٢٧٣) وَكَذَلكَ نُفَصّلُ الآيَات وَلَعَلَّهُمْ يَرْجعُونَ ٢٧٣) ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ ﴾، الآية: قال ابن عطية في تفسيره: المعنى: إنّ الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول بما تضمنه العهد من توحيد الله وعبادته لكانت لهم حبحتان: إحداهما: كنا غافلين، والأخرى كنا تُبّاعًا لأسلافنا فكيف نهلك، والذنب إنما هو لمن أضلّنا، فوقعت شهادة بعضهم على بعض، أو شهادة الملائكة عليهم لتنقطع لهم هذه الحجج.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ ﴾:

\* المعنى: وكما فعلنا هذه الأمور، وأنفذنا هذه المقادير فكذلك نفصل الآيات ونبينها لمن عاصرك يا «محمد» وبعثت إليه.

\* ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾: إلى طاعة الله ـ تعالى ـ، ويدخلون فى توحيده وعبادته. ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ منْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٠) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا ﴾ : قال: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له «بلعم

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٧٤)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٨٤)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٨٣)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير ابن عطية (٢/ ٤٧٦).

بن باعوراء " تعلّم اسم الله الأكبر، فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمّه وقومه فقالوا: إن موسى رجل جديد ومعه جنود كثيرة، وإنه إن يظهر علينا يهلكنا، فادع الله أن يردّ عنّا «موسى ومن معه مضت دنياى «موسى» ومن معه مضت دنياى وآخرتى، فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فانسلخ مما كان فيه.. اهـ(١).

\* وفى رواية عنه قال: هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت: اجعل لى منها واحدة، قال: فلك واحدة فما الذى تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل، فدعا الله فجعلها أجمل امرأة فى بنى إسرائيل، فدعا الله فجعلها أخر، فدعا فى بنى إسرائيل، فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه، وأرادت شيئًا آخر، فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة، فذهبت دعوتان، فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار، قد صارت أمّنا كلبة يعيّرنا الناس بها، فادع الله أن يردّها إلى الحال التى كانت عليه، فدعا الله فعادت كما كانت، فذهبت الدعوات الثلاث. اهر(٢).

\* وعن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَانسَلَخَ مِنْهَا ﴾ قال: نزع منه العلم. اهـ (٣).

﴿ وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكَنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْملُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَتَ ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) ﴾ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) ﴾

# المعانى المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَوْ شَئْنَا لَا فَعْنَاهُ بِهَا ﴾ قال: لو شئنا لرفعناه بإيتائه الهدى فلم يكن للشيطان عليه سبيل، ولكن الله يبتلى من يشاء من عباده.

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾، قال: أبى أن يصحب الهدى.

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ﴾ الآية، قال: هذا مثل الكافر ميت الفؤاد كما أميت فؤاد الكلب. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٠).

\* وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضَ ﴾ قال: سكن إلى الأرض.

\* وعنه فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أُوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾ قال: إن تطرده بدابتك، ورجليك وهو مثل الذى يقرأ الكتاب ولا يعمل به.. اهـ(١).

﴿ سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتَنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلَمُونَ (٧٧٠) مَن يَهْد اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدي وَمَن يُضْلُلُ فَأُولْئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٧٧٠) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجَهَنَمَ كَثيرًا مَنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَ يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَوْلَئكَ هُمُ الْغَافلُونَ (٢٧٠) ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّابُوا بِآيَاتِنَا ﴾، أي: قبح مثل جميع الكفّار.

\* ﴿ مَن يَهْد اللَّهُ فَهُو َ الْمُهْتَدِي ﴾ الآية:

\* عن ابن مسعود (ت ٣٦هـ ـ رضى الله عنه) قال: كان رسول الله على يقول فى خطبته: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اهـ (٢).

\* وعن جابر بن عبد الله (ت ٧٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: كان رسول الله على يقول فى خطبته: «نحمد الله ونثنى عليه بما هو أهله ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى «محمد» وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فى النار، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» اهـ (٣).

\* وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ ذُرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ﴾ قال: ولقد خلقنا لجهنم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦١٢).

\* وعنه في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾، قال: لا يفقه ون شيئًا من أمر الآخرة.

\* وعنه في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا ﴾، قال: الهدى.

وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾، قال: الحق، ثم جعلهم كالأنعام، ثم جعلهم الأنعام، ثم جعلهم شرّا من الأنعام فقال: ﴿ بَلْ هُمْ أَضَلُ ﴾ ثم أخبر أنهم الغافلون.. اهـ(١).

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا

### المعانى المفردات:

\* عن أبى هريرة (ت ٥٩هـ ـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة، إن الله وتر يحب الوتر» اهـ(Y).

\* وفى رواية عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لله مائة اسم غير اسم، من دعا بها استجاب الله له دعاءه»(٣).

\* وفى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾، قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: الإلحاد: التكذيب(٤).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) قال: الذين يشركون في أسمائه أي يدخلون فيها ما ليس منها (٥).

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِه ﴾ [الاعراف: ١٨٠].

ومن قوله \_ تعالى \_: ﴿ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ ﴾ [النحل: ١٠٣].

ومن قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتَنَا ﴾ [نصلت: ٤٠].

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٦١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٤). (٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٦١٧).

قرأ حمزة ﴿ يَلْحَدُونَ ﴾ في السور الثلاث بفتح الياء والحاء، مضارع «لحد» الثلاثي. وقرأ الكسائي، وخلف البزّار موضع النحل بفتح الياء والحاء.

وموضعَى: الأعراف وفصّلت بضم الياء، وكسر الحاء، مضارع «ألحد» الرباعى. وقرأ الباقون بضم الياء، وكسر الحاء في السور الثلاث.

ولحد وألحد لهجتان بمعنى واحد وهو: العدول عن الاستقامة ومنه قيل: «اللحد» لأنه إذا حُفر يُمال به إلى جانب القبر(١).

﴿ وَمَمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدُلُونَ (١٨١) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مَنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (١٨٢) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (١٨٦) ﴾

### المعانى المفردات:

\* عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ ﴾ الآية، قال: ذكر لنا أنّ النبي ﷺ قال: «هذه أمتى بالحق يحكمون ويقضون، ويأخذون ويعطون» اهـ (٢).

\* وعن يحيى بن المثنى في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ قال: كلما أحدثوا ذنبًا جددنا لهم نعمة تنسيهم الاستغفار (٣).

\* ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ ﴾، أي: أطيل لهم المدّة، وأمهلهم، وأأخر عقوبتهم.

\* ﴿ إِنَّ كَيْدِي ﴾، أي: مكرى. \* ﴿ مَتِينٌ ﴾، أي: شديد قوى .

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٨٤) ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ﴾، أي: جنون، وهذا ردّ لقولهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ ﴿ الحجر: ٦].

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۷٤)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۸٤)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ٤٨٤)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٧). (٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٨).

﴿ أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْء وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَد اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبَأَي حَديث بِعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ( ١٨٠٠ مَن يُضْلِل اللَّهُ فَلا هَادي لَهُ وَيَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ( ١٨٠٠ ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوت السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴾: عجب الله من إعراضهم عن النظر في آياته ليعرفوا كمال قدرته. والملكوت: من أبنية المبالغة، ومعناه المُلكُ العظيم.

\* ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾: معطوف على ما قبله، أي: وفيما خلق الله من الأشياء.

\* ﴿ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾، أى: وفي آجالهم التي عسى أن تكون قد قربت، وهو في موضع خفض معطوف على ما قبله.

\* ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾، المعنى: فبأى قرآن غير ما جاء به النبى «محمد» عَلَيْ يصدّقون.

\* ﴿ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ ﴾ الآية:

\*عن عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ ـ رضى الله عنه) أنه خطب بالجابية فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، فقال له فتى بين يديه كلمة بالفارسية، فقال عمر لمترجم يترجم له ما يقول؟ قال: يزعم أن الله لا يضل أحدًا، فقال عمر: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو أضلك، وهو يدخلك النار إن شاء الله، فتفرق الناس وما يختلفون في القدر. اهـ(١).

# 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ ﴾ [رقم: ١٨٦].

قرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر ﴿ ونَذَرُهم ﴾ بنون العظمة، ورفع الراء، وجه قراءة النون، أنه عدول عن لفظ الغيبة إلى الإخبار، ووجه الرفع أنه على الاستئناف.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٩).

وقرأ أبو عمرو، وعاصم، ويعقوب ﴿ ويَذرُهم ﴾ بالياء على الغيب، ورفع الراء، وجه قراءة الياء جريًا على لفظ الغيبة قبله في قوله - تعالى -: ﴿ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ ﴾ ووجه الرفع أنه على الاستئناف.

وقرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار ﴿ ويَذرُهم ﴾ بالياء على الغيب، وجزم الراء، وجه الجزم أنه عطف على محلّ قوله ـ الراء، وجه الغيبة أنه جريًا على نسق ما قبله، ووجه الجزم أنه عطف على محلّ قوله تعالى \_: ﴿ فَلا هَادِيَ لَهُ ﴾ لأنه في محلّ جزم جواب الشرط(١).

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُوَ تَقَلَّلُهُ عَنْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنْمَا عَلْمُهَا عَندَ اللَّه وَلكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (١٨٠٠) ﴾

### المعانى المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن السَّاعَة أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾، أى: متى قيامها(٢).

\* وعن حذيفة بسن اليمان قال: سئل رسول الله على عن الساعة قال: "علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجًا»، قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، الهرج ما هو؟ قال: "بلسان الحبشة: القتل». اهـ(٣).

\* وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ لا يُجَلّيهَا لوَقْتها إِلاَ هُو ﴾ قال: لا يرسلها لوقتها إلا هو.

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يقول: خفيت في السَّمَوات والأرض، فلم يعلم قيامها متى تقوم: مَلَكٌ مقرّب ولا نبيّ مرسل

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۷٦)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۸٤)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ۲۰۹)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٠).

\* ﴿ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً ﴾: قال: تبغتهم تأتيهم على غفلة(١).

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾ يقول: كأنك عالم بها أى لست تعلمها (٢).

﴿ قُلَ لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ منَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السَّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٨٨) ﴾

### المفردات: المفردات:

\* عن ابن جريج في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُل لا ۗ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا ﴾، قال: الهدى والضلال.

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾، أي: متى أموت.

\* وعنه في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لاسْتَكُثْرُتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴾، قال: العمل الصالح (٣).

\* وعن ابن عباس - رضى الله عنه ما - فى قوله - تعالى -: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ﴾، قال: لعلمت إذا اشتريت شيئًا ما أربح فيه فلا أبيع شيئًا إلا ربحتُ فيه.

\* وعنه في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ﴾، قال: ولا يصيبني الفقر (٤).

\* وعن ابن زيد في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ﴾، قال: الاجتنبت ما يكون من الشرّ قبل أن يكون (٥).

ودل على المعانى التى تقدمت فى الآية قوله ـ تعالى ـ على لسان نبينا «محمد» ﷺ: «إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون».

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتُ حَمْلاً خَفَيفًا فَمَرَّتْ بِهَ فَلَمَّا أَثْقَلَتَ دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ حَمْلاً خَفَيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتَ دَّعَوَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٩٠٠)

<sup>(</sup>١ - ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٣).

### المعانى المفردات:

- \* ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةً ﴾: المراد بالنفس الواحدة «آدم» \_ عليه السلام \_.
  - \* ﴿ وَجَعَلَ مَنْهَا زَوْجَهَا ﴾: المراد: حوّاء.
  - \* ﴿ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾: ليأنس بها ويطمئن، وكل هذا كان في الجنة.
    - \* ﴿ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا ﴾ هذا كناية عن الجماع، أي: جامع آدم حوَّاء.
- \* ﴿ حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ﴾، المراد: المنى \_ أي استمدت بذلك الحمل الخفيف، تقوم وتقعد، ولا تكترث بحمله إلى أن ثقل في بطنها.
  - \* ﴿ فَلَمَّا أَتْقَلَت ﴾، أي: صارت ذات ثقل.
  - \* ﴿ دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا ﴾: الضمير في «دعوا» عائد على آدم وحوّاء.
  - \* ﴿ لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا ﴾، أي: ولدًا سويًّا. \* ﴿ لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾.
- \* ﴿ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُركَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ﴾، قال المفسّرون: كان شركًا في التسمية والصفة، لا في العبادة والربوبيّة.

ومن الأدلة على صحة هذا المعنى الحديث التالى:

\* أخرج أحمد، والترمذى وحسنه، وابن جرير، وابن أبى حاتم وأبو الشيخ، وابن مردويه، والحاكم وصححه عن سمرة بن جندب (ت ٢٠هـ رضى الله عنه) عن النبى على قال: «لما ولدت خواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من أمر الشيطان». اهـ(١).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ جَعَلا لَهُ شُركَاءَ ﴾ [رقم: ١٩٠].

قرأ نافع، وشعبة، وأبو جعفر ﴿ شَرْكًا ﴾ بكسر الشين، وإسكان الراء، وتنوين الكاف من غير همز، اسم مصدر أي ذا شرك.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٣).

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ شركاء ﴾ بضم الراء وبالمد والهمز من غير تنوين، جمع شريك(١).

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩١) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَخْلَقُونَ (١٩١) وَلَا يَشْطِيعُونَ لَهُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ يَنصُرُونَ (١٩٢) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامتُونَ (١٩٣) ﴾

### المعانى المفردات:

- \* ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا ﴾، أي: أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء.
- \* ﴿ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ وذلك لأن الأصنام مخلوقة، وهي لا تنفع ولا تضر، ولا تغنى عن نفسها فضلاً عن غيرها شيئًا.
- \* ﴿ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾، أي: إن الأصنام لا تنصر، ولا تنتصر.
- \* ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَتَبِعُوكُمْ ﴾، أي: وإن تدعوا الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم. \* ﴿ سُواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامتُونَ ﴾.

# 🔣 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ لا يَتَبِعُوكُمْ ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَتَبِعُوكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٩٣].

\* ﴿ يَتَبِعهم ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) ﴾ [الشعراء: ٢٢٤]. قرأ نافع ﴿ لا يتبّعوكم، يتبّعهم ﴾ بإسكان التاء، وفتح الياء، مضارع «تبع» الثلاثي. وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح التاء المشددة، وكسر الباء في الموضعين، مضارع «اتبع» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: المهذب في الـقراءات العشـر وتوجيهـها (۱/ ٢٦٠)، والمغنى في توجـيه القراءات العـشر (۲/ ١٧٧)، والنشر في القراءات (۱/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٣/ ١٧٩)، والنشر في القراءات العشر وتوجيهها (٣/ ٨٥).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٩٠٠) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْد يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنظِرُونِ (١٩٠٠) ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ﴾: هذه محاجّة لهم في عبادة الأصنام، وحينئذ يكون المعنى: إن الأصنام مخلوقة أمثالكم.

ولما اعتقد المشركون أن الأصنام تنفع وتضرّ، أجراها الله مجرى الناس فقال:

- \* ﴿ فَادْعُوهُمْ ﴾، أي: فاطلبوا منهم النفع والضرّ.
- \* ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾: أن عبادة الأصنام تنفع.

ثم وبّخهم الله وسفّه عقولهم فقال:

\* ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴾ الآية. المعنى: أنتم أفضل منهم فكيف تعبدونهم.

\* ﴿ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ﴾، أي: الأصنام.

\* ﴿ ثُمَّ كِيدُونِ ﴾، أنتم وهي. \* ﴿ فَلا تُنظِرُونِ ﴾، أي: فلا تؤخرون.

## 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ يَبْطِشُونَ ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٩٥].

\* ﴿ يَبْطِشَ ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُو عَدُو ۗ لَّهُمَا ﴾ [القصص: ١٩].

\* ﴿ نَبْطِشُ ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ﴾ [الدخان: ١٦].

قرأ أبو جعفر يبطشون، يبطش، نبطش. بضم الطاء، مضارع «بطش يبطش» نحو: «خرج يخرج»

وقرأ الباقون الألفاظ الثلاثة بكسر الطاء، مضارع «بطش يبطش» نحو: «ضرب يضرب»(١).

﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُو َيَتُولَّى الصَّالِحِينَ (١٩٦٠) ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ﴾، أى: الـذى يتـولّـى نصـرى وحـفـظى الله ـ تعالى ـ الذى نزّل القرآن.

\* ﴿ وَهُو َ يَتُولَّى الصَّالِحِينَ ﴾، أي: يحفظهم بعنايته ورعايته.

﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ (١٩٠٠) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (١٩٨٠) خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٨) ﴾

## المعانى المفردات؛

\* ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ الآية: أي: ما يعبدونه من دون الله \_ تعالى \_ لا ينفع ولا يضر.

\* ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَسْمَعُوا ﴾: شرط وجواب.

\* ﴿ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ﴾: المعنى: وترى الأصنام كالناظرين إليك والحال أنهم لا يبصرون.

\* ﴿ خُدِ الْعَفْوَ وَأَمُر بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾:

\* قال القرطبي في تفسيره:

هذه الآية تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيّات:

فقوله: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ ﴾ دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٣/ ١٨١)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٨٥).

وقوله: ﴿ وَأَمُس بِالْعُس فِ مَا فَيه: صلة الأرحام، وتقوى الله في الحلال والحرام، وغض الأبصار، والاستعداد لدار القرار.

وقوله: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ دخل فيه: الحضّ على التعلق بالعلم، والإعراض عن أهل الظلم، والتنزّه عن منازعة السفهاء، وغير ذلك من الأخلاق الحميدة، والأفعال الرشيدة. اهـ(١).

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠٠)

### الآية: الآية:

\* أخرج ابن جرير عن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) قال: لما نزلت ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [رقم ١٩٩]، قال رسول الله ﷺ: «كيف يا رب والغضب»، فنزلت: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ﴾ الآية (٢).

### المعانى المفردات؛

\* ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ ﴾: أي: يصيبنك ويعرض لك عند الغضب وسوسة من الشيطان بما لا يجوز شرعًا.

\* ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾: أي: اطلب النجاة من ذلك بالله أي بالالتجاء إليه والاستعاذة به.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ ا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (٢٠١) ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوا ﴾، أي: الشرك والمعاصي.

\* ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ ﴾: اسم فاعل من طاف يطوف.

\* ﴿ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصرُونَ ﴾، أبي: منتهون.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٣٤٧)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٣١).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ ﴾ [رقم: ٢٠١].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائى، ويعقوب ﴿ طَيْف ﴾ بحذف الألف، وإثبات ياء ساكنة بعدها مكان الهمزة، على وزن "ضَيْف» على أنه مصدر "طاف الخيال يطيف طيفا» مثل «كال يكيل كيلا».

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ طائف ﴾ بألف بعد الطاء، وهمزة مكسورة من غير ياء، اسم فاعل من «طاف يطوف» فهو طائف، نحو: «قال يقول فهو قائل»(١).

﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (٢٠٢) ﴾

\* المعنى: وإخوان الشياطين وهم الفجّار من ضُلال الإنس تمدّهم الشياطين في الغيّ.

## 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ [رقم: ٢٠٢].

قرأ نافع، وأبو جعفر ﴿ يُمِدّونهم ﴾ بضم الياء، وكسر الميم، مضارع «أمدّ يمدّ» المزيد بالهمزة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح الياء، وضم الميم، مضارع «مدّ يمدّ» مضعّف الثلاثي (۲).

﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَة قَالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْم يُؤْمِنُونَ (٢٠٠٠) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤) ﴾

### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ ﴾، أي: تقرؤها عليهم.
- \* ﴿ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتُهَا ﴾، أي: هلا اختلقتها من نفسك.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٣/ ١٨٣)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٨٧).

\* ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ﴾، أي: من عند الله لا من عند نفسي.

\* ﴿ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِكُمْ ﴾، أي: القرآن جمع بصيرة، وهي الدلالة والعبرة، أي هذا الذي دللتكم به على أن لله \_ عز وجل \_ بصائر، أي: يُسْتبصر بها.

\* ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقُومٍ يُؤْمِنُونَ ﴾.

\* ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ الآية:

\* قيل: إن هذا نزل في الصلاة، وقد ورد في ذلك عدد من الروايات أذكر منها ما يلي:

\* أولا: عن سعيد بن المسبّب (ت ٩٤هـ) قال: كان المشركون يأتون رسول الله على إذا صلّى فيقول بعضهم لبعض بمكة كما حكى القرآن عنهم: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لَهَذَا الْقُرْآن وَالْغَوْا فيه لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (٢٦) ﴾ [نصلت: ٢٦](١).

﴿ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُن مَّنَ الْغَافلينَ (٢٠٠٠ ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَاذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) المراد بالذكر: القراءة في الصلاة (٣). وحينئذ يكون المعنى: اقرأ القرآن بتأمّل وتدبّر.

\* ﴿ وَدُونَ الْجَهْرِ ﴾ ، أي: دون الرفع في القول، أي: أسمع نفسك، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَلا تَجْهَرْ بصَلاتكَ وَلا تُخَافَتْ بهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَلكَ سَبيلاً (١١٠ ﴾ [الإسراء: ١١٠].

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٤٤).

أى: بين الجهر والمخافته

\* ﴿ بِالْغُدُو ِ وَالآصَالِ وَلا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴾:

الغدو : جمع غُدُوة، والآصال: العَشيّات.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (٢٠٠٦) ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾، المراد: الملائكة، لأنهم قريبون من رحمة الله ـ تعالى ـ.

\* ﴿ وَيُسَبِّحُونَهُ ﴾، أي: يعظمونه وينزهونه من كل سوء.

\* ﴿ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾، أي: يصلون. والله أعلم.

 $\bullet \bullet \bullet$ 

نم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الأعراف ويليها بإذى الله ـ تعالم ـ [ تفسير سورة الأنفال ]

 $\bullet \bullet \bullet$ 



\* اخرج ابن مردویه عن زید بن ثابست (ت ٤٥هـ)، وعبد الله بن الزبیر (ت ٧٧هـ) قالا: نزلت سورة الأنفال بالمدینة. اهـ(١).

\* وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): سورة الأنفال مدنية إلا سبع آيات من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [الآبة رقم: ٣٠] إلى آخر السبع آيات. اهـ(٢).

\* وعن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال: سورة الأنفال نزلت في بدر، وفي لفظ: تلك سورة بدر. اهـ (٣).

﴿ يَسْ أَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ① ﴾

# معانى المفردات:

\* روى عُبادة بن الصامت ـ رضى الله عنه ـ قال: خرج رسول الله على إلى بدر فلقوا العدو، فلما هزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم.

وأحْدَقت طائفة برسول الله ﷺ. واستولت طائفة على العسكر والنّهب. فلما نفى الله العدوّ ورجع الذين طلبوهم قالوا: لنا النّفل، نحن الذين طلبنا العدوّ وبنا نفاهم الله وهزمهم.

وقال الذين أحدقوا برسول الله ﷺ: ما أنتم أحقّ به منّا، بل هو لنا، نحن أحدقنا برسول الله ﷺ لئلا ينال العدوّ منه غرّة.

وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: ما أنتم بأحق منّا هولنا، نحن خويناه، واستولينا عليه. فأنزل الله عرز وجل -: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ ﴾ الآية. فقسّمه رسول الله عليه عن فُواق بينهم. اه(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٢٩).

- الأنفال: واحدها نَفَل بتحريك الفاء، أي: خير غنيمة.
  - \* ﴿ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾:
- \* عن أبى أمامة ـ رضى الله عنه ـ قال: سألت عبادة بن الصامت ـ رضى الله عنه ـ عن الأنفال؟: فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقنا، فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله على فقسمه رسول الله على بين المسلمين عن براءة، يقول: عن سواء. اهـ (١).
- \* ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾: هذا أمر من الله ـ تعالى ـ بالتقوى والإصلاح، أى كونوا مجتمعين على أمر الله في الدعاء: اللهم أصلح ذات البين، أى: اتقوا الله في أقوالكم، وأفعالكم، وأصلحوا ذات بينكم.
  - \* ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾: في الغنائم ونحوها.
  - \* ﴿ إِن كُنتُم مُّو منِينَ ﴾، أي: إنّ سبيل المؤمن أن يمتثل ما يأمره الله به.

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾

#### المعانى المفردات؛

\* ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾:

\* أخرج الحكيم الترمذي عن «عائشة» أم المؤمنين (ت ٥٨هــرضي الله عنها) قالت: ما الوجل في قلب المؤمن إلا كضرمة السَّعَفة، فإذا وجد أحدكم فليدع عند ذلك.اهـ(٢).

\* ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾:

\* عن الربيع بن أنس في قوله \_ تعالى \_: ﴿ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ قال: زادتهم خشية.اه\_(٣).

\* ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَنَّلُونَ ﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٢).

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما)، وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قالا: التوكل على الله جماع الإيمان. اهـ (١).

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ۞ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عَندَ رَبُهِمْ وَمَغْفَرَةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ۞ ﴾

## المفردات: المفردات:

\* أخرج أبو الشيخ عن حسّان بن عطية قال: إن الإيمان في كتاب الله صيّرهم إلى العمل فقال الله: ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَممَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ (٢).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ قال: استحقوا الإيمان بحق فأحقه اللهم. اهـ(٣).

\* وأخرج أبو الشيخ عن أبى روق في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أُولْنَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ قال: كان قوم يسرّون الكفر ويظهرون الإيمان، وقوم يسرّون الإيمان ويظهرونه، فأراد الله أن يميّز بين هـؤلاء وهؤلاء فقال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَت فَلُوبُهُمْ ﴾ حتى انتهى إلى قوله: ﴿ أُولْنَكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ الذين يسرّون الإيمان ويظهرونه، لا هؤلاء الذين يسرّون الكفر ويظهرون الإيمان. اهـ(٤).

\* عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ قال: أهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضّل عليه أحد. اهـ (٥).

\* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَغْفُرَةٌ ﴾ قال: بترك الذنوب. اهـ(٦).

\* وعن محمد بن كعب القرظى في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ قال: إذا سمعت الله يقول: ﴿ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ فهي الجنّة. اهـ(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>٢: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٣).

<sup>(</sup>٥: ٧) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٤).

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ۞ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ ﴾

#### المعانى المفردات:

\* عن السدّي إسماعيل بن عبد الرحمن المفسّر (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ قال: خروج النبي ﷺ إلى بَدْر.

\* ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾، قال: لطلب المشركين.

\* وقال ـ أى السدّى ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ﴾، أي: إنك لا تصنع إلا ما أمرك الله به.

\* وفى قوله ـ تـعالى ـ: ﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴾ قال: حين لقيهم المشركون. اهـ (١). أي: كراهية لقاء المشركين.

﴿ وَإِذْ يَعدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيَرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ وَيُولِينَ ۞ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرَهُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرَهُ الْمُجْرِمُونَ ۚ ﴾

#### المعانى المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ــ: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾، قال: الطائفتان إحداهما أبو سفيان أقبل بالعير من الشام.

والطائفة الأخرى أبو جهل بن هشام ومعه نفر من قريش، فكره المسلمون الشوكة والقتال، وأحبّوا أن يلتقوا بالعير، وأراد الله ما أراد. اهـ(٢).

\* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾، قال: هي عير أبي سفيان ود أصحاب النبي «محمد» ﷺ أن العير كانت لهم، وأن القتال صرف عنهم. اهـ (٣).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾، أي: يستأصلهم. \* ﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١٦/٤). (٢ ـ ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١٦/٤).

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلتَطْمَئَنَّ به قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عند اللَّه إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ ۞

# الآية رقم ٩؛ الآية رقم ٩؛

\* روى مسلم عن عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ رضى الله عنه) قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله عنه إلى المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلثمائة وسبعة عشر رجلا، فاستقبل نبى الله على القبلة ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لى ما وعدتنى، اللهم ائتنى ما وعدتنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض»، فما زال يهتف بربه مادّا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز ما وعدك، فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ ﴾ الآية فأمدّه الله بالملائكة. اهـ (١).

### المعانى المفردات:

\* ﴿ مُردُفِينَ ﴾ بكسر الدال اسم فاعل، أي: متتابعين، تأتى فرقة بعد فرقة، وذلك أهيب في العيون.

\* ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ ﴾: المراد الإمداد.

\* ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾: دلّ هذا على أن النصر يكون من عند الله ـ عز وجل من الملائكة.

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْف مِّنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [رقم: ٩].

قرأ نافع، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿ مردَفين ﴾ بفتح الدال على أنه اسم مفعول.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ): تأويله أن الله ـ تبارك وتعالى ـ أردف المسلمين بالملائكة. اهـ.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٣٥).

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ مردفين ﴾ بكسر الدال، اسم فاعل.

قال أبو عمرو بن العلاء (ت ١٥٤هـ) أي: أردف بعضهم بعضًا، والإرداف: أن يحمل الرجل صاحبه خلفه (١).

﴿ إِذْ يُغَشّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۞

#### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾: الكاف مفعول أوّل، والنعاسَ مفعول ثان.
- \* ﴿ أَمَنَةً ﴾: مفعول من أجله. والنعاس: حالة الآمن الذي لا يخاف، وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها.
- \* ﴿ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرِكُم بِهِ ﴾ الآية: ظاهر القرآن يدل على أنّ النعاس كان قبل المطر.

حكى الزّجّاج = إبراهيم بن السّرى (ت ٢١١هـ): أنّ الكفّار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه، وبقى المؤمنون لا ماء لهم، فوجست نفوسهم، وعطشوا وأجنبوا، فأنزل الله المطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان، حتى سالت الأودية، فشربوا، وتطهروا، وسقوا الظهر، وتلبّدت السبخة التى كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال. اهـ(٢).

## 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ [رقم: ١١].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو ﴿ يَغْشاكم ﴾ بفتح الياء، وسكون الغين، وفتح الشين، وألف بعدها، مضارع «غشى يغشى» نحو «رضى يرضى» و ﴿ النعاسُ ﴾ بالرفع فاعل «يغشاكم».

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۸۶)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۸۸)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ٤٨٦)، وحجة القراءات لابن زنجلة ص٣٠٧، والمهذب فى المقراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٣٧).

وقرأ نافع، وأبو جعفر ﴿ يُغْشِيكُم ﴾ بضم الياء، وسكون الغين، وكسر الشين، وياء بعدها، مضارع «أغشى يغشى» و ﴿ النعاسَ ﴾ بالنصب مفعول به، وفاعل «يغشيكم» ضمير مستتر يعود على الله \_ تعالى \_ المتقدم ذكره في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [رتم: ١٠].

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ يُغَشِّيكم ﴾ بضم الياء، وفتح الغين، وكسر الشين مشددة، وياء بعدها، مضارع «غشى يغشى» بالتشديد، و ﴿ النعاسَ ﴾ بالنصب مفعول به، والفاعل ضمير يعود على الله ـ تعالى \_(١).

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَة أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَّعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٣) ﴾

### المعانى المفردات:

\* ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾: ﴿ إِذْ ﴾ في موضع نصب بفعل محذوف والتقدير: اذكر إذ يوحي ربك... إلخ.

\* ﴿ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾، أى: بالنصر والمعونة.

\* ﴿ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾:

قال القرطبى فى تفسيره: أى بشروهم بالنصر، أو القتال معهم، أو الحضور معهم من غير قـتال، فكان الملك يسير أمام الصف فى صورة الرجل ويقول: سيروا فإن الله ناصركم، ويظن المسلمون أنه منهم. اهـ(٢).

- \* ﴿ سَأُنْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾، أي: الفزع والخوف.
- \* ﴿ فَاصْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ﴾: هذا أمر من الله \_ تعالى \_ للملائكة، أي: اضربوا الأعناق.
- \* ﴿ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾: قال الزجاج إبراهيم بن السِّرِي (ت ٣١١هـ) واحد البنان بنانة، وهي هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۸۵)، والنشر في القراءات العشر وتوجيهها (۳/ ۸۸)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ٤٨٩)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ٢٦٣)، وحجمة القراءات لابن زنجلة ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٤٠).

وقيل: المراد بالبنان هنا أطراف أصابع اليدين والرجلين.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 🕝 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ للْكَافرينَ عَذَابَ النَّارِ 🔞 ﴾

### المفردات: هاني المفردات:

\* ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾:

\* ﴿ ذَلِكَ ﴾ في موضع رفع على الابتداء، أي: ذلك الأمر. والشقاق: المنازعة، والمجادلة، والمخالفة، والتعادى، وأصله من الشقّ وهو الجانب فكأنّ كل واحد من الفريقين في شقّ غير شقّ صاحبه.

\* ﴿ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴾: أى: الأمر ذلكم فذوقوه، ومعنى الكلام التوبيخ للكافرين.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُّوهُمُ الأَدْبَارَ ۞ ﴾

### ه معانى المفردات:

\* ﴿ زَحْفًا ﴾; الزحف: الدّنو قليلا قليلا، وأصله: الاندفاع على «الألية» ثم سمّى كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفًا، والتزاحف: التداني والتقارب. فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنين من المشركين فالغرض ألا يفروا أمامهم، فمن فرّ من اثنين فهو فارّ من الزحف، ومن فرّ من ثلاثة فليس بفارّ من الزحف، والفرار من الكبائر.

﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَئِذ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَة فِقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ ٢٦ ﴾

## ه معانى المفردات:

\* عن سعید بن جبیر (ت ٩٥هـ) فی قوله ـ تعالی ـ: ﴿ وَمَن یُولِهِمْ یَوْمَئِذ دُبُرَهُ ﴾ قال: المراد یوم بدر خاصة منهزمًا، وفی قوله ـ تعالی ـ:

\* ﴿ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقَتَالَ ﴾ قال: أي مستطرداً يريد الكرّة على المشركين، وفي قوله ـ تعالى ـ: \* ﴿ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةً ﴾ قال: الـمراد أن يتجاوز إلى أصحابه من غير

هزيمة، وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللَّه ﴾ قال: استوجب سخطا من الله ﴾ تعالى \_، وفى قوله \_ تعالى \_: \* ﴿ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ قال: هذا يوم بدر خاصة، كأن الله شدّد على المسلمين يومئذ ليقطع دابر الكافرين، وهو أوّل قتال قاتل فيه المسلمون المشركين من أهل مكة. اه\_(١).

\* وعن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_، وابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ قالا: الفرار من الرحف من الكبائر. اهـ (٢).

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَيُبلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَليمٌ (٧٠) ذَلكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (١٨٠) ﴾

### المفردات: المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلُهُمْ ﴾ قال: هذا موجّه لأصحاب النبيّ محمد ﷺ حين قال هذا قتلت وهذا قتلت وهذا قتلت وهذا قتلت أله المهالية المه

\* أخرج ابن عساكر عن مكحول ـ رضى الله عنه ـ قال: لما كرّ على وحمزة على شيبة ابن ربيعة غضب المشركون وقالوا: اثنان بواحد؟ فاشتعل الـقتال، فقال رسول الله على: «اللهم إنك أمرتنى بالقتال، ووعدتنى بالنصر، ولا خُلف لوعدك»، وأخذ قبضة من حصى فرمى بها فى وجوههم فانهزموا بإذن الله ـ تعالى ـ، فذلك قوله:

\* ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَنَّ اللَّهُ رَمَىٰ ﴾ اهـ(٤).

\* وعن عروة بن الزبير (ت ٩٣هـ ـ رضى الله عنه) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَكِنَّ اللّهُ رَمَىٰ ﴾، أى: لم يكن ذلك برميتك «يا محمد» لولا الذى جعل الله ـ تعالى ـ من نصرك، وما ألقى فى صدور عدوّك منها حتى هزمتهم (٥).

\* وعن عروة بن الزبير \_ رضى الله عنه \_ في قوله \_ تعالى \_:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٤٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٤١).

\* ﴿ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا ﴾ قال: أى: يُعَرَّف الله المؤمنين من نعمته عليهم في إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، ليعرفوا بذلك حقه، وليشكروا بذلك نعمته.. اهـ(١).

\* ﴿ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾:

\* المعنى: أن الله عن وجل عن على في قلوب الكافرين الرعب حتى يتشتتوا، ويتفرق جمعهم فيضعفوا.

### 📓 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴾ [رقم: ١٨].

قرأ ابن عامر، وشعبة، وحمزة، والكسائى، ويعقوب، وخلف البزّار ﴿ موهن ﴾ بسكون الواو، وتخفيف الهاء، والتنوين، اسم فاعل من «أوهن يوهن فهو موهن » و كيد ﴾ بالنصب مفعول به.

وقرأ حفص ﴿ موهنُ ﴾ بسكون الواو، وتخفيف الهاء، من غير تنوين، اسم فاعل من «أوهن» الرباعي، وحذف التنوين للإضافة والتخفيف، و ﴿ كيد ﴾ بالخفض على الإضافة.

وقرأ الباقون ﴿ مُوكِمِّنٌ ﴾ بفتح الواو، وتشديد الهاء، والتنوين، اسم فاعل من «وهن) مضعف العين (٢).

﴿ إِنْ تَسْتَفْتَحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

### 🛞 معانى المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِن تَه مُتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ فَقَال: قال كفار قريش في قولهم: ربنا افتح بيننا وبين «محمد» ﷺ وأصحابه، ففتح بينهم يوم بدر. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٨٨)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور/للسيوطي (٤/٤٤).

\* وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِن تَنتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ قال: عن قتال النبيّ «محمد» ﷺ. اهـ(١).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي ( ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن تَعُودُوا لَعُدْ ﴾ أي: إن تعودوا لقتال النبي «محمد» ﷺ نعد لكم بالأسر والقتل. اهـ (٢).

\* ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، أي: مع نبينا «محمد» على وأصحابه بالنصر والتأييد.

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [رقم: ١٩].

قرأ نافع، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر ﴿ وأَنّ ﴾ بفتح الهمزة، على تقدير اللام، أى «ولأنّ» فلما حذفت اللام جعلت «أَنّ» مفتوحة الهمزة، والتقدير: ولأنّ الله مع المؤمنين لن تغنى عنكم فئتكم شيئًا ولو كثرت، أى: من كان الله في نصره لن تغلبه فئة ولو كثرت، فارتباط الكلام بعضه ببعض حسن.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ وإنَّ ﴾ بكسر الهمزة على الابتداء والاستئناف، وفيه معنى التوكيد لنصر الله للمؤمنين، لأن «إِنَّ» إنما تكسر في الابتداء لتوكيد ما بعدها من الخبر (٣).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ۞ وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ۞ ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾: الخطاب للمؤمنين المصدّقين، وقد أفردهم الله \_ تعالى \_ بالخطاب دون المنافقين إجلالا لهم.

\* ﴿ وَلا تَوَلُّواْ عَنْهُ ﴾: التولى الإعراض، وقال عنه ولم يقل عنه ما، لأن طاعة الرسول طاعة لله \_ تعالى \_.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٤٣).

 <sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٨٩)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٨٩)، والمهذب
 في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٦٥).

\* ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا ﴾، أي: كاليهود، أو المنافقين، أو المشركين، وهو منْ سماع الأُذُن.

\* ﴿ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾، أى: لا يتدبّرون ما سمعوا، ولا يتفكرون فيه، فهم بمنزلة من لم يسمع وأعرض عن الحقّ. نهى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم.

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقلُونَ (٢٦) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَولَّوْا وَّهُم مُعْرضُونَ (٢٣) ﴾

## المعانى المفردات:

\* عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عندَ الله ﴾ قال: هم نفر من قريش من بنى عبد الدار.

وعنه فى قوله \_ تعالى \_ : ﴿ الصُّمُّ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ قال : لا يتبعون الحقّ اهـ (١) . 

\* وعن عروة بن الزبير \_ رضى الله عنهما \_ فى قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِي قِله مِ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ ﴾ قال : لأعد لهم قولهم الذى قالوا بالسنتهم ولكن القلوب خالفت ذلك منهم (٢) .

\* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾، قال: بعد أن علم أن لا خير فيهم، بأنهم لا ينتفعون به. اهـ(٣).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

# المعانى المفردات؛

\* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ قال: هو هذا القرآن فيه الحياة، والثقة، والنجاة، والعصمة في الدنيا والآخرة. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤٣/٤).

<sup>(</sup>٢ - ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤ / ٤٤).

\* وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما) قال: سألت النبى عَلَيْ عن هذه الآية: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾، قال: يحول بين المؤمن والكفر، ويحول بين الكافر وبين الهدى. اهـ(١).

\* وعن ابن عباس - رضى الله عنه ما - فى قوله - تعالى -: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ قال: يحول بين المؤمن وبين معصيته التى يستوجب بها الهلكة، فلا بدّ لابن آدم أن يصيب دون ذلك، لا يدخل على قلبه الموبقات التى يستوجب بها دار الفاسقين، ويحول بين الكافر وبين طاعته ما يستوجب ما يصيب أولياءه من الخير شيئًا، وكان ذلك فى العلم السابق الذى ينتهى إليه أمر الله - تعالى - وتستقر عنده أعمال العباد (٢).

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( ﴿ ) ﴾ \* المعنى:

\* عن الحسن بن على (ت ٥٠هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَاتَّقُوا فَتُنَّةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا منكُمْ خَاصَّةً ﴾ قال: نزلت في على، وعثمان، وطلحة، والزبير. اهـ (٣).

\* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في الآية قال: نزلت في أصحاب نبينا «محمد» ﷺ خاصة (٤).

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في الآية قال: هذه نزلت في أهل بدر خاصّة، فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا، فكان من المقتولين: طلحة، والزبير، وهما من أهل بدر. اهـ(٥).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في الآية قال: أمر الله المؤمنين أن V يقرّوا المنكربين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب. اهـV

<sup>(</sup>١ \_ ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٣: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٧٤).

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٢٦) ﴾

#### \* المعنى:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى الآية قال: كان هذا الحى أذل الناس ذلا، وأشقاه عيشا، وأجوعه بطونًا، وأعراه جلودًا، وأبينه ضلالة، معكوفين على رأس حجر بين فارس والروم، لا والله ما فى بلادهم ما يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقيًا، ومن مات منهم ردى فى النار، يؤكلون ولا يأكلون، لا والله ما نعلم قبيلا من حاضر الأرض يومئذ كان أشر منزلا منهم حتى جاء الله بالإسلام فمكن به فى البلاد، ووسع به فى الرزق، وجعلكم به ملوكًا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا لله نعمه فإن ربكم منعم. يحب الشكر، وأهل الشكر فى مزيد من الله عز وجل ـ. اهـ(١).

\* وعن ابن عباس - رضى الله عنه ما - عن رسول الله على في قوله - تعالى -: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ﴾ قيل: يا رسول الله وَمَن الناس؟ قال: «أهل فارس». اهـ (٢).

\* وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَآوا كُمْ ﴾، قال: يوم بدر. اهـ (٣). ﴿ فَآوا كُمْ ﴾، قال: يوم بدر. اهـ (٣). ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧) ﴾

# الآية، سببنزول هذه الآية،

ورد فى سبب نزولها عدد من الروايات، وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار:

\* أخرج سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن عبد الله بن قتادة قال: نزلت هذه الآية: ﴿ لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ في أبى لبابة ابن عبد المنذر سألوه يوم قريظة ما هذا الأمر؟ فأشار إلى حلقه أنه الذبح، فنزلت، قال أبو لبابة: ما زالت قدماى حتى علمت أنى خنت الله ورسوله. اهـ(٤).

(١ ـ ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٤). (٣ ـ ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٤).

#### المعانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لا تَخُونُوا اللَّهَ ﴾ قال: بترك فرائضه.

\* ﴿ وَالرَّسُولَ ﴾ قال: بترك سننه وارتكاب معصيته.

\* ﴿ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ﴾ قال: لا تنقضوها، والأمانة: التي ائتمن الله عليها العباد(١).

\* ﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾: ما في الخيانة من القبح والعار.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فَتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ كَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ ٢٠ ﴾ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿ ٢٠ ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فَتْنَةٌ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: كان لأبي لبابة أموال وأولاد في بني قريظة وهو الذي حمله على ملاينتهم، فهذا إشارة إلى ذلك. اهـ(٢). ومعنى ﴿ فَتْنَةٌ ﴾، أي: اختبار، امتحنهم الله بها.

\* ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾: فآثروا حقّه على حقكم.

\* وعن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_، وعكرمة مولى ابن عباس فى قوله \_ تعالى فَي يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ قالا: نجاة (٣).

\* وعن مجاهد بن جبر قال: يجعل لكم مخرجًا في الدنيا والآخرة (٤).

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٣٠) ﴾

### \* المعنى:

\* أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو نعيم، والبيهقى في الدلائل، عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): أنّ نفرًا من قريش

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٥١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٥٠).

ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، واعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم منّى رأى ونصح، قالوا: أجَلُ فادْخل فدخَلَ معهم فقال: انظروا في شأن هذا الرجل - فوالله - ليوشكن أن يواتيكم في أمركم بأمره:

فقال قائل: احبسوه في وثاق ثم تربّصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير والنّابغة، فإنما هو كأحدهم.

فقال عدو الله الشيخ النجدى: لا والله ما هذا لكم برأى، والله ليخرجن رائد من محبسه لأصحابه، فليوشكن أن يشبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم يمنعوه منكم، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم فانظروا في غير هذا الرأى.

فقال قائل: فأخرجوه من بين أظهركم تستريحون منه، فإنه إذا خرج لم يضركم ما صنع وأين وقع، وإذا غاب عنكم أذاه استرحتم منه، فإنه إذا خرج لم يضركم ما صنع وكان أمره في غيركم.

فقال الشيخ النجدى: لا والله ما هذا لكم برأى، ألم تروا حلاوة قوله، وطلاقة لسانه، وأخذه للقلوب بما تستمع من حديث؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن إليه، ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم، ويقتل أشرافكم.

قالوا: صدق ـ والله ـ فانظروا رأيا غير هذا.

فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأى ما أرى غيره، قالوا: وما هذا؟ قال: تأخذوا من كل قبيلة غلامًا وسَطًا شابًا مهدًا، ثم يُعْطى كل غلام منهم سيفًا صارمًا، ثم يضربوه به - يعنى ضربة رجل واحد - فإذا قتلتموه تفرق دمه فى القبائل كلها، فلا أظن هذا الحى من بنى هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم، وإنهم إذا أرادوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنّا أذاه.

فقال الشيخ النجديّ: هذا \_ والله \_ هو الرأى، القول ما قال الفتى لا أرى غيره.

فتفرّقوا على ذلك وهم مجتمعون له، فأتى «جبريل» ـ عليه السلام ـ رسول الله عليه في الله عليه الله عليه في الخروج، وأمرهم بالهجرة.

\* وفى رواية أخرى عن ابن عباس ـ رضى الله عنه ما ـ: فأطلع الله نبية على ذلك، فبات على ـ رضى الله عنه ـ على فراش النبى على وخرج النبى على حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليّا ـ رضى الله عنه ـ يحسبونه النبى على فلمّا أصبحوا ثاروا إليه، فلمّا رأوه «عليّا» ـ رضى الله عنه ـ ردّ الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدرى، فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل، فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه ثلاث ليال. اهـ (١).

- \* ﴿ لِيُثْبِتُوكَ ﴾، أي: ليحبسوك، يقال: أثبته إذا حبسته.
  - \* ﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾: عطف على ما قبله.
- \* ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ﴾ كلام مستأنف، والمكر: التذبير في الأمر في خفية.
- \* ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ مبتدأ وخبر، والمكر من الله \_ تعالى \_ هو جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون.

## \* المعنى:

\* قال القرطبى فى تفسيره: نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث: كان قد خرج إلى الحيرة فى التجارة فاشترى أحاديث كليلة ودمنة، وكسرى وقيصر، فلمّا قصّ رسول الله عليه أخبار من مضى، قال النضر: لو شئت ُلقلت مثل هذا، وكان هذا وقاحة وكذبا(٢).

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارةً مَن السَّماء أو اثَّتنا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٦) ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ وَإِذْ قَـالُوا اللَّهُمَّ إِن كَـانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ الآية: ﴿ الْحَقَّ ﴾ خـبـر ﴿ كَانَ ﴾ و﴿ هُو َ ﴾ ضمير فصل.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٥٢).

\* قال القرطبي في تفسيره: اختُلفَ فيمن قال هذه المقالة:

۱ - فقال سعید بن جبیر (ت ۹۰هـ)، ومجاهد بن جبر (ت ۱۰۶هـ): قائل هذا
 هو النضر بن الحارث.

٢ - وقال أنس بن مالك (ت ٩٣هـ) قائله أبو جهل. اهـ(١).

\* حُكى أن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ لقيه رجل من اليهود، فقال اليهودي:

عَّنْ أنت؟ قال: من قريش، فقال: أنت من القوم الذين قالوا: ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُو َ الْحَقَّ مِنْ عندكَ ﴾ الآية، فهلا عليهم أن يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، إنّ هؤلاء قوم يجهلون (٢).

\* ﴿ فَأَمْطِرْ ﴾ عن أبى عبيدة معمر بن المثنّى (ت ٢١٠هـ) قال: يقال: «أمطر» في العذاب، و «مطر» في الرحمة (٣).

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٣ ﴾

# الآية: عبب المناه الآية:

\* قَـالَ القرطبي في تفسيره: لمّا قال أبو جهل: ﴿ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ ﴾ الآية، نزلت: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ كذا في صحيح مسلم (٤).

\* وقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: لم يُعذَّب أهلُ قرية حتى يخرج النبى عليه منها والمؤمنون، ويلحقوا بحيث أمروا. اهـ(٥).

\* ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾:

\* المعنى: وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفره من المسلمين، فلمّا خرجوا عذبهم الله يوم بَدْر وغيره.

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: كان فيهم أمانان: النبى على والاستغفار، فذهب النبى على وبقى الاستغفار (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢: ٥) أنظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٥٥).

﴿ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذَّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَكنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٣٤) ﴾

### المفردات: معانى المفردات:

\* ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ﴾:

\* وعن أنس بن مالك \_ رضى الله عنه \_ قال: سئل رسول الله على مَنْ آلك؟ فقال: كل تقى، وتلا رسول الله على: ﴿ إِنْ أُولْيَاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ ﴾ اهـ(١).

\* ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾: أنَّ المتقين أولياؤه.

﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عندَ الْبَيْتِ إِلاًّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ ﴾

#### \* المعنني:

\* أخرج الطستى عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنّ نافعًا بن الأزرق قال له: أخبرنى عن قوله ـ عز وجل ـ: ﴿ إِلاَّ مُكَاء و تَصْدية ﴾ قال: المكاء: صوت القنبرة، والتصدية: صوت العصافير وهو التصفيق، وذلك أن رسول الله على كان إذا قام إلى الصلاة وهو بمكة، كان يصلّى قائمًا بين الحجر والركن اليمانى فيجىء رجلان من بنى سهم يقوم أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، ويصيح أحدهما كما يصيح المكاء، والآخر يصفّق بيديه تصدية العصافير ليفسد عليه صلاته.. اهـ (٢).

\* وعن الضحاك بن مـزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ قال: المراد أهل بدر، عذبهم الله بالقتل والأسر. اهـ(٣).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٣٦) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٢).

### \* المعنى:

\* عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ ﴾ الآية، قال: نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش من بني كنانة يقاتل بهم رسول الله على فأنزل الله فيه هذه الآية. اهـ(١).

\* وعن الحكم بن عتبة فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ﴾ الآية، قال: نزلت فى أبى سفيان أنفق على مشركى قريش يوم أحد أربعين أوقية من ذهب، وكانت الأوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالا من ذهب. اهـ(٢).

﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُونْلِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٣٧) ﴾

# المعانى المفردات:

\* ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾، أي: المؤمن من الكافر، وقيل: هو عام في كل شيء من الأعمال، والنّفقات وغير ذلك.

\* ﴿ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا ﴾، أي: يجمعه جميعًا.

﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الأَوَّلِينَ ( ٢٠٠٠ ﴾ \* المعنبي:

\* أخرج ابن أحمد، ومسلم عن عمرو بن العاص (ت ٤٣هـ رضى الله عنه) قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي على فقلت: ابسط يدك لأبايعك، فبسط يمينه، فقبضت يدى، قال: ما لك؟ قلت: أريد أن أشترط، قال: أتشرط ماذا؟ قلت: أن يُغْفَر لي، قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبلها. اهـ (٣).

\* وأخرج ابن أبى حاتم عن مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) قال: لا يؤخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم، وذلك أن الله \_ تعالى \_ يقول: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١٤/٦٣).

<sup>(</sup>٣-٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٤).

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَ اللَّه بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَاتِلُوهُمْ وَإِن تَولُواْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۞ ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾: هذا أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع. قال النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله».

قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ، وقتادة بن دعامة السدوسي، والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن وغيرهم: الفتنة هنا: الشرك، وما تابعه من أذى المؤمنين (١).

\* ﴿ فَإِن انتَهَوا ﴾: عن الكفر: إمّا بالإسلام، وإمّا بأداء الجزية في حق أهل الكتاب.

\* ﴿ وَإِن تَوَلُّواْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ ﴾، أي: ناصركم وهو: \* ﴿ نَعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنَعْمَ النَّصِيرُ ﴾.

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَمْتُم مِن شَيْء فَأَنَّ لِلَه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّه وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ (١٤) ﴾ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ (١٤) ﴾

## \* المعنى:

\* أخرج ابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾ قال: من المشركين.

وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ﴾، قال: المراد: قرابة النبي ﷺ.

وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾، قال: المراد: الضيف، وكان المسلمون إذا غنموا فى عهد النبى ﷺ أُخرجوا خُمسه: فيجعلون ذلك الخُمس الواحد أربعة أرباع: فربعه لله وللرسول ولقرابة النبى ﷺ، فما كان لله فهو للرسول والقرابة، وكان للنبى ﷺ نصيب رجل من القرابة.



<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٣٥٣).

والربع الثاني للنبي على الله الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل.

ويعمدون إلى التى بقيت فيقسمونها على سهامهم. فلمّا تُوفّى النبى ﷺ ردّ أبو بكر - رضى الله عنه - نصيب القرابة، فجعل يحمل به في سبيل الله - تعالى -، وبقى نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل.. اهـ(١).

\* ﴿ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾: المراد: النبي محمد على وما أنزل الله عليه في قسمة الغنائم.

\* ﴿ يُومُ الْفُرْقَانِ ﴾: هو يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل.

\* ﴿ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾: حزب الله وهم النبى ﷺ وأصحابه، وحزب الشيطان وهم كفار قريش. وكانت موقعة بدر لسبع عشرة مضت من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. \* ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُوكَ ﴾: ﴿إِذْ ﴾ في محل نصب بفعل محذوف، والتقدير: واذكر إذ أنتم بالعدوة الدنيا. إلخ. والعدوة: جانب الوادى. والدنيا: تأنيث الأدنى، من «نصا يقصو»: والدنيا: تأنيث الأقصى، من «قصا يقصو»: فالدنيا كانت مما يلى مكة المكرمة. أي: إذ أنتم فالدنيا كانت مما يلى المدينة المنورة. والقصوى كانت مما يلى مكة المكرمة. أي: إذ أنتم فرول بشفير الوادى بالجانب الأدنى إلى المدينة، وعدوكم بالجانب الأقصى.

\* ﴿ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾: المراد: ركب أبى سفيان وغيره من كفّار مكة، كانوا في موضع أسفل من المسلمين إلى ساحل البحر.

\* ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ﴾: أي: لم يكن يقع الاتفاق لكثرتهم وقلّتكم، فإنكم لو عرفتم كثرتهم لتأخرتم، فوفّق الله \_ عزّ وجل ّ \_ لكم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١٤/ ٦٩).

\* ﴿ وَلَكِن لِيَـقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾: من نصر المؤمنين، وإظهار الدّين، وحينئذ يكون المعنى: جمعهم الله \_ تعالى \_ ليقضى أمرًا كان مفعولا:

\* ﴿ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة ﴾ الآية: أي: جمعهم الله \_ تعالى \_ هنالك ليهلك من هلك عن بينة : والبينة: إقامة الحبجة والبرهان، أي: ليموت من بموت عن بينة رآها، وعبرة عاينها، فقامت عليه الحجة، وكذلك حياة من يحيا. \* ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

## 🗏 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُورَةِ الدُّنْيَا وَهُم بِالْعُدُورَةِ الْقُصُورَىٰ ﴾ [رقم: ٤٢].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب ﴿ بالعدوة ﴾ معًا بكسر العين.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم العين: والكسر والضم لهجتان: فالكسر لهجة قيس والضم لهجة قريش وعدوة الوادى: جانبه (١).

\* ﴿ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [رقم: ٤٢].

قرأ نافع، والبرزّى، وشعبة، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف البرّار، وقنبل بخُلف عنه ﴿ حيى ﴾ بكسر الياء الأولى مع فك الإدغام، وفتح الياء الثانية، ووجه ذلك أن الفعل جاء على أصله.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿حَى ﴾ بياء واحدة مشددة، وهو الوجه الثانى لقنبل. وجه الإدغام أن الياء الأولى من «حيى» يلزمها الكسر فصارت كالصحيح في نحو: «عض وشم » وأجرى هذا مجراه فأدغم (٢).

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِذَ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً اللَّهَ سَلَّمَ إِذَ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ (٤٤) ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۹۱)، والنشر فى القـراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۸۹)، والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: المراجع السابقة.

## 🏶 معانى المضردات:

\* ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً ﴾: قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): رآهم النبي ﷺ في منامه قليلا، فقص ذلك على أصحابه فثبتهم الله بذلك (١).

- \* ﴿ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ ﴾، أي: لجبنتم عن الحرب.
  - \* ﴿ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾، أي: اختلفتم.
- \* ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ﴾، أي: سلمكم من المخالفة والفشل.
- \* ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً ﴾: هذا في اليقظة.
- \* ﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْينِهِمْ ﴾: قال القرطبى فى تفسيره: كان هذا فى ابتداء القتال حتى قال أبو جهل فى ذلك اليوم: إنما هم أكْلَةُ جزور \_ أى: هم قليل يشبعهم لحم ناقة \_ خذوهم أخذًا، واربطوهم بالحبال، فلما أخذوا فى القتال عظم المسلمون فى أعينهم فكثروا، كما قال \_ تعالى \_: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَتُتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ﴾ [آل عمران: ١٣].
  - \* ﴿ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً ﴾: وهو إتمام النعمة على المسلمين، وإعزاز الدين.
    - \* ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾، أي: مصيرها ومردّها إليه.
    - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ ﴾

# المعانى المفردات:

- \* ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ﴾، أي: جماعة.
- \* ﴿ فَاثْبُتُوا ﴾: هذا أمر بالثبات عند قتال الكفار، وذلك للتأكيد على الوقوف للعدو والتجلّد له.
- \* ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾، أى: اذكروا الله عند جزع قلوبكم، فإنّ ذكره يعين على الثبات في الشدائد.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي المجلد الرابع (٨/ ١٦).

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۞

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾، أي: لا تختلفوا فتجبنوا وتذهب قوتكم ونصركم.

\* ﴿ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ هذا أمر بالصبر، وهو محمود في جميع المواطن وبخاصة مواطن الحرب.

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دَيَارِهِم بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإَذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفَئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيءٌ مَنكُمْ إِنِي أَرَىٰ مَا لا تَرَوْنَ إِنِي بَرِيءٌ مَنكُمْ إِنِي أَرَىٰ مَا لا تَرَوْنَ إِنِي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( ١٤٠ ﴾

## المعانى المفردات:

\* ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ﴾ الآية:

\* أخرج ابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) في الآية قال: كان مشركو قريش الذين قاتلوا النبي على يوم بدر خرجوا ولهم بَغى وفَخْر، وقد قيل لهم يومئذ: ارجعوا فقد انطلقت عيركم وقد ظفرتم، فقالوا: لا والله حتى يتحدّث أهل الحجاز بمسيرنا وعددنا.

ومما يُرُوى أن النبى ﷺ قال يومئذ: «اللهم إن قريشًا قد أقبلت بفخرها وخيلائها لتجادل رسولك». اهـ(١).

\* ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ الآية:

\* أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم وغيرهم عن ابن عباس (ت \* من الشياطين، ومعه راية عباء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين، ومعه راية

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٤٤).

فى صورة رجال من بنى مُدْلج فى صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم فقال الشيطان: ﴿ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَّكُمْ ﴾ وأقبل «جبريل» \_ عليه السلام \_ على إبليس، وكانت يده فى يد رجل من المشركين، فلمّا رأى «جبريل» انتزع يده وولّى مُدْبرًا هو وشيعته.

فقال الرجل: يا سراقة إنك جار لنا؟ فقال ـ أى إبليس ـ: ﴿ إِنِّي أَرَىٰ مَا لا تَرَوْنَ ﴾ وذلك حين رأى الملائكة قال: ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾. اهـ(١).

\* وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: أمد الله نبية «محمداً» على والمؤمنين - يوم بدر - بألف من الملائكة: فكان «جبريل» - عليه السلام - فى خمسمائة من الملائكة، و«ميكائيل» - عليه السلام - فى خمسمائة من الملائكة. وجاء إبليس - عليه لعنة الله فى جند من الشياطين ومعه راية فى صورة رجال من بنى مُدلج، وإبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جُعشم فقال إبليس للمشركين: ﴿ لا غَالِب لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ ﴾.

فلمَّا اصطفَّ القومُ قال أبو جهل \_ عليه لعنة الله \_: اللهمَّ أوْلانا بالحق وانصرنا.

ورفع رسول الله على يده فقال: "يا ربّ إنك إنْ تُهْلَك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدًا". فقال "جبريل" - عليه السلام -: خذ قبضة من تراب، فأخذ على قبضة من التراب فرمى بها وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه، ومنخريه، وفمه، فولوا مدبرين، وأقبل "جبريل" - عليه السلام - إلى إبليس فلما رآه كانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولي مدبرًا وشيعتُه، فقال له الرجل: يا سُراقة ألم تزعم أنك لنا جار، فقال: ﴿ إِنِي بَرِيءٌ مّنكُمْ إِنِي أَرَىٰ مَا لا تَرَوْنَ إِنِي أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَديدُ الْعقاب ﴾. اه (٢).

﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَإِنَّ اللَّهَ غَإِنَّ اللَّهَ غَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ (3) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ ﴾: المنافقون: هم الذين أظهروا الإيمان، وأبطنوا الكفر.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٨).

\* ﴿ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾، أي: شك ونفاق، وهم دون المنافقين، لأنهم حديثوا عهد بالإسلام.

\* وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق - رضى الله عنه - في قوله - تعالى -: ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ الآية، قال: هم الفئة الذين خرجوا مع قريش - يوم بدر - احتبسهم آباؤهم فخرجوا وهم على الارتباب، فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله على قالوا: ﴿ غَرَّ هَوُلاءِ دِينَهُمْ ﴾، حين قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم، وكثرة عدوهم وهم فئة من قريش مسمون خمسة: قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة المخزوميان، والحارث بن زمعة، وعلى بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه. اهـ(١).

- \* ﴿ وَمَن يَتُوكُّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾، أي: ومن يسلم أمره إلى الله ويثق به.
  - \* ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ أي: قوى يفعل بأعدائه ما يشاء.
    - \* ﴿ حَكِيمٌ ﴾، أي: لا يسوّى بين أوليائه، وأعدائه.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَريق ۞

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ ﴾: الخطاب لنبينا «محمد» ﷺ، وجواب «لو» محذوف، والتقدير: لرأيت أمرًا فظيعًا.

- \* ﴿ إِذْ يَتُوفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ ﴾، أي: يقبضون أرواحهم.
  - \* ﴿ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾: اختلف العلماء في ذلك:
- ١ \_ فقيل: هذا عند الموت تضرب الملائكة وجوه الكفار بسياط النار.
- ٢ ـ وقيل: أراد الذين قتلوا من المشركين ببدر كانت الملائكة يضربون وجوههم
   وأدبارهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٨٦).

\* قال سعید بن جبیر (ت ٩٥هـ)، ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) المراد بقوله ـ تعالَى ـ: ﴿ وَأَدْبَارَهُمْ ﴾: أستاههم ولكن الله حيى يكنّى. اهـ(١).

\* وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): كان المشركون ـ يوم بدر ـ إذا أقبلوا بوجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. اهـ(٢).

\* ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾:

\* قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): هذا يوم القيامة، تقول لهم خزنة جهنم: ذوقوا عذاب الحريق. اهـ(٣).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ يَتَوَفَّى ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ ﴾ [رقم: ٥٠].

قرأ ابن عامر ﴿ تتوفّى ﴾ بالتاء، على تأنيث الفعل، وذلك لأن لفظ الملائكة مؤنث، والمراد به: جماعة الملائكة، ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلّى في الْمحْرَاب ﴾ [آل عمران: ٣٩].

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ يتوفّى ﴾ بالياء، على تذكير الفعل، وذلك لأن تأنيث الملائكة غير حقيقي، والمراد: جمع الملائكة كما تقول: «جماء الرجال»، أى: جمع الرجال(٤).

﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمِ لِلْعَبِيدِ ( ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ ذَلِكَ ﴾: خبر لمبتدأ محذوف، أي: الأمر ذلك، أو مبتدأ أو الخبر محذوف، أي: ذلك جزاؤكم.

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۲۰۲). (۳) انظر: تفسير القرطبي (۸/ ۲۰).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٩٣)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٩٠)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٤٩٣).

\* ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾، أي: بما اكتسبتم من الآثام.

\* ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّم ِ لِلْعَبِيدِ ﴾: إذْ قد أوضح السبيل، وبعث الرسل، فخالفتم وعصيتم وكفرتم.

﴿ كَدَأْبِ آلِ فَرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُوا مَا قَوْيٌ شَدِيدُ الْعَقَابِ ( ﴿ فَا لَكَ بَأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُوا مَا فَوْيَ شَدِيدُ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( ﴿ كَا لَكُ اللّهِ اللّهِ مَن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ بَأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( آلَ فَرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ( ٤٠٠ ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾: الدّأب: العادة. أي: العادة في تعذيب هـؤلاء الكفار عند قبض أرواحهم كعادة آل فرعون.

وقيل المعنى: جوزى كفار قريش بالقتل والسّبى، كما جُوزى آل فرعون بالغرق، أى: دأبهم كدأب آل فرعون.

\* ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾، أي: من سائر الأمم المتقدمة.

\* ﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ ، أى: عاقبهم بسبب ذنوبهم، وكفرهم بآيات الله.

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾، أي: لا يعجزه شيء، لأنه على كل شيء قدير. \* ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكِ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾:

﴿ المعنى: أَى: هذا العقاب لأنهم غيروا وبدّلوا: ونعم على قريش لا تعدّ ولا تحصي، منها: الأمن والعافية، قال \_ تعالى \_: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مَنْ حَوْلُهمْ ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

وقال ـ تعالى ـ: ﴿ وَقَالُوا إِن نَّتَبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [القصص: ٥٧].

\* ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾، أي: من كفار الأمم السابقة.

\* ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾: قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمَنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْه حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ٤٠ ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

\* ﴿ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾: قال ـ تعالى ـ : ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَق كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ آ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ أَنَ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَق كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ آ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الآخَرِينَ أَنَ وَ أَنْ الشَّمِرَاء: ١٣ ـ ٢٦].

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ ﴾ الآية، أي: كل من يدبّ على وجه الأرض.

\* وقال الكِلبى = محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ)، ومقاتل بن حيّان البلخيّ (ت ١٤٦هـ)، المراد: يهود بني قريظة منهم كعب بن الأشرف وأصحابه. اهـ(١).

\* ﴿ الَّذِينَ عَـاهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُـضُـونَ عَـهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَـرَّةٍ ﴾ الآية، لأنهم لا يخافون الله ولا يخشون عقوبته، والله عزيز ذو انتقام.

﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٧٠) ﴾

## المفردات؛ المفردات؛

\* ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ ﴾، أي: إن أدركتهم بالحرب وأسرتهم.

\* ﴿ فَشَرِدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما): نكّل بهم مَنْ بعدهم. أهـ (٢).

\* ﴿ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾: قال السّدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ٣١٠هـ): لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيُصنَع بهم مثلُ ذلك. اهـ ٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢ - ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣ / ٣٤٧).

# ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۞ ﴾ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۞ ﴾ معانى المضردات:

- \* ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ ﴾، أي: تعلمن يا «محمد» ﷺ. \* ﴿ مِن قَوْمٍ ﴾: معاهدين.
- \* ﴿ خِيانَةً ﴾، أى: نقض عهد بما يظهر لكم من آثار الغدر كما ظهر من قريظة وبنى النضير.
  - \* ﴿ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ ﴾، أي: فاطرح إليهم عهدهم.

\* ﴿ عَلَىٰ سُواء ﴾، أى: أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد الذى بينك وبينهم حتى تكون أنت وهم فى العلم بنقض العهد سواء، فلا يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب معهم.

قال أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس (ت ٣٣٨هـ): هذا مِنْ معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه.

والمعنى: وإمّا تخافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة فانبذ إليهم العهد، أى قل لهم: قد نبذت إليكم عهدكم، وأنا مقاتلكم، لتعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء، ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يشقون بك، فيكون ذلك خيانة وغدرًا، ثم بيّن الله هذا بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْخَائِينَ ﴾. اهـ(١).

#### • • فائدة علمية عظيمة:

\* أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ميمون بن مهران \_ رضى الله عنه \_ قال: ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء:

١ \_ من عاهدته فوفِّي بعهده مسلمًا كان أو كافرًا فإنما العهد لله.

٢ \_ ومن كان بينك وبينه رحم فَصلها مسلمًا كان أو كافرًا.

٣\_ ومن ائتمنك على أمانة فأدِّها إليه مسلمًا كان أو كافرًا. اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣٤٨/٣).

﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* قال القرطبي في تفسيره:

\* ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾، أي: مَنْ أَفْلَت منْ وقعة بدر سبق إلى الحياة.

\* ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾، أي: في الدنيا حتى يظفرك الله بهم يا «محمد».

وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): ﴿ إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ ﴾، أي: في الآخرة. اهـ(١).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ [رتم: ٥٩].

\* قرأ ابن عامر، وحفص، وحمزة، وأبو جعفر، وإدريس بخُلف عنه ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ ﴾ بياء الغيبة، و «الذين كفروا» فاعل، والمفعول الأوّل محذوف، والتقدير: «أنفسهم» و «سبقوا» في محل نصب مفعول ثان، وحينئذ يكون المعنى: ولا يحسبن الكفار أنفسهم سابقين.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ ولا تحسبن ﴾ بتاء الخطاب، والمخاطب نبينا «محمد» على، وقد دلّ على ذلك قوله \_ تعالى \_ قبلُ: ﴿ الَّذِينَ عَاهَدَتَّ مَنْهُمْ ﴾ إلخ [رتم: ٥٦].

و «الذين كفروا» مفعول أوّل، و «سبقوا» مفعول ثان، وحينتذ يكون المعنى: ولا تحسبن يا «محمد» الكفار سابقين.

وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأبو جعفر بفتح السين. وقرأ الباقون من القراء العشرة بكسرها، وهما لهجتان (٢).

\* ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ [رتم: ٥٩].

قرأ ابن عامر ﴿ أنهم ﴾ بفتح الهمزة، على تقدير لام العلَّة، وحينتذ يكون المعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا لأنهم لا يعجزون.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ إنهم ﴾ بكسر الهمزة، وذلك على الاستئناف، والقطع (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٩٥).

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ الْخُيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ۞

## معانى المفردات:

\* ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةً ﴾: الإعداد: اتخاذ الشيء لوقت الحاجة.

\* ﴿ مِّن قُوَّةً ﴾، أي: من الآلات التي تكون لكم قوّة عليهم من الخيل والسلاح.

\* وأخرج أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وابن جرير وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني ـ رضى الله عنه ـ قال: سمعت النبي على يقول وهو على منبره: «﴿ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾: ألا إنّ القوة الرمْى ثلاثًا» اهـ(١).

\* وأخرج ابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن مقاتل بن حيّان البلخيّ (ت ١٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: \* ﴿ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ ﴾، قال: المراد: المنافقين.

\* ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ ، يقول: الله يعلم ما في قلوب المنافقين من النفاق الذي يُسرِّون. اهـ (٢).

\* ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ ﴾، أي: في الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف بل إلى أضعاف كثيرة. \* ﴿ وَأَنتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 🔟 ﴾

## المعانى المفردات:

- \* ﴿ وَإِن جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ ﴾، أي: مالوا إلى الصلح.
  - \* ﴿ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾، أي: مل إليها وصالحهم.
- \* ﴿ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾، أي: اعتمد على الله \_ تعالى \_. \* ﴿ إِنَّهُ هُو السَّميعُ الْعَلِيمُ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣٤٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٣٥٩).

## 🛭 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ لِلسَّلْمِ ﴾ [رقم: ٦١].

قرأ شعبة بكسر السين، والباقون بفتحها، وهما لهجتان(١).

﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (١٣) وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ

## معانى المفردات:

\* ﴿ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ ﴾، أي: بأن يُظْهروا لك السَّلْم، ويبطنوا الغدر والخيانة، فاجنح إلى السِّلم فما عليك من نيّاتهم الفاسدة.

- \* ﴿ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾، أي: كافيك الله بأن يتولَّى كفايتك وحياطتك.
- \* ﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ﴾، أي: قواك بنصره، وقد تجلَّى ذلك يوم بدر.
  - \* ﴿ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴾، أي: بالأنصار.
- \* ﴿ وَأَلُّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾، أى: جمع بين قلوب الأوس والخزرج: إذ كانت بينهم إحَن وتارات في الجاهلية فصيرهم الله إخوانًا بعد أن كانوا أعداء.
- \* ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: كان تألّف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من معجزات النبي ﷺ، لأنهم كانوا أشدّ خلق الله حميّة، فألف الله بالإيمان بينهم. اهـ(٢).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٤) ﴾

## الآية: سبب نزول هذه الآية:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: نزلت ـ هذه الآية ـ فى إسلام عمر ـ رضى الله عنه ـ، فإن النبى على كان أسلم معه ـ أى فى مكة ـ ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة، فأسلم عمر ـ رضى الله عنه ـ فصاروا أربعين. اهـ (٣).

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٩).

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٨).

\* قال القشيريّ: الآية مكيّة، كتبت بأمر رسول الله ﷺ في سورة مدنيّة. اهـ(١).

#### \*المعنى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾:

قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): المعنى: كافيك الله، وكافى من المؤمنين. اهـ(٢).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلُبُوا مَائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مَّائَةٌ مَّا لَا يَفْقَهُونَ (٦٠) الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَم أَنَّ يَغْلُبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَم أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (٦٦) ﴾

## • الناسخ والمنسوخ:

\* أ خرج البخارى، والنحاس فى ناسخه، وابن مردويه، والبيهقى فى سننه عن ابن عباس (ت ١٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: لما نزلت: ﴿إِن يَكُن مّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة، فجاء التخفيف ﴿ الآنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مّنكُم مّائةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ ﴾ الآية. فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. اهـ (٣).

\* وأخرج أبو الشيخ، وابن مردويه عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾ ثقلت على المسلمين فأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين، ومائة ألفًا، فخفف الله عنهم فنسخها بالآية الأخرى فقال: ﴿ الآنَ خَفَفَ الله عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ الآية، قال: فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينبغ لهم أن يفروا منهم، وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحرّزوا عنهم. اهـ (٤).

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) انظر: تفسير القرطبي (۸/ ۲۹).

<sup>(</sup>٣-٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٣٦٣).

#### المعانى المفردات:

- \* ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾، أي: حتَّهم على القتال.
- \* ﴿ إِن يَكُن مَّنكُمْ عَشْرُونَ ﴾: رجلا. \* ﴿ صَابِرُونَ ﴾، أي: محتسبون.
  - \* ﴿ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾: من عدوّهم ويقهروهم.
  - \* ﴿ وَإِن يَكُن مِّنكُم مَّائَةٌ ﴾، أي: صابرة محتسبة.
- \* ﴿ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ ﴾: أى: إنّ المشركين يقاتلون على غير احتساب، ولا طلب ثواب، ولا يشبتون إذا صدقتموهم القتال خشية أن يقتلوا، فثقل ذلك على المؤمنين، فخفف الله عنهم وأنزل:
- \* ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾، أي: ضعفًا في الواحد عن قتال العشرة، وفي المائة عن قتال الألف.
  - \* ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُم مَّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾: من الكفار.
- \* ﴿ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَنْفٌ يَغْلِبُوا أَنْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾: فإن كان المسلمون على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا.

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ يَكُن ﴾ من قبوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ [رتم: ٦٥].

قرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائى، ويعقوب، وخلف البزّار ﴿ يكن ﴾ بالياء، على تذكير الفعل، وذلك للفصل بين «يكن» و «مائة» الأنها اسمها.

وأيضًا فإن «مائة» وإن كان لفظها مؤنثًا إلا أن معناها مذكر، لأن المراد بها «العدد».

وقرأ الباقون من القراء العشرة «تكن» بالتاء، على تأنيث الفعل، وذلك لتأنيث فظ «مائة»(١)

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٩٥).

\* ﴿ ضَعْفًا ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ [رتم: ٢٦].

قرأ أبو جعفر ﴿ ضُعفاء ﴾ بضم الضاد، وفتح العين والفاء، وبعدها ألف، وبعد الألف همزة مفتوحة بلا تنوين، جمع «ضعيف» مثل: «ظريف وظرفاء».

وقرأ عاصم، وحمزة، وخلف البزار ﴿ ضَعْفًا ﴾ بفتح الضاد.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ ضُعْفًا ﴾ بضم الضاد.

والضُّعْف: بفتح الضاد لهجة تميم وبضمها لهجة قريش.

والضّعف: خلاف القوّة والصحّة(١).

\* ﴿ يَكُن ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [رقم: ٦٦].

قرأ عاصم، وحمزة، والكسائى، وخلف البزار ﴿ يكن ﴾ بالياء، على التذكير، لأنّ تأنيث «مائة» مجازي، وللفصل بشبه الجملة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ تكن ﴾ بتاء التأنيث، لتأنيث لفظ مائة، ولأنها وصفت بـ «صابرة» (٢).

﴿ مَا كَانَ لِنَبِي ۚ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٦) لَوْلا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٦) ﴾

## الآيتين؛ الآيتين؛

\* أخرج ابن أبى شيبة، وأحمد، والترمذي وحسنه، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود (ت ٣٦هـ ـ رضى الله عنه) قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارى: فقال أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ: يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم.

وقال عمر \_ رضى الله عنه \_: يا رسول الله كذبوك، وأخرجوك، وقاتلوك، قدّمهم فاضرب أعناقهم.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٩٨).

وقال عبد الله بن رواحة - رضى الله عنه -: انظروا واديًا كثير الحطب فاضرمه عليهم نارًا. فقال العباس - رضى الله عنه - وهو يسمع ما يقال: قطعت رحمك. فدخل النبى على ولم يرد عليهم شيئًا. فقال أناس: يأخذ بقول أبى بكر - رضى الله عنه -؟ وقال أناس: يأخذ بقول الله على فقال: «إنّ الله ليلين أناس: يأخذ بقول عمر - رضى الله عنه -؟ فخرج رسول الله على فقال: «إنّ الله ليلين قلوب رجال حتى تكون قلوب رجال حتى تكون ألين من اللّبن، وإنّ الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحيجارة، مثلك يا أبا بكر مثل «إبراهيم» - عليه السلام - قال: ﴿ فَمَن تَبعني فَإِنَّكُ مُنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ ( عَلَى البراهيم: ٣٦]، ومثلك يا أبا بكر مثل «عيسى» - عليه السلام - قال: ﴿ إِن تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَعْفَرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنت الله السلام - إذْ العزيز الْحكيمُ ( الموح» - عليه السلام - إذْ الله عمر الله الله على أموالهم وأشدد على قُلُوبهم قال «موسى» - عليه السلام - إذْ قال: ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالهم وأشدد عَلَىٰ قُلُوبهم فَلا يُؤمنُوا حَتَىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ( الله المنه عَلَىٰ أَمُوالهم وأشدد عَلَىٰ قُلُوبهم فَلا يُؤمنُوا حَتَىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ( الله عَلَى المنه عَلَىٰ أَمُوالهم وأشدد عَلَىٰ قُلُوبهم فَلا يُفلتَ منهم أحد فَلا يَفلتَ منهم أحد فَلا يَفلتَ منهم أحد أَلُو المَدَاء، أو ضرب عنق».

فقال عبد الله بن رواحة \_ رضى الله عنه \_: يا رسول الله إلا سهيل ابن بيضاء فإنى سمعته يذكر الإسلام.

فسكت رسول الله على الحجارة منى يوم أخوف من أن تقع على الحجارة منى فى ذلك اليوم، حتى قال رسول الله على: «إلا سهيل ابن بيضاء» فأنزل الله عالى ـ: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي ِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ الآيتين. اهـ(١).

## المعانى المفردات:

\* ﴿ مَا كَانَ لِنَبِي ۗ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾: أسرى: جمع أسير، مثل: قتلى وقتيل، ويقال في جمع «أسير» أيضًا «أسارى».

- \* ﴿ حَتَّىٰ يُتْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾، أي: يبالغ في قتال المشركين، وأسرهم.
  - \* ﴿ تُرِيدُونَ ﴾: أيها المؤمنون. \* ﴿ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾: بأخذ الفداء.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٦٤).

\* ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ ﴾، أي: يريد لكم أيها المؤمنون ثواب الآخرة بقهركم المشركين، ونصركم دين الله ـ عز وجل ـ.

\* ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾، أي: غالب على أمره فلا يعجزه شيء.

\* ﴿ لَوْ لا كَتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ ﴾ الآية، اختلف العلماء في تأويل ذلك:

أولا: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ)، ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ)، والحسن البصرى (ت ١٠٤هـ): قالوا: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحداً ممن شهد بدرًا مع النبي على السكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اهـ(١٠).

ثانيًا: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): لولا كتاب من الله سبق أنه لا يضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم يتقون، وأنه لا يأخذ قومًا فعلوا شيئًا بجهالة، لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. اهـ(٢).

\* ﴿ لَمَسَّكُم ﴾: لنالكم وأصابكم.

\* ﴿ فَيَمَا أَخَذْتُمْ ﴾: من الفداء قبل أن تؤمروا به.

\* ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾: قال ابن إسحاق: لم يكن من المؤمنين أحد ممن حضر غزوة بدر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب فإنه أشار على رسول الله على بقتل الأسرى، وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله كان الإثخان في القتل أحب إلى من استيفاء الرجال، فقال رسول الله على: «لو نزل عذاب من السماء ما نجا منهم غير عمر ابن الخطاب، وسعد بن معاذ» اهـ (٣).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾ [رقم: ٦٧].

قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب ﴿ أن تكون ﴾ بتاء التأنيث، لتأنيث لفظ الأسرى بألف التأنيث المقصورة.

وقرأ الباقون ﴿ أن يكون ﴾ بياء التذكير، حملا على تذكير معنى الأسرى لأن المراد بها الرجال(٤).

<sup>(</sup>١ ـ ٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٦٢). (٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٩٨).

\* ﴿ أَسْرَى ﴾ [رقم: ٦٧].

قرأ أبو جعفر ﴿ أسارى ﴾ على وزن «سكارى».

وقرأ الباقون ﴿ أُسرى ﴾ على وزن «سكرى»، وهما جمع «أسير»(١). ﴿ فَكُلُوا مَمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ (٦٦) ﴾

## الآية: سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج ابن مردويه عن أبى هريرة (ت ٥٩هـ ـ رضى الله عنه) عن رسول الله على قال: «لم تكن الغنائم تحل لأحد كان قبلنا، فطيبها الله لنا لما علم الله من ضعفنا، فأنزل الله فيما سبق من كتابه إحلال الغنائم: ﴿ لَوْلا كَتَابٌ مِنَ اللّه سَبقَ لَمَسّكُمْ فيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [رتم: ٦٨]» فقالوا: والله يا رسول الله لا نأخذ لهم قليلا ولا كشيرًا حتى نعلم أحلالا هو أم حرام؟ فطيبه الله لهم فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيّبًا وَاتّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رّحيمٌ ﴾. اهـ (٢).

المعنى: قال القرطبى فى تفسيره: يقتضى ظاهر هذه الآية أن تكون الغنيمة كلها للغانمين، وأن يكونوا مشتركين فيها على السواء، إلا أن قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاعْلَمُوا الْغَامَيْنَ، وَأَنْ يَكُونُوا مُشْتَرِكِينَ فِيها على السواء، إلا أن قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّيل ﴾ [الأنفال: ٤١].

فبين الله عزّ وجلّ وجوب إخراج الخمس منها وصرفه إلى الوجوه المذكورة. اهـ(٣). ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴿ ﴾

## الآية، سبب نزول هذه الآية،

\* أخرج الحاكم وصححه، والبيهقى فى سننه عن «عائشة» أمّ المؤمنين (ت \* الحرج الله عنها) قالت: لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم، بعثت زينب بنت

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٣٤).

رسول الله على قلادة لها فى فداء زوجها، فلما رآها رسول الله على رق رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها؟ وقال العباس ـ رضى الله عنه ـ: إنى كنت مسلمًا يا رسول الله. قال: «الله أعلم بإسلامك، فإن تكن كما تقول فالله يجزيك، فافلا نفسك وابنى أخويك: نوفل بن الحارث، وعقيل بن أبى طالب، وحليفك: عتبة بن عمر». فقال: ما ذاك عندى يا رسول الله، قال: «فأين الذى دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت فإن هذا المال لبنى» فقال: والله يا رسول الله إن هذا لشىء ما علمه غيرى وغيرها، فاحسب لى ما أحببتم منى عشرين أوقية من مال كان معى، فقال: افعل، ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه، ونزلت: ﴿قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِن الأَسْرَىٰ ﴾ الآية.

فأعطانى مكان العشرين أوقية فى الإسلام عشرين عَبْدًا كلهم فى يده مال نصرتُ به مع ما أرجو من مغفرة الله.. اهـ(١).

### المعانى المفردات:

\* ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ ﴾: الذين أخذت منهم الفداء.

\* ﴿ إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾، أي: إيمانًا.

\* ﴿ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ ﴾: من الفداء.

\* ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾: ذنوبكم. \* ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: قال العباس ـ رضى الله عنه ـ: فأبدلنى الله عنها عشرين عبدًا كلهم تاجر يضرب بمال كثير، وأدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان عشرين أوقية، وأعطانى زمزم وما أحب أنّ لى بها جميع أموال مكة، وأنا أنتظر المغفرة من ربّى ـ عزّ وجلّ ـ.

## 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ الْأَسْرَى ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ ﴾ [رقم: ٧٠]. قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر ﴿ الأسارى ﴾ على وزن «سكارى».

 <sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٣٦٩).

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ الأسرى ﴾ على وزن «سكرى» وأسارى، وأسرى جمع «أسير»(١).

﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكيمٌ (٧) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ ﴾: المراد الأسارى، أي: إن كان قولهم كذبًا.

قال ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ١٥٠هـ): أراد الله عن وجل بالخیانة: الكفر، أی: إن كفروا بك فقد كفروا بالله تعالى من قبل فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى قتلوهم وأسروهم. اهد(٢).

- \* ﴿ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ ﴾، أي: كفروا بالله ـ عز وجل ـ.
- \* ﴿ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ ﴾: المؤمنين ببدر حتى قتلوهم وأسروهم.
- \* ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾: وهذا تهديد لهم إن عادوا إلى قتال المؤمنين، ومعاداتهم.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولْيَكَ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّنَ وَلاَيَتِهِم مَّن شَيْء حَتَىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَّرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّيْاَقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٧٧) ﴾

#### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ﴾، أي: هجروا قومهم وديارهم وهم: أهل مكة.
- \* ﴿ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا ﴾: رسول الله ﷺ، والمهاجرين معه، أي: أسكنوهم منازلهم.
  - \* ﴿ وَّنَصَرُوا ﴾ ، أي: نصروهم على أعدائهم، وهم الأنصار \_ رضى الله عنهم \_.

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (۲/ ۱۹۹)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۹۲)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٢/٣٢٣).

\* ﴿ أُولْئِكَ بَعْضُهُم أُولِيَاء بَعْضٍ ﴾: دون أقربائهم من الكفار، وذلك في العون والنصرة.

وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما)، أى: فى الميراث وكانوا يتوارثون بالهجرة: فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون دون ذوى الأرحام، وكان من آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر، حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة وتوارثوا بالأرحام حيث ما كانوا، وصار ذلك منسوخًا بقوله ـ تعالى ـ: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله».

\* ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ ﴾، أى: في الميراث. \* ﴿ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ﴾.

\* ﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُ وكُمْ فِي الدِّينِ ﴾، أي: إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا.

\* ﴿ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ﴾، أي: عهد فـ لا تنصروهم عليهم. \* ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

\* وأخرج ابن أبى حاتم، وابن مردويه عن ابن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ اللهِ يَنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ قال: إن المؤمنين كانوا على عهد رسول الله ﷺ على ثلاث منازل: منهم المؤمن المهاجر المباين لقومه في الهجرة، خرج إلى قوم مؤمنين في ديارهم، وعقارهم، وأموالهم.

\* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا ﴾: وأعلنوا ما أعلن أهل الهجرة، وشهروا السيوف على من كذب وجَحد: فهذان مؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض.

\* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا ﴾: قال: كانوا يتوارثون بينهم إذا توفّى المؤمن المهاجر بالولاية في الدين.

ينصروهم إن قوتلوا، إلا أن يستنصروا على قوم بينهم وبين النبى على ميثاق، ولا نصر لهم عليهم إلا على العدو الذي لا ميثاق لهم.

# 圏 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ مَا لَكُم مِّن وَلايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ [رتم: ٧٧].

قرأ حمزة ﴿ ولايتهم ﴾ بكسر الواو، وقرأ الباقون بفتحها.

والولاية: بكسر الواو، وفتحها لهجتان في مصدر «وليت إليه الأمر ولاية» ومعناها: النصرة.

والعرب تقول: نحن لكم على بني فلان ولاية، أي: أنصار (١).

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٣٣ ﴾ هماني المضردات:

- \* ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ ﴾، أي: في العون والنصرة.
- \* ﴿ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ ﴾، قال ابن إسحاق: هو أن يتولَّى المؤمنُ الكافر دون المؤمن. اهـ(٢).
- \* ﴿ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾: فالفتنة في الأرض: قوّة الكفر، والفساد الكبير: ضعف الإسلام.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَّنَصَرُوا أُولْئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ٢٤ ﴾

## المانى المفردات:

\* ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَّنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾، أى: الموصوفون بما ذكر في الآية لا مرية، ولا ريب في إيمانهم، لأنهم حققوا إيمانهم بالهجرة، والجهاد في سبيل الله، وبذل الأموال من أجل الدفاع عن الدين.

<sup>(</sup>۱ - ۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۲٦٤).

\* ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾، أى: الجنة والنعيم الدائم الذَى لا ينقطع. ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولْئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضَهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كَتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٠) ﴾

#### المعانى المفردات:

\* ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ ﴾، أي: أنتم منهم وهم منكم، كل يتعاون مع الآخر.

\* ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾: قال البغوى في تفسيره: هذا نسخ التوارث بالهجرة، وأثبت الميراث إلى ذوى الأرحام. اهـ(١).

وأقول: إلى من ثبت ميراثهم من ذوى الأرحام بالكتاب والسنة.

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، أي: لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

 $\bullet \bullet \bullet$ 

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الأنفال ويليها بإذه الله ـ تعالم ـ [ تفسير سورة التوبة ]

 $\bullet \bullet \bullet$ 

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٦٥).



\* أخرج كل من ابن عباس (ت ٦٨ هــ رضى الله عنهما)، وعبد الله بن الـزبير (ت ١١٨ هـ): أن سورة (ت ١١٨ هـ): أن سورة التوبة نزلت بالمدينة.. اهـ(١).

\* وقال مقاتل بن حيّان البلخيّ (ت ١١٠هـ): إن سورة التوبة مدنية كلها إلا آيتين من آخر السورة.. اهـ(٢).

\* وقال سعيد بن جبير بن هشام (ت ٩٥هـ): سألت ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن سورة براءة، فقال: تلك الفاضحة، ما زال ينزل: ومنهم ومنهم، حتى خفنا ألا تدع أحدًا.. اهـ (٣).

﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ 🕥 ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ بَرَاءَةٌ ﴾: خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذه براءة. و ﴿ بَرَاءَةٌ ﴾ مصدر، تقول: برئتُ من الشيء أبرأ براءة فأنا منه برىء: إذا أزلته عن نفسك، وقطعت سبب ما بينك وبينه.

\* ﴿ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾: لمَّا خرج رسول الله ﷺ إلى تبوك كان المنافقون يُرْجفون الأراجيف، وجعل المشركون ينقضون عهودًا كانت بينهم وبين رسول الله ﷺ، فأمر الله عزّ وجلّ ـ بنقض عهودهم وذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهُمْ عَلَىٰ سَوَاء إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُ الْخَائِينَ (٥٠ ﴾ [الانفال: ٥٨].

\* قال الزجّاج إبراهيم بن السّرى (ت ٣١١هـ): ﴿ بَرَاءَةٌ ﴾ أي: برئ الله ورسوله من إعطائهم العهود، والوفاء لهم بما نكثوا.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي (٣/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٦٦).

\* ﴿ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أى: إلى الذين عاهدهم رسول الله ﷺ لأنه كان هو المتولّى للعقود، وأصحابه بذلك كلهم راضون، فكأنهم عاقدوا وعاهدوا فنسب العقد إليهم.

﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ٢٠٠٠)

## المفردات:

\* ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾:

أى: قل لهم يا «محمد» على السيحوا أى سيروا فى الأرض مقبلين ومدبرين، آمنين غير خائفين أحدًا من المسلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر.

يقال: «ساح فلان في الأرض يسيح سياحة وسيُوحا وسيّحانا».

\* قال القرطبى فى تفسيره: اختلف العلماء فى كيفية هذا التأجيل، وفى هؤلاء الذين برئ الله منهم ورسولُه:

\* أولا: قال محمد بن إسحاق (ت ٢٩٠هـ) وغيره: هما صنفان من المشركين: أحدهما كانت مددة عهده أقل من أربعة أشهر فأمهل أربعة أشهر.

والآخر: كانت مدّة عهده بغير أجل محدود فَـقُصِر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه، ثم هو حَرْب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين، يُقتلُ حيث ما أُدرك ويُؤسر إلا أن يتوب.

وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر، وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر.

فأمّا من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأربعة الأشهر الحُرُم، وذلك خمسون يومًا: عشرون من ذي الحجة، والمحرّم.. اهـ(١).

\* ثانيًا: قال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ): إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله على عهد دون أربعة أشهر. ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر الله أن يُتم له عهده بقوله \_ تعالى \_: ﴿ فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ﴾ [التوبة: ٤]. وهذا اختيار الطبرى وغيره.. اهـ (٢).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٤٢).

\* ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ﴾ أي: غير فائتين ولا سابقين.

\* ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴾ أي: مذلهم بالقتل والأسر في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة.

﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَولَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣ ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَأَذَانٌ ﴾ الأذان: الإعلام لغة.

\* ﴿ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ﴾:

قال القرطبي في تفسيره: اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر:

۱ \_ فقیل: هو یوم عرفة، روی عن عمر، وعثمان، وابن عباس، وطاووس، ومجاهد، وهو مذهب أبى حنیفة وبه قال الشافعی .

٢ ـ وعن على، وابن عباس أيضًا، وابن مسعود، وابن أبى أوفى، والمغيرة بن شعبة:
 أنه يوم النّحر، واختاره الطبرى.. اهـ(١).

\* وروى عن ابن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما) أن رسول الله على وقف يوم النّحر في الحجّة التي حجّ فيها فقال: «أي يوم هذا» فقالوا: يوم النّحر، فقال: «هذا يوم الحجّ الأكبر» اهـ. أخرجه أبو داود (٢).

\* ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾:

أى: ورسولُه أيضًا برىء من المشركين.

\* ﴿ فَإِن تُبْتُمْ فَهُو حَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ أي: إن رجعتم عن الكفر وأخلصتم التوحيد.

\* ﴿ وَإِن تَولَّيْتُمْ ﴾ أي: أعرضتم عن الإيمان.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٥٤).

\* ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ﴾ أي: فائتيه، فإنه محيط بكم ومنزل عقابه عليكم.

\* ﴿ وَبَشِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾: وهذا على سبيل التهكم والاستهزاء لأن الأصل في البشارة أن تكون فيما يسرّ.

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتَهِمْ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُ الْمُتَّقِينَ ۞

#### المفردات:

\* ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُهُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾:

هذا استثناء متصل من قوله \_ تعالى \_: ﴿ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ① ﴾ [رتم: ١].

وحينئذ يكون المعنى: أن الله برىء من المشركين، ورسولُه برىء منهم أيضًا إلا من المعاهدين في مدّة عهدهم: وهم بنو ضمرة، حيّ من كنانة أمر الله \_ عزّ وجلّ \_ رسوله على المعاهديم إلى مدتهم، وكان قد بقى من مدتهم تسعة أشهر، وكان السبب فيه أنهم لم ينقضوا العهد، وهذا معنى قوله:

\* ﴿ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا ﴾ أي: من عهدهم الذي عاهدتموهم عليه.

\* ﴿ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا ﴾ أي: لم يعاونوا عليكم أحدًا من عدوكم.

\* ﴿ فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ ﴾ أي: فأوفوا لهم بعهدهم إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه.

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ أي: يثيبهم على تقواهم ثوابًا عظيمًا.

#### المفردات:

\* ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ ﴾: «انسلخ» أي: مضى وانقضى. والأشهر الحرم هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

وقال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ)، ومحمد بن إسحاق (ت ٢٩٠هـ): هي شهور العهد فمن كان له عهد فعهده أربعة أشهر، ومن لا عهد له فأجله إلى انقضاء المحرم خمسون يومًا.. اهـ(١).

\* وقيل لها حُرُمٌ لأن الله - تعالى - حرَّم فيها على المؤمنين دماء المشركين، والتعرض لهم إلا على سبيل الخير.

\* ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾ أي: في الحلّ أو الحرم.

وهذا عام في كل مشرك، لكنّ السنة خصت منه: المرأة، والراهب، والصبيّ.

\* واعلم أخى المسلم أنّ مطلق قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ يقتضى جواز قتلهم بأى وجه كان، إلا أن السنّة وردت بالنهى عن المثلة.

\* وقوله \_ تعالى \_: ﴿ حَيْثُ وَجَدتُهُوهُمْ ﴾ عام في كل موضع، وخص أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ المسجد الحرام.

\* ﴿ وَخُذُوهُمْ ﴾: الأخذ هو الأسر. \* ﴿ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ أي: احبسوهم.

وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): إن تحصنوا فاحصروهم، أى امنعوهم من الخروج.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾: المرصد: الموضع الذي يُرْقب فيه العدوّ، يقال: رصدت فلانًا أرصده: أي رقبته.

وحينئذ يكون المعنى: اقعدوا لهم في مواضع الغرّة حيث يرصدون.

\* ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾: من الشرك.

\* ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾: أي: دعوهم ليتصرفوا في أمصارهم، ويتواجدوا حيثما أرادوا.

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ بمن تاب توبة نصوحًا.

<sup>(</sup>١ ، ٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٦٩).

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾ أى: إن استجارك أحد من المشركين الذين أمرتك بقت الهم وقتُلهم، أى سأل جوارك أى: أمانك وذم امك، بعد انسلاخ الأشهر الحرم ليسمع كلام الله. \* ﴿ فَأَجِرْهُ ﴾ أى: فأعذه وآمنه.

\* ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللَّه ﴾: فيما له وعليه من الثواب والعقاب.

\* ﴿ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ أي: إن لم يُسلم أبلغه مأمنه، أي الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه، فإن قاتلك بعد ذلك فقدرت عليه فاقتله.

\* ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لا يعلمون دين الله وتوحيده.

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُتَّقِينَ ٧ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ﴾: «كيف» هنا للتعجّب، كما تقول: كيف يسبقنى فلان، أى: لا ينبغى أن يسبقنى، وحينئذ يكون المعنى: لا يكون للمشركين عهد عند الله ولا عند رسوله وهم يغدرون وينقضون العهد، ثم استثنى فقال \_ عزّ وجلّ \_: \* ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾: قال محمد ابن إسحاق (ت ٢٩٠هـ): وهم بنو بكر أى ليس العهد إلا لهؤلاءالذين لم ينقضوا، ولم ينكثوا.. اهـ(١).

\* ﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ أي: فما أقاموا على الوفاء بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك، فأمّا من لا عهد له فقاتلوه حيث وجدتموه إلا أن يتوب.

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٥).

﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ﴾: أعاد التعجّب من أن يكون لهم عهد مع خبث أعمالهم، أي كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلّا ولا ذمة.

يقال: ظهرت على فلان: أي غلبته.

\* ﴿ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذَمَّةً ﴾: «يرقبوا» يحافظوا، والرقيب الحافظ.

\* ﴿ إِلاًّ ﴾ اختلف العلماء في معنى «إلَّا»:

١ ـ فعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ): معنى «إلَّا»: عهدًا (١٠٠٠).

۲ – وعن ابن عباس (ت ۲۸هـ ـ رضى الله عنه ما) والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵هـ): معنى «إلَّا»: قرابة (۲).

 $^{2}$  \_ وعن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ): معنى «إلَّا»: حلفا $^{(2)}$ .

\* ﴿ وَلا ذِمَّةً ﴾: قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_، والضحاك: «ولا ذمّة» أى عهدًا.. اهـ(٥).

\* ﴿ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ أى: يقولون بالسنتهم ما يُرْضى ظاهره، وهو خلاف ما في قلوبهم، كما قال ـ تعالى ـ: \* ﴿ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ﴾ \* ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ما في قلوبهم، كما قال ـ تعالى ـ: \* ﴿ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ﴾ \* ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ أي: ناقضون للعهد.

﴿ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾: وذلك أن المشركين نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ﷺ، بأكُلَّة أطعمهم إيّاها أبو سفيان.

<sup>(</sup>١: ٤) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٨٧).

\* ﴿ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ﴾ أي: منعوا الناس من الدخول في دين الله.

\* وقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: إنّ أهل الطائف أمدّوهم بالأموال ليقوّوهم على حرب رسول الله ﷺ.. اهـ(١).

\* ﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ ﴾ أي: بئس. \* ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةً وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مَّدْبرينَ (٢٠) ﴾

# معانى المفردات: 🖠

\* ﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً ﴾: قال النحّاس أبو جعفر أحمد بن محمد ابن إسماعيل (ت ٣٣٨هـ): ليس هذا تكريرًا: ولكن الأوّل لجميع المشركين، والثانى هذا لليهود خاصّة، والدليل على هذا قوله \_ تعالى \_: ﴿ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا وَلِللّا ﴾ أي: اليهود باعوا حجج الله \_ عزّ وجلّ \_ وبيانه بطلب الرياسة.. اه\_(٢).

\* ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ أي: المتجاوزون الحلال إلى الحرام بنقض العهد.

\* ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾: عن الشرك، والتزموا أحكام الإسلام.

\* ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدّينِ ﴾، أى: فهم إخوانكم في الإسلام، قال ـ تعالى ــ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠].

قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة (٣).

\* ﴿ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ ﴾ أى: نبينها. \* ﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾: خصَّهم الله بالذكر الأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢ ، ٣) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٥٧).

﴿ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْد عَهْدهِم ْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لِعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١٦٠ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَإِن نَّكَتُوا أَيْمَانَهُم ﴾ أي: نقضوا عهودهم.

\* ﴿ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ ﴾. \* ﴿ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ أي: عابوا دينكم وقدحوا فيه.

\* ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ﴾: عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ)، قال: هم:

أبو سفيان بن حرب، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وسهل بن عمرو وهم الذين نكثوا عهد الله \_ تعالى \_، وهموا بإخراج الرسول على من مكة.. اهـ(١).

\* ﴿ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾: عن حذيفة بن اليمان (ت ٣٦هـ رضى الله عنه) قال: لا عهود لهم.. اهـ (٢).

\* ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴾ أي: لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم، والمظاهرة عليكم.

### 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ [رقم: ١٢].

قرأ ابن عامر: ﴿ لا إيمان لهم ﴾ بكسر الهمزة، على أنه مصدر «آمن» من الإيمان الذي هو التصديق، أي هم كافرون.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ لا أيمان لهم ﴾ بفتح الهمزة، على أنه جمع "يمين" (٣). ﴿ أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً

أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحِقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١٣) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ أي: نقضوا عهودهم، وهم الذين نقضوا عهد صُلْح الحديبية، وأعانوا بني بكر على خزاعة.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٠١)، والنشر في القراءات العشر (٣/ ٩٣)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٥٠٠)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٠٣).

\* ﴿ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ﴾: من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة.

\* ﴿ وَهُم بَدَءُوكُمْ ﴾: بالقتال. \* ﴿ أُوَّلَ مَرَّةً ﴾ أي: يوم بدر، وذلك أنهم قالوا حين سلمت العير: لا ننصرف حتى نستأصل «محمدًا» على وأصحابه.

\* ﴿ أَتَخْشُو ْنَهُمْ ﴾ أى: أتخافونهم فتتركون قتالهم.

\* ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ ﴾: في ترك قتالهم. \* ﴿ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمنينَ ﴿ وَيَدُهِبُ عَيْنُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمنينَ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَيَتُوبُ إِلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ وَيَشُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عُلِي عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَاكُمْ عَلَا عَلَالَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَ

## المفردات:

\* ﴿ قَاتِلُوهُمْ ﴾: فعل أمر، وجوابه قوله \_ تعالى \_: ﴿ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾.. إلخ.

وحينئذ يكون المعنى: إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخرهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين.

\* ﴿ وَيُخْزِهِمْ ﴾ أي: يذلهم بالأسر والقهر.

\* ﴿ وَيَنصُر ْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾:

أى: يبرئ قلوب قوم مؤمنين مما كانوا ينالونه من الأذى منهم.

\* وقال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ۱۰۶هـ) والسدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷هـ): أراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ، حيث أعانت قريش بنى بكر عليهم، فشفى الله صدورهم من بنى بكر بالنبى ﷺ، وبالمؤمنين.. اهـ(١).

\* ﴿ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ﴾: فيهديه إلى الإسلام كما فعل بأبي سفيان، وعكرمة بن أبي جهل، وسهيل بن عمرو.

\* ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٧٣).

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ أى: ظننتم. \* ﴿ أَن تُتْرَكُوا ﴾ أى: ظننتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحقّ به الثواب والعقاب.

\* ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾، معنى وليجة: بطانة ومداخلة، من الولوج وهو: الدخول، يقال: ولج يلج ولوجا: إذا دخل.

\* وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ): كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة، والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة.. اهـ(١).

ووليجة الرجل: من يختص بدخيلة أمره دون الناس. يقال: هو وليجتى، وهم وليجتى للواحد وللجمع.

\* ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ ٢٧ ﴾

## الآية: عبب نزول هذه الآية:

عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: لمّا أُسر العبّاس يوم بَدْر عيّره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم، وأغلظ على \_ رضى الله عنه \_ له القول، فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له على \_ رضى الله عنه \_: ألكم محاسن؟ قال: نعم، إنّا لنعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبة، ونسقى الحاج، فأنزل الله \_ عز وجل \_ ردّا على العباس هذه الآية.. اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٥٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي (۸/ ۵۷)، وتفسير البغوي (۲/ ۲۷۳).

#### المفردات:

\* ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ ﴾: أي: ما ينبغى للمشركين أن يعمروا مساجد الله ، لأن المساجد إنما تعمر لعبادة الله وحده، فمن كان كافرًا بالله ـ تعالى ـ فليس من شأنه أن يعمرها.

\* ﴿ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾: اختلف العلماء في تأويل ذلك:

أولا: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): لم يقولوا نحن كفّار، ولكن كالامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر.. اهـ(١).

ثانيًا: قال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أنّ النصرانى إذا سُئل من أنت؟ فيقول: أنا نصرانى، واليهودى يقول: أنا يهودى، ويقال للمشرك: ما دينك؟ فيقول مشرك. اهـ(٢).

\* ﴿ أُولْئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾: لأنها لغير الله عرز وجل ، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا (٢٣) ﴾ [الفرقان: ٢٣].

\* ﴿ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالدُونَ ﴾: خلودًا أبديًّا.

## 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ مُسَاجِدُ اللَّه ﴾ [رقم: ١٧].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب: ﴿ مسجد ﴾ الموضع الأول رقم: ١٧ بالإفراد، لأن المراد به: المسجد الحرام.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ مساجد ﴾ بالجمع، على أن المراد جميع المساجد، ويدخل المسجد الحرام من باب أولى (٣).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٠٢)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٩٤)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٥٠٠)، وحجة القراءات ص ٢١٦، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٧٤).

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَىٰ أُوْلَئَكَ أَنِ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۞

#### المفردات:

\* ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾: هذه الآية من الأدلّة الواضحة على أن الشهادة بالإيمان لعمّار المساجد صحيحة.

وقد روى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله على \_: قال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾.. اهـ(١).

\* ﴿ وَلَمْ يَخِشَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾ أي: لم يخف في الدين غير الله \_ عز وجل \_، ولم يترك أمر الله \_ تعالى \_ لخشية غيره.

\* ﴿ فَعَسَىٰ أُوْلَئَكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾: و «عسى» من الله \_ تعالى \_ واجبة، أى: فأولئك هم المهتدون، والمهتدون هم المتمسكون بطاعة الله \_ عز وجل \_ التى تؤدى إلى الجنّة.

عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ عن النبى على قال: «مَنْ غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نُزُله من الجنة كلما غدا أو راح» اهـ(٢).

﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٦) ﴾

## 

\* أخرج مسلم، وأبو داود، وابن المنذر، وابن أبى حاتم وغيرهم عن النعمان بن بشير \_ رضى الله عنه \_ قال: كنت عند منبر رسول الله على في نفر من أصحابه فقال

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٧٤).

رجل منهم: ما أبالى أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم.

فزجرهم عمر - رضى الله عنه - وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله على الله على رسول الله على الله على الله على الله على منبر والكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله على فأستفتيه فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ . . اهـ (١) .

### المفردات:

\* ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ... إلخ.

المعنى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله وجهاد من جاهد في سبيل الله؟ والسقاية: مصدر مثل: الحماية، فجعل الاسم موضع المصدر إذ علم معناه.

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعَمَارَةً ﴾ [رنم: ١٩].

قرأ ابن ورُدان بخُلف عنه ﴿ سُقَاةً ﴾ بضم السين، وحـذف الياء، و ﴿ عَمَرة ﴾ بفتح العين، وحذف الألف بعد الميم (٢).

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ سِقايَة ﴾ بكسر السين، وإثبات الياء، و﴿ عمارة ﴾ بكسر العين، وألف بعد الميم، وهو الوجه الثاني لابن وردان (٣).

﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عندَ اللَّهِ وَأُولُئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانَ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ وَأُولُئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ يَبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مّنهُ وَرِضْوَانَ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقْيمٌ ﴿ ٢٣ ﴾ مُقيمٌ ﴿ ٢٣ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٥٩)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٩٤)، وتفسير البغوي (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) قراءة ابن وردان هذه من طريق الدرة فقط.

<sup>(</sup>٣) انظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ص١٣٤.

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ﴾: أي: من الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام.

\* ﴿ وَأُولَّٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ وذلك بنجاتهم من النار.

\* ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَة مِنْهُ وَرِضُوان وَجَنَّات لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقيمٌ ﴾ أي: يُعْلمهم ربهم في الدنيا بما لهم في الآخرة من الثواب الجزيل، والنعيم المقيم الذي لا ينقطع أبدًا.

\* ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ أي: حالة كونهم خالدين فيها على الدوام.

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ أي: أعد الله لهم في دار كرامته الشواب الجزيل، قال ـ تعالى ـ: ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥) ﴾ [ق: ٣٥].

## 🔣 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم ﴾ [رقم: ٢١].

قرأ حمزة: ﴿ يَبْشُرهم ﴾ بفتح الياء، وإسكان الباء، وضم الشين مع تخفيفها، مضارع أَبْشَر يُبْشر.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ يُبَشِّرهم ﴾ بضم الياء، وفتح الباء، وكسر الشين وتشديدها، مضارع «بَشَر يُبَشِّر» مضعف العين (١).

\* ﴿ وَرِضُوان ﴾ [رقم: ٢١].

قرأ شعبة بضم الراء، والباقون بكسرها، وهما لهجتان (٢).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانَ وَمَن يَتُولَّهُم مَنكُمْ فَأُولْئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٣٣ ﴾

# ﴿ معانى المفردات:

\* ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولْيَاءَ ﴾: أي: بطانة وأصدقاء فتفشون إليهم أسراركم، وتؤثرون المقام معهم على الهجرة، والجهاد.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٧٤).

وخص الله \_ عز وجل \_ الآباء والإخوة: إذ لا قرابة أقرب منهما، ولم يذكر الأبناء في هذه الآية، إذ الأغلب أن الأبناء تبع للآباء.

\* ﴿ إِن اسْتَحَبُّوا ﴾ أي: اختاروا. \* ﴿ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَولَّهُم مَنكُمْ ﴾: فيطلعهم على عورة المسلمين.

\* ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): هو مشرك مثلهم، لأن من رضى بالشرك فهو مشرك. اهـ(١).

﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٠) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قُلْ ﴾: يا «محمد» ﷺ لهؤلاء المتخلفين عن الهجرة:

\* ﴿ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَـشِيـرَتُكُمْ وَأَمْـوَالٌ اللَّهُ الْتَرَفْتُمُوهَا ﴾:

عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا ﴾ قال: أصبتموها.. اهـ(٢).

\* وعند السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَتَجَارَةٌ تَخْشُونُ كَسَادَهَا ﴾ قال: تخشون أن تكسد فتبيعونها.. اهـ(٣).

\* وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَسَاكِنُ تَرْضُونُهَا ﴾ قال \_ أي السدّي \_: هي القصور والمنازل .. اهـ (٤).

\* وفى قـولـه ـ تعالى ـ: ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّـهُ بِأَمْرِهِ ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): بفتح مكة.. اهـ(٥).

\* ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ أي: الخارجين عن طاعته.

<sup>(</sup>٢ : ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٦١).

### القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَعَشِيرَ تُكُمْ ﴾ [رقم: ٢٤].

قرأ شعبة: ﴿ وعشيراتكم ﴾ بألف بعد الراء، على الجمع، لأن لكل واحد من المخاطبين عشيرة، فجمع لكثرة عشائرهم، والعشيرة: القبيلة. والجمع: عشيرات، وعشائر.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ وعشيرتكم ﴾ بغير ألف على الإفراد، لأن العشيرة واقعة على الجمع، أي عشيرة كل واحد منكم (١).

﴿ لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَلا ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

معانى المفردات:

\* ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً ﴾ أي: مشاهد كثيرة.

\* ﴿ وَيَوْمُ حُنَيْنِ ﴾ عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) قال: «حنين» ماء بين مكة والطائف، قاتـل النبى ﷺ هوازن، وثقـيف، وعَلَى هوازن مالك بن عـوف، وعَلَى ثقيف عَبْد يَاليل بن عمرو الثقفى.. اهـ(٢).

\* ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا ﴾: عن الربيع بن خثيم أبو زيد الكوفى (ت قبل ٩٠هـ) قال: كانوا اثنى عشر ألفًا منهم ألفان من أهل مكة (٣).

\* وأخرج ابن المنذر عن الحسن بن على (ت ٥٠هـ رضى الله عنه) قال: لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن والله نقاتل حين اجتمعنا، فكره رسول الله على أحد، ما قالوا وما أعجبهم من كثرتهم، فالتقوا فهزمهم الله حتى ما يقوم منهم أحد على أحد، حتى جعل رسول الله على أحياء العرب إلى، فوالله ما يعرج إليه أحد حتى أعرى موضعه فالتفت إلى الأنصار وهم ناحية فناداهم: يا أنصار الله وأنصار رسوله إلى عباد الله أنا رسول الله، فعطفوا وقالوا: يا رسول الله ورب الكعبة إليك والله، فنكسوا رءوسهم يبكون، وقد موا أسيافهم يضربون بين يدى رسول الله على حتى فتح الله عليهم. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢٠٣/٢)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٠٤).

\* ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ أى: من الخوف، «والرُّحب» بضم الراء: السعة، «والرَّحب» بالفتح: الواسع. وقيل: «الباء» بمعنى «مع» أى مع سعتها. وقيل: بمعنى «على» أى: على سعتها.

\* ﴿ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾ أي: منهزمين.

روى مسلم عن أبى إسحاق قال: جاء رجل إلى البراء بن عازب (ت ٢٦هـرضى الله عنه) فقال: أكنتم ولّيتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبى الله على ما ولّى، ولكنه انطلق أخفّاء من الناس، وحُسَّرٌ إلى هذا الحيّ من هوازن، وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجْل من جراد فانكشفوا، فأقبل القوم إلى رسول الله على وأبو سفيان يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك». قال البراء: كنا والله إذا احمّر البأس نتقى به، وإن الشجاع منّا للذي يحاذي به، يعنى النبي على النبي الهراء. اهـ(١).

﴿ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلْكَ جَزَاءً الْكَافِرِينَ (٢٦) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٧) ﴾

### المفردات:

\* ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾: أي: أنزل عليهم ما يسكنهم، ويذهب خوفهم، حتى اجترءوا على قتال المشركين بعد أن ولوا مدبرين.

\* ﴿ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴾: وهم الملائكة، يقوّون المؤمنين بما يلقون فى قلوبهم من الخواطر والتثبيت، ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يرونهم، ومن غير قتال، لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بَدْر.

\* ﴿ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: بأسيافكم بالقتل، وبالأسر.

\* ﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٦٥).

\* ﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ﴾: أي: على من انهزم فيهديه إلى الإسلام. مثل: مالك بن عوف رئيس حنين، ومن أسلم معه من قومه.

\* ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ (١٨) ﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ (١٨) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌّ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: اختلف العلماء في معنى وصف المشرك بالنجس:

أولا: قال قتادة، ومعمر بن راشد وغيرهما: لأنه جنب إذ غسله من الجنابة ليس بغسل. ثانيًا: وقال ابن عباس وغيره: بل معنى الشرك هو الذي نجسه (١).

ثم استطرد القرطبي قائلا: والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، وبوجوب الغسل عليه قال أبو ثور، وأحمد.

وأسقطه الشافعيّ وقال: أحبّ إلىّ أن يغتسل.

ولمالك قول: إنه لا يعرف الغسل، رواه عنه: ابن وهب، وابن أبى أويس.. اهـ(٢). \* ﴿ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) قال: هو العام الذي حج فيه أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ رضى الله عنه \_ رضى الله عنه \_ رضى الله عنه \_ بالأذان، وحج رسول الله على في العام المقبل \_ سنة عشر من الهجرة \_ حجة الوداع لم يحج قبلها ولا بعدها منذ هاجر.. اهـ (٣).

\* وقال القرطبي في تفسيره: هو سنة عشر من الهجرة، وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ، وإنه من العجب أن يقال: إنه سنة تسع، وهو العام الذي وقع فيه

<sup>(</sup>۱، ۲) انظر: تفسير القرطبي (۱، ٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٠٨).

الأذان، ولو دخل غلام رجل داره يومًا فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك، لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه.. اهـ(١).

\* ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ أى: فقرا، يقال: عال الرجل يعيل: إذا افتقر.

\* ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما) قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت، ويجيئون معهم بالطعام يتَّجرون فيه، فلمّا نُهوا عن أن يأتوا البيت الحرام قال المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلهِ إِن شَاءَ ﴾ قال: فأنزل الله عليهم المطر وكثر خيرهم حين ذهب المشركون عنهم.. اهر (٢). ﴿ قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ باللّه وَلا بالْيُومْ الآخرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدينُونَ دِينَ الْحَقِّ مَنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٠٠) ﴾

#### المفردات:

\* عن سعید بن جبیر بن هشام (ت ٩٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ:

\* ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾: يعنى الذين لا يصدّقون بتوحيد الله ـ عزّ وجل ـ.

وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ قال: يعني الخمر والخنزير.

\* وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ﴾ قال: المراد: دين الإسلام.

\* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ قال: المراد: اليهود والنصارى، أوتوا الكتاب من قبل المسلمين أمّة نبينا «محمد» ﷺ.

\* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ قال: أى: يذلون.. اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢١١).

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسْيِحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۞ ﴾

### المفردات:

\* ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ﴾:

\* أخرج البخارى فى تاريخه عن أبى سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_ قال: لمّا كان يوم أُحُد شُج رسول الله على وجهه، وكُسرت رباعيته، فقام رسول الله على يومئذ رافعًا يديه يقول: "إنّ الله \_ عزّ وجل \_ اشتد غضبه على اليهود أنْ قالوا: عزير ابن الله، واشتد غضبه على النصارى أنْ قالوا: المسيح ابن الله، وإنّ الله اشتد غضبه على من أراق دمى وآذانى فى عترتى » اه (١).

\* ﴿ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾ أي: بألسنتهم من غير علم.

\* قال البغوى فى تفسيره: قال أهل المعانى: لم يذكر الله \_ تعالى \_ قولا مقرونًا بالأفواه والألسن: إلا كان ذلك زورًا.. اهـ(٢).

\* ﴿ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ﴾: عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) قال: ضاهت النصارى: المسيح ابن الله، كما قالت اليهود عزير ابن الله.. اهـ (٣).

\* وقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: معنى ﴿ يُضَاهِئُونَ ﴾: يشابهون، والمضاهاة: المشابهة (٤).

\* ﴿ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ﴾: قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: لعنهم الله (٥).

\* ﴿ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ أي: يصرفون عن الحق بعد قيام الأدلَّة عليه.

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٤ ، ٥) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٨٥).

## 賭 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ عُزَيْرٌ ﴾ [رقم: ٣٠].

قرأ عاصم، والكسائي، ويعقوب: ﴿ عزير ﴾ بالتنوين، وكسره حال الوصل على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين.

وعزير كان اسمًا أعجميًّا إلا أنه صرف لخفّته مثل: «نوح، ولوط».

وقرأ الباقون بعدم التنوين، على أنه ممنوع من الصرف(١).

\* ﴿ يُضَاهِئُونَ ﴾ [رقم: ٣٠].

قرأ عاصم: ﴿ يضاهئون ﴾ بكسر الهاء، وهمزة مضمومة بعدها.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ يضاهون ﴾ بضم الهاء وحذف الهمزة، وهما لهجتان (٢).

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاًّ لَيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ آ ﴾

#### \* المعنى:

\* أخرج ابن سعد، وعبد بن حميد، والترمذي وحسنه، وابن المنذر، والبيهقي في سننه وغيرهم عن عدي بن حاتم \_ رضي الله عنه \_ قال: أتيتُ النبي على وهو يقرأ في سورة براءة: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ فقال: «أمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئًا استحلوه، وإذا حرّموا عليهم شيئًا حرموه» اهـ (٣).

\* ﴿ أُحْبَارُهُمْ ﴾ قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): قراؤهم.

\* ﴿ وَرُهْبَانَهُمْ ﴾ قال: علماؤهم.. اهـ (٤).

\* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) قال: الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى.. اهـ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣ ، ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/٦١٤).

- \* ﴿ وَالْمُسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ أي: اتخذوه إلهًا.
- \* ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٦ ﴾

### المفردات:

- \* ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِم ﴿ \*:
- \* عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) قال: هم اليهود والنصاري.. اهـ<sup>(١)</sup>.
- \* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) قال: المراد: الإسلام بكلامهم.. اهـ(٢).
- \* ﴿ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ أي: يُعلى دينه ويظهر كلمته ويتم الحقّ الذي بعث به «محمدًا» عَلَيْ.
  - \* ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾.

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣) ﴾

### المفردات: المفردات:

\* عن السدّى فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ هُو َ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ قال: أَيْ بالتوحيد والقرآن والإسلام (٣).

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُّهِ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ قال: ليظهر الله نبيّه ﷺ على أمر الدين كله، فيعطيه إيّاه كله، ولا يخفى عليه شيء منه، وكان المشركون واليهود يكرهون ذلك.. اهـ(٤).

\* وعن جابر بن عبد الله (ت ٧٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودى ولا نصراني

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٤١٧).

صاحب ملة إلا الإسلام، حتى تأمن الشاة الذئب، والبقرة الأسد، والإنسان الحيّة، وحتى لا تقرض فأرة جرابًا، وحتى توضع الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، وذلك إذا نزل «عيسى ابن مريم» ـ عليه السلام ـ(١).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴾ قال: الأديان سـتّة: أى أهل الأديان: الذين آمنوا، والذين هادوا، والصابئين، والنصارى، والمجوس والذين أشركوا، فأهل الأديان كلها تدخل فى دين الإسلام، والمسلمون لا يدخلون فى شىء منها، فإن الله قضى فيما حكم، وأنزل أن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون.. اهـ (٢).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشَرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٦) ﴾

## ه معانى المفردات:

\* عن الضحاك بن مزاحم (ت ٥٠١هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ . كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ﴾ قال: الأحبار: علماء اليهود، والرهبان: علماء النصاري.

\* وعنه فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ قال: الباطل كتب كتبوها لم ينزلها الله \_ تعالى \_، فأكلوا بها أموال الناس، وذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَوَيْلٌ لِللَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكَتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مَّمًّا يَكُسبُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مَّمًّا يَكُسبُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مَّمًّا يَكُسبُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مَّمًّا يَكُسبُونَ هَا إِللَّهُ اللَّهُ لِيَسْتَرُوا بِهِ فَمَنّا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُم مَّمًّا يَكُسبُونَ هَا إِلَيْ لَلْهُ مَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمًّا يَكُسبُونَ ﴿ ٢٧٤ ﴾ [البقرة: ٢٩] (٣)

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنزُ ونَ الذَّهَبَ وَالْفِضّةَ ﴾ الآية قال: هم الذين لا يؤدّون زكاة أموالهم، وكل مال لا تؤدّى زكاته كان على ظهر الأرض أو فى بطنها فهو كنز، وكل مال أدّى زكاته فليس بكنز كان على ظهر الأرض أو فى بطنها. اهـ (٤).

<sup>(</sup>١، ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤١٧).

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنزُونَ (٣٥ ﴾

### \* المعنى:

\* أخرج البخارى، ومسلم، وأبو داود، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه عن أبى هريرة (ت ٥٩هــ رضى الله عنه): أن رسول الله على قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا جعلت له يوم القيامة صحائف، ثم أحمى عليها فى نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجبهته وظهره فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار» اهـ(١).

\* وأخرج أبو يعلى، وابن مردويه عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن رسول الله على قال: «لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم، ولكن يوسع الله جلده فَ فُكُو كُن بِهَا جِبَاهُمُ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنزُونَ ﴾ اه (٢).

﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٢٦) ﴾

### المفردات:

\* أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردوية عن ابن عمر (ت ٧٣هـ رضى الله عنه ما) قال: خطب رسول الله على حجّة الوداع بمنى فى أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس إنّ الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، وإنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، أوّلهنّ رجب مضر بين جمادى وشعبان، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم» اهر(٣).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٢٢).

\* وأخرج ابن المنذر، وابن أبى حاتم، والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ قال: ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حرمًا وعظم حرماتها، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم، \* ﴿ فَلا تَظْلُمُوا فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ قال: فى كلهن. \* ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ أى: جميعًا.. اهـ(١).

\* وعن ابن زيد في قوله - تعالى -: ﴿ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ قال: الظلم: العمل لمعاصى الله، والترك لطاعته.. اهـ(٢).

\* ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ أي: جميعًا.

\* ﴿ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾: بالنصر والتأييد.

## 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [التوبة: ٣٦].

\* ﴿ أَحَدَ عَشَرَ كُو ْكُبًا ﴾ [يوسف: ٤].

\* ﴿ عَلَيْهَا تَسْعَةَ عَشَرَ ﴾ [المدثر: ٣٠].

قرأ أبو جعفر ﴿ اثنا عشر ﴾ بإسكان العين ومدّ الألف مدّا مشبعًا لأجل الساكن، لأنه حينئذ من باب المدّ اللازم.

وقرأ أيضًا «أحد عشر، تسعة عشر» بإسكان العين أيضًا، كل هذا حالة وصل «اثنا، أحد، تسعة» ب «عشر» أمّا إذا أراد الابتداء ب «عشر» فإنه يبتدئ بفتح العين.

وقرأ الباقون من القراء العشرة كلّ ذلك بفتح العين وصلا، وبَدُءا. والإسكان، والفتح لهجتان فصيحتان، وقد سمع عن العرب التقاء الساكنين في قولهم: «التقت حلقتا البطان» بإثبات ألف «حلقتا»(٣).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٠٤)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٩٥).

﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحلُّونَهُ عَامًا وَيُحرِّمُونَهُ عَامًا لَيُوا عَامًا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحلُّونَهُ عَامًا لِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ اللَّهُ وَيُوا عَدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافُرِينَ (٣٣) ﴾

#### \* المعنى:

\* أخرج ابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن ابن عمر (ت ٧٣هـ رضى الله عنهما) قال: وقف رسول الله على بالعقبة فقال: «إنّ النسىء من الشيطان ﴿ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ﴾ فكانوا يحرّمون المحرّم عاما، ويستحلون المحرم وهو النسىء » اهـ (١).

\* وأخرج ابن المنذر، وابن أبى حاتم عن أبى وائل ـ رضى الله عنه ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾ قال: نزلت فى رجل من بنى كنانة ـ يقال له: جنادة بن عوف يكنى أبا أمامة كان ينسىء الشهور ـ: يجعل المحرم صفرا ليستحل فيه الغنائم (٢).

\* وأخرج ابن أبى حاتم عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) فى الآية قال: كان رجل من بنى كنانة يقال له: جنادة بن عوف يكنى أبا أمامة ينسىء الشهور، وكانت العرب يشتد عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر لا يغير بعضهم على بعض، فإذا أراد أن يغير على أحد قام يومًا بمنى فخطب فقال: إنّى قد أحللت المحرم وحرّمت صفر مكانه، فيقاتل الناس فى المحرم، فإذا كان صفر عمدوا ووضعوا الأسنة، ثم يقوم فى قابل فيقول: إنّى قد أحللت صفر وحرّمت المحرم، فيواطئوا أربعة أشهر (٣).

\* ﴿ لِيُواطِئُوا ﴾ أى: ليوافقوا، يقال: تواطأ القوم على كذا، أى: اجتمعوا عليه، أى لم يحلّوا شهرًا إلا حرّموا شهرًا مكانه.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٤٢٧).

# 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [رتم: ٣٧].

قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف البزّار: ﴿ يُضَلَّ ﴾ بضم الياء، وفتح الضاد، مضارع «أضل» مبنى للمفعول، و﴿ الذين كفروا ﴾ نائب فاعل.

وقرأ يعقوب: ﴿ يُضِلُّ ﴾ بضم الياء، وكسر الضاد، على البناء للفاعل مضارع «أضل» والفاعل ضمير عائد على الله \_ تعالى \_ المتقدم ذكره في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [رقم: ٣٦]، و﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ مفعول به.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ يَضِلّ ﴾ بفتح الياء، وكسر الضاد، مضارع «ضلّ» الثلاثي مبنى للفاعل، و﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ فاعل، وأضيف الفعل إلى الكفار لأنهم هم الضالون في أنفسهم بهذا النسيء، لأنهم يحلّون ما حرّم الله(١).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قَيلَ لَكُمُ انفرُوا فِي سَبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (٣٦) ﴾

#### \* المعنى:

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الأخبار والأحاديث التالية:

أولا: أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ٢٠١هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ الآية قال: هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح وحُنين، أمرهم بالنفير فى الصيف حين حرقت الأرض فطابت الشمار واشتهوا الظلال، وشق عليهم المخرج، فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ انفرُوا خِفَافًا وَتَقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٤) ﴾ [النوبة: ٤١].. اه (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۰۵)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ۲۷۷)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٢٧).

ثانيًا: أخرج الحاكم وصححه عن المستور بن شدّاد ـ رضى الله عنه ـ قال: كنا عند النبى على فتذاكروا الدنيا والآخرة، فقال بعضهم: إنما الدنيا بلاغ للآخرة، فيها العمل وفيها الصلاة وفيها الزكاة.

وقالت طائفة منهم: الآخرة فيها الجنة، وقالوا ما شاء الله. فقال رسول الله على «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشى أحدكم إلى اليم فأدخل أصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا» اهـ(١).

ثالثًا: أخرج أحمد، والترمذي وحسنه، وابن ماجه عن المستور بن شدّاد ـ رضى الله عنه ـ قال: كنت في ركب مع رسول الله على إذْ مرّ بسَخَلة ميتة فقال: «أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟» قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله، قال: «فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها» اهـ(٢).

رابعًا: أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: دخل عمر ـ رضى الله عنه ـ على النبى على وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله لو اتخذت فرشًا أوثر من هذا؟ فقال: «ما لى وللدنيا، وما للدنيا وما لى والذي نفسى بيده ما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة، ثم راح وتركها» اهـ (٣).

# ه معانى المفردات:

\* ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ ﴾: «ما» حرف استفهام معناه: التقرير والتوبيخ، والتقدير: أيّ شيء يمنعكم عن كذا.

\* ﴿ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ﴾: معناه اثاقلتم إلى نعيم الأرض، أو إلى الإقامة بالأرض، وهو توبيخ على ترك الجهاد، وعتاب على التقاعد عن المبادرة إلى الخروج للجهاد.

\* ﴿ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ﴾ أي: بدلا، والتقدير: أرضيتم بنعيم الدنيا بدلا من نعيم الآخرة.

<sup>(</sup>١، ٢) أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٤٢٨).

\* ﴿ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ ثم أوعدهم على ترك الجهاد فقال ـ تعالى ـ:

﴿ إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذَبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَ ﴾

### ﴿ معانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِلاَّ تَنفُرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ قال: إنّ رسول الله ﷺ استنفر حيّا من أحياء العرب فتثاقلوا عنه، فأمسك عنهم المطر، فكان ذلك عذابهم.. اهـ(١).

\* ﴿ وَيَسْتَبْدُلْ قُومًا غَيْرَكُمْ ﴾ أي: خيرًا منكم وأطوع، قيل: هم أهل اليمن.

\* ﴿ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ﴾ أي: بترككم النفير. \* ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

﴿ إِلاَّ تَنصُّرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ لَصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ نَ ﴾

## \* المعنى:

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الأخبار التالية:

أولا: أخرج ابن سعد، وابن أبى شيبة، وأحمد، والبخارى، ومسلم، وابن أبى حاتم عن البراء بن عازب (ت ٦٢هـ ـ رضى الله عنه) قال: اشترى أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ من عازب رجلا بثلاثة عشر درهمًا، فقال لعازب: مر البراء فليحمله إلى منزلى، فقال: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت حيث خرج رسول الله على وأنت معه؟

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٣٠).

فاضطجع، ثم خرجت أنظر هل أرى أحداً من الطلب فإذا أنا براعي غنم، فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش، فسمَّاه فعرفته فقلتُ: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، فقلت: وهل أنت حالب لى؟ قال: نعم، فأمرته فاعتقل لى شاة منها، ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته فنفض كفيُّه ومعى إداوة على فمها خرقة فحلب لى كشبة من اللبن، فصببت على القدح من الماء حتى برد أسفله، ثم أتيت رسول الله على فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت ثم قلت: هل آن الرحيل؟ قال: فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا منهم إلا سراقة على فرس له، فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقناً، فقال: «لا تحزن إن الله معنا» حتى إذا دنا فكان بيننا وبينه قَدْر رَمْح أو رمْحين أو ثلاثة، فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت، قال: «لم تبك» قلت: أمنا والله لا أبكى على نفسى ولكنّى أبكى عليك، فدعا رسول الله على وقال: «اللهم أكفناه بما شئت» فساخت فرسه إلى بطنها في أرض صلد، ووثب عنها وقال: يا «محمد» إنّ هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي وخذ منها سهمًا فإنك حاجة لى فيها» ودعا رسول الله على فأطلق، ورجع إلى أصحابه، ومضى رسول الله على وأنا معه حتّى قدمنا المدينة فتلقاه الناس فخرجوا على الطرق وعلى الأجاجير، واشتدّ الخدم والصبيان في الطرق يقولون: الله أكبر جاء رسول الله ﷺ «محمد».

وتنازع القوم أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله على: «أنزل الليلة على بنى النجار أخوال عبد المطلب لأكرمهم بذلك» فلمّا أصبح غدا حيث أمر.. اهـ(١).

ثانيًا: أخرج البخارى عن سراقة بن مالك \_ رضى الله عنه \_ قال: خرجت أطلب النبى على وأبا بكر \_ رضى الله عنه \_، حتى إذا دنوت منهما عثرت بى فرسى، فقمت فركبت، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله على وهو لا يلتفت وأبو بكر \_ رضى الله عنه \_ يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسى فى الأرض حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها عنان ساطع

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٣٠).

فى السماء مثل الدخان، فناديتهما بالأمان، فوقفا لى ووقع فى نفسى حين لقيتُ ما لقيتُ من الحبس عنهما أنه سيظهر رسول الله عليه. اهـ(١).

ثالثًا: أخرج ابن سعد عن ابن عباس، وعلى، وعائشة بنت أبى بكر \_ رضى الله عنهم \_ وعائشة بنت قدامة، وسراقة بن جعشم دخل حديث بعضهم في بعض قالوا:

\* خرج رسول الله على والقوم جلوس على بابه، فأخذ حفنة من البطحاء فجعل بذرها على رءوسهم ويتلو ﴿ يسَ نَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ نَ ﴾ الآيات ومضى، فقال لهم قائل: ما تنتظرون؟ قالوا: «محمداً» قال: قَدْ والله مر بكم، قالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رءوسهم، وخرج رسول الله على وأبو بكر حرضى الله عنه \_ إلى غار ثور فدخلاه، وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعضها على بعض، وطلبته قريش أشد الطلب حتى انتهت إلى باب الغار، فقال بعضهم: إن عليه لعنكبوتاً قبل ميلاد «محمد» على الهداء العنكبوتاً قبل ميلاد «محمد» على العنكبوتاً قبل ميلاد «محمد» على العنكبوتاً قبل ميلاد «محمد» على الهداء العنكبوتاً قبل ميلاد «محمد» على الهداء العنكبوتاً قبل ميلاد «محمد» على الهداء العنكبوتاً قبل ميلاد «محمد» على العنكبوتاً قبل ميلاد «محمد» على الهداء الله العنكبوتاً قبل ميلاد «محمد» على الهداء العنكبوتاً قبل ميلاد «مدمد» على العنكبوتاً قبل ميلاد «محمد» على العند المعتمد» والمداد «مدمد» على العند العن

رابعًا: أخرج أبو نعيم في الدلائل عن عائشة بنت قدامة: أن النبي على قال: «لقد خرجتُ من الخوخة متنكرًا فكان أوّل من لقيني أبو جهل فعمي الله بصره عنى وعن أبى بكر حتى مضينا» اهد(٣).

### المفردات:

\* ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَد ْ نَصَرَهُ اللَّهُ ﴾:

\* ﴿ إِذْ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: من مكّة حين مكروا به وهمّوا بقتله.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٣٢).

\* ﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾ أى: هو أحد الاثنين، والاثنان أحدهما رسول الله ﷺ والآخر أبو بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ.

- \* ﴿ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾: وهو ثقب في جبل ثَوْر بمكة.
- \* ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾: قال الشعبيّ عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): عاتب الله \_ عزّ وجلّ \_ أهل الأرض جميعًا في هذه الآية غير أبي بكر الصديق \_ رضى الله عنه \_ . . اه (١٠).
- \* وقوله \_ عز وجل \_ : ﴿ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا ﴾ لم يكن حزن أبى بكر جُبْنًا منه، وإنما كان إشفاقًا على رسول الله ﷺ.
- \* وروى أنه حين انطلق مع رسول الله على الغار جعل يمشى ساعة بين يديه، وساعة خلفه، فقال له رسول الله على: "ما لَكَ يا أبا بكر؟" قال: أذكر الطلب فأمشى بين يديك، فلمّا انتهيا إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الغار، فدخل فاستبرأه ثم قال: انزل يا رسول الله.
  - \* ﴿ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ أي: على النبي ﷺ.
- \* ﴿ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لِمْ تَرَوْهَا ﴾: وهم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته \_ عليه الصلاة والسلام \_.
- \* ﴿ وَجَعَلَ كَلَمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ﴾: إلى يوم القيامة، لأنّ كلمتهم هي الشرك بالله الواحد القهار.
  - \* ﴿ وَكَلِّمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾: إلى يوم القيامة، وهي قول لا إله إلا الله.
    - \* ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ أي: غالب على أمره فلا يعجزه شيء.

# 🔣 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ وَكُلِّمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ﴾ [رقم: ٤٠].

<sup>(</sup>١) أنظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٩٣).

قرأ يعقوب: ﴿ وكلمة الله ﴾ بالنصب، عطفًا على «كلمة ) الأولى الواقعة مفعولا لـ «جعل» وجملة «هي العليا» في محل نصب مفعول ثان.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ وكلمة الله ﴾ بالرفع، على الابتداء، وجملة «هي العليا» في محل رفع خبر المبتدأ (١).

﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَتِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (1) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ انفرُوا خِفَافًا وَتُقَالاً ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك على أقوال كثيرة، أذكر بعضها فيما يلي:

أولا: عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال: نشاطًا وغير نشاط (٢).

ثانيًا: قال الحسن البصرى، والضحّاك بن مزاحم، ومجاهد بن جبر، وقتادة بن دعامة السدوسى، وعكرمة مولى ابن عباس، قالوا: شبّانًا وشيوخًا(٣).

ثَالثًا: قال عطية العوفى: ركبانًا، ومشاة (٤).

رابعًا: قال مرة الهمذاني: أصحاء ومرضى (٥).

\* ﴿ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾:

قال الزهرى محمد بن أسلم (ت ١٢٤هـ): خرج سعيد بن المسيّب (ت ٩٤هـ): إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه، فقيل له: إنك عليل، فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكننى الحربُ كثّرتُ السواد، وحَفظت المتاع.. اهـ(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۰۲)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۹۹)، والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲۷۷).

<sup>(</sup>٢: ٥) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير البغوى (٢/٩٦).

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيحُلِفُونَ بَاللَّه لَو اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسْهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ ٢٤ ﴾

# الآية: عبب نزول هذه الآية:

\* أخرج ابن جرير عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ - رضى الله عنه ما) قال: إنّ رسول الله عنه قيل له: ألا تغزو بنى الأصفر لعلك أن تصيب ابنة عظيم الروم؟ فقال رجلان: قد علمت يا رسول الله إن النساء فتنة، فلا تفتنا بهن فأذن لنا، فأذن لهما، فلما انطلقا قال أحدهما: إنْ هو إلا شحمة لأول آكل، فسار رسول الله على ولم ينزل عليه في ذلك شيء، فلمّا كان ببعض الطرق نزل عليه وهو على بعض المياه: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَ تَبَعُوكَ ﴾ (١).

# المفردات:

\* ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا ﴾: اسم «كان» مضمر، والتقدير: لو كان ما تدعوهم إليه عرضًا قريبًا، أي: غنيمة قريبة المتناول.

\* ﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ أي: قريبًا هيّنا.

\* ﴿ لاَّتَّبَعُوكَ ﴾ أي: لخرجوا معك.

\* ﴿ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴾ أي: المسافة، والشقّة: السفر البعيد لأنه يشق على الإنسان.

\* ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾: أي: باليمين الكاذبة.

\* ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾: في أيمانهم لأنهم كانوا مستطيعين الخروج إلى القتال.

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿ عَالَمُ اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿ عَالَمُ

## المفردات: المفردات:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٤٤١).

للمنافقين - بعدم الخروج للقتال - وأخذه الفداء من أسارى بدر، فعاتبه الله كما تسمعون: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لَمَ أَذَنتَ لَهُمْ ﴾ الآية.. اهـ(١).

\* وأخرج ابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن مورق العجلى \_ رضى الله عنه \_ قال: أسمعتم بمعاتبة أحسن من هذا: بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ ﴾ (٢).

وقيل: إن الله - عزّ وجلّ - وقره، ورفع محلّه بافتتاح الكلام بالدعاء له، كما يقول الرجل لمن يخاطبه إذا كان كريمًا عنـده: عفا الله عنك ما صنعت في حاجتي، ورضى الله عنك ألا زرتني.

\* ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾: في أعذارهم.

\* ﴿ وَتَعْلَمُ الْكَاذِبِينَ ﴾ قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: لم يكن رسول الله ﷺ يعرف المنافقين يومئذ (٣).

﴿ لا يَسْتَثْذُنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَتُذَنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَيَ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَرَدَدُونَ وَ فَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿ وَالْهَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَ فَي ﴾

### المفردات:

\* أُخْرِج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس (ت ٢٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لا يَسْتَنُذُنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ الآيتين، قال: هذا تفسير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر.. اهـ(٤).

\* ﴿ لا يَسْتَثَذَنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾: أي: في القعود عن الجهاد، فكان الاستئذان في ذلك الوقت لغير عذر من علامات النفاق، ولذلك قال ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَثُذُنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴾ أي: يتحيرون.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٢).

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لِأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ [1] ﴾

### انى المفردات:

\* ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ ﴾ إلى الجهاد. \* ﴿ لِأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ﴾: ليهيّؤوا له.

\* ﴿ وَلَكِن كُرِهَ اللَّهُ انبِعَاثُهُمْ ﴾: عن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) قال: خروجهم (١٠٠

\* ﴿ فَنَبَّطَهُمْ ﴾، قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ أى: حبسهم (٢).

\* ﴿ وَقِيلَ اقْعُدُوا ﴾: في بيوتكم. \* ﴿ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ أي مع المرضى، وقيل: مع النسوة، والصبيان.

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلاَّرْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٤٠) ﴾

### المفردات:

\* ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ﴾: في هذا تسلية للنبي ﷺ وللمؤمنين في تخلّف المنافقين عنهم. والخبال: الفساد، والنميمة، وإيقاع الاختلاف، والأراجيف.

\* ﴿ وَلاَ وْضَعُوا خِلالَكُمْ ﴾ أي: لأسرعوا فيما بينكم بالإفساد. والإيضاع: سرعة السير، يقال: وضع يضع وضعًا ووضوعًا: إذا أسرع السير، وأوضعتُه: حملته على العَدُو.

\* ﴿ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ﴾ أي: يطلبون لكم ما تفتتنون به. يقولون: إنكم مهزومون، وسيظهر عليكم عدوكم، ونحو ذلك.

\* ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾: قال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ): معناه: وفيكم مخبرون لهم يؤدّون إليهم ما يسمعون منكم وهم الجواسيس.. اهـ(٣).

وقال قـتادة بن دعامة السـدوسي (ت ١١٨هـ): معناه: وفيكم مطيعون لهم أى: يستمعون كلامهم.. اهـ(٤). \* ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٩٨).

﴿ لَقَدِ ابْتَغَوَّا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ ۞ ﴾ معانى المضردات:

\* ﴿ لَقَد ابْتَغُوا الْفَتْنَةَ مِن قَبْلُ ﴾ أى: طلبوا صدّ أصحابك عن الدّين وردّهم إلى الكفر، وتخذيل الناس عنك قبل هذا اليوم: كفعل عبد الله بن أبيّ ابن سلول رأس المنافقين، يوم أُحُد حين انصرف عنك بأصحابه.

\* ﴿ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ ﴾ أي: أجالوا الرأى في إبطال ما جئت به.

\* ﴿ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ ﴾ أي: النصر، والظفر.

\* ﴿ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ أى: دينه. \* ﴿ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾.

﴿ وَمَنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِي وَلا تَفْتِنِي أَلا في الْفتْنَة سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ 🖭 ﴾

## الآية؛ سبب نزول هذه الآية؛

ورد في سبب نزولها عدد من الروايات وقد اخترت منها هذه الرواية:

\* أخرج ابن المنذر، والطبرانى، وابن مردويه، وأبو نعيم فى المعرفة عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: لما أراد النبى على أن يخرج إلى غزوة تبوك، قال لجد بن قيس السلمى: «ما تقول فى مجاهدة بنى الأصفر؟» فقال: إنى أخشى إن رأيتُ نساء بنى الأصفر أن أفتتن فأذن لى ولا تفتنى، فأنزل الله: ﴿ وَمَنْهُم مَن يَقُولُ أَنْذَنَ لِي وَلا تَفْتنى، فأنزل الله: ﴿ وَمَنْهُم مَن يَقُولُ أَنْذَنَ لِي وَلا تَفْتنى، فأنزل الله: ﴿ وَمَنْهُم مَن يَقُولُ أَنْذَنَ لِي وَلا تَفْتنى ﴾ الآية.. اهـ(١).

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَمِنْهُم ﴾ أى: من المنافقين. \* ﴿ مَّن يَقُولُ ائْذَن لِي ﴾ أى: في التخلّف عن جهاد بني الأصفر وهو: جدّ بن قيس السلمي المنافق.

\* ﴿ النَّذَن لِي ﴾: فعل أمر من «أذن يأذن» وإذا أمرت زدت همزة مكسورة وبعدها همزة هي فاء الفعل ساكنة، فأبدلت الهمزة الثانية ياء مكسورة من جنس حركة ما قبلها، فإذا وصلت زالت العلّة في الجمع بين همزتين فقيل: ﴿ النَّذَن لِي ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٣)، تفسيير البغوى (٢/ ٢٩٩)، وتفسير القرطبي (٨/ ١٠١).

\* ﴿ وَلا تَفْتِنِي ﴾: عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) قال معنى ﴿ وَلا تَفْتِنِي ﴾: ولا تؤثمني.

\* ﴿ أَلَا فِي الْفُتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ قال: ألا في الإثم سقطوا: وهو مخالفتهم أمر الرسول على الله الله المسول على المرسول المسول ال

\* ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ أي: مطبقة عليهم، وجامعة لهم فيها.

﴿ إِن تُصِبْكَ حَسنَةٌ تَسُوهُمُ وَإِن تُصبْكَ مُصيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَولُوا وَ وَلَا تُصِبْكُ وَيَتَولُوا وَ وَلَا أَخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَولُوا وَ وَلَا تُصِبْكُ وَيَتَولُوا وَ وَلَا يَصِبُكُ وَيَتَولُوا وَ وَلَا يَصِبُكُ وَيَتَولُوا وَ وَلَا يَصِبُكُ وَيَتَولُوا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ

## الآية: هنه الآية: الآية: الآية: الآية: القائدة القائد

\* أخرج ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله (ت ٧٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة ـ عن جهاد بنى الأصفر ـ يخبرون عن النبى على أخبار السوء يقولون: إنّ «محمدًا» وأصحابه قد جهدوا فى سفرهم وهلكوا، فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبى على وأصحابه، فساءهم ذلك، فأنزل الله ـ تعالى ـ: ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَولُوا وَهُمْ فَرحُونَ ﴾ .. اه (١).

### المفردات:

\* ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ ﴾: ورد في تأويل ذلك عدد من الأقوال:

أولا: عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: معنى ذلك: إن تصبك في سفرك هذا حسنة تسؤهم (٢). والضمير في «تسؤهم» عائد على جد بن قيس السلمى المنافق ومن كان على شاكلته.

ثانيًا: عن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) قال: معنى ذلك: إن تصبك العافية والرخاء والغنيمة تسؤهم (٣).

ثالثًا: عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) قال: معنى ذلك: إن كان فتح للمسلمين كبر ذلك عليهم وساءهم (٤).

<sup>(</sup>١: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٥).

رابعًا: عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) قال: معنى ذلك: إن أظفرك الله وردّك سالمًا ساءهم ذلك<sup>(١)</sup>.

- \* ﴿ وَإِن تُصِبُّكَ مُصِيبَةٌ ﴾: قتل أو هزيمة.
- \* ﴿ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا ﴾: حذرنا، أي: أخذنا بالحزم في القعود عن الغزو.
  - \* ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ أى: من قبل هذه المصيبة. ﴿ وَيَتُولُوا ﴾ أى: ويدبروا.
    - \* ﴿ وَّهُمْ فَرِحُونَ ﴾ أى: مسرورون بما نالك من المصيبة.

﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

# المفردات:

- \* ﴿ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ أي: في اللوح المحفوظ، لأن كل شيء بقضاء وقدر.
- \* وعن مطرّف ـ رضى الله عنه ـ قال: ليس لأحد أن يصعد فوق بيت فيلقى نفسه ثم يقول: قـدر لى، ولكن نتقى ونحـذر، فإن أصابـنا شىء علمنا أنه لن يصيـبنا إلا ما كتب الله لنا.. اهـ(٢).
- \* وأخرج أحمد عن أبى الدرداء \_ رضى الله عنه \_ عن النبى على قال: «لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليحييه» اهـ (٣).
  - \* ﴿ هُو َ مُولَانًا ﴾ أي: ناصرنا، وحافظنا.
  - \* ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُو كُلِّ الْمُؤْمِنُونَ ﴾: والتوكل تفويض الأمر إلى الله.

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنده أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبَّصُونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٦).

#### المفردات:

\* ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا ﴾: التربّص: الانتظار، وحينئذ يكون المعنى: تنتظرون بنا أيها المنافقون. واللفظ استفهام، إلا أنّ المراد به: التوبيخ.

\* ﴿ إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ﴾: الحسنى: تأنيث الأحسن، وواحد الحسنيين: حسنى، والمراد بالحسنيين: الغنيمة والشهادة، روى ذلك عن: ابن عباس ـ رضى الله عنهما ، ومجاهد بن جبر وغيرهما (١).

\* ﴿ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ ﴾: إحدى المصيبتين: إمَّا \* ﴿ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندهِ ﴾ فيهلككم كما أهلك الأمم الخالية التي سبقتكم.

\* ﴿ أَوْ بِأَيْدِينَا ﴾: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) قال: القتل بالسيوف (٢٠).

\* ﴿ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴾:

قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): فتربّصوا مواعيد الشيطان، إنا متربصون مواعيد الله من إظهار دينه، واستئصال من خالفه.

﴿ قُلْ أَنفقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ منكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسقينَ ( ٥٣ ﴾

### الآية: سبب نزول هذه الآية:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: نزلت هذه الآية في جدّ بن قيس السلمى المنافق، عندما قال للنبي ﷺ: ائذن لي في القعود عن الجهاد وهذا مالي أعينك به.. اهـ (٣).

#### \* المعنى:

إِن أَنفقتم طائعين، أو مكرهين فلن يُتقبل منكم الأنكم ﴿ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٠٣)، وتفسير البغوي (٢/ ٣٠٠)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٦).

﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلا يُنفقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٤ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ ' نَ تَقْسَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾: المعنى: وما منعهم من أن تقبل منهم نفقاتهم إلا كفرهم بالله ـ عز وجل ـ، وبرسوله «محمد» على . . . .

\* ﴿ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمَ كُسَالَىٰ ﴾: قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: إن كان في جماعة صلّى، وإن انفرد لم يصل لأن النفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة.. اهـ(١).

\* ﴿ وَلا يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾: لأنهم يعتبرون الإنفاق مغرمًا، وعدم الإنفاق مغنمًا، وما دامت عقيدتهم ذلك فنفقاتهم غير مقبولة عند الله \_ تعالى \_، ويترتب على ذلك عدم الثواب عليها.

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ أَن تُقْبَلَ ﴾ [رقم: ١٥].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزار: ﴿ أَن يقبل ﴾ بالياء، على تذكير الفعل، لأن «نفقاتهم» التي هي نائب فاعل تأنيثها غير حقيقيّ.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ أَن تقبل ﴾ بالتاء، على التأنيث، وذلك لتأنيث لفظ «نفقات»(٢).

﴿ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ ( 3 ) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى: في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٠٧)، والكشف عن وجنوه القراءات (١/ ٥٠٣)، وحبحة القراءات ص ٣١٩.

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ ﴾: الإعجاب: هو السرور بما يتعجب منه، وحينت نكون المعنى: لا تستحسن ما أعطيناهم من الأموال والأولاد، ولا تمل إليه فإنه استدراج.

\* ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾:

\* عِن ابن زيد قال: بالمصائب فيهم، فهي لهم عذاب.. اهـ(١).

\* وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ)، وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ١٠٤هـ)، وقادة بن دعامة السدوسى (ت ١٠٨هـ): في الآية تقديم وتأخير تقديره: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة.. اهـ(٢).

\* ﴿ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ ﴾ أي: تخرج أنفسهم بالموت.

\* ﴿ وَهُم كَافِرُونَ ﴾: الواو للحال، أي يموتون حالة كونهم على الكفر.

﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مَنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ( 3 ) ﴾

# المفردات:

\* ﴿ وَيَحْلَفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾: أى: على دينكم، إذْ من أخلاق المنافقين الحلف كذبًا بأنهم مؤمنون، ونظير ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِذَا جَاءِكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ كَذَبًا بأنهم مؤمنون وَنظير ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِذَا جَاءِكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّا الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۚ ۞ ﴾ [المنافقون: ١].

\* ﴿ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾: الفَرق: الخوف، أي: يخافون أن يظهروا ما هم عليه من نفاق فيقتلوا.

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَئًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلُّواْ إِلَيْه وَهُمْ يَجْمَحُونَ (٧٠ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) في الآية قال: «الملجأ»: الحرز في الجبال، و«المغارات»: الغيران في الجبال، و«المدّخل»: السرب.. اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٧). (٢) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٧).

\* وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنًا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً ﴾ يقول: محرزًا لهم يفرون إليه منكم.

\* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ ﴾ يقول: لفرّوا إليه منكم.. اهـ(١)..

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ قال: يسرعون. اهـ(٢).

# 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ أَوْ مُدَّخَلاً ﴾ [رقم: ٥٧].

قرأ يعقوب: ﴿ أو مَدْخلا ﴾ بفتح الميم، وإسكان الدال مخفّفة على أنه اسم مكان من «دخل يدخل» الثلاثي.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ أو مُدّخلا ﴾ بضم الميم، وفتح الدال مشددة، اسم مكان من «ادّخل» على وزن «افتعل» والأصل «مدتخلا» فأدغمت الدال في التاء (٣).

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (٥٠) ﴾

### الآية؛ عبب نزول هذه الآية؛

\* أخرج البخارى، والنسائى، وابن جرير، وابن المنذر وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_ قال: بينما رسول الله على يقسم مالا إذ جاءه حُر قُوص بن زهير أصل الخوارج، ويقال له: ذو الخُويُصرة التميمى فقال: اعدل يا رسول الله، فقال: «ويلك ومَنْ يعدل إذا لم أعدل؟».

فقال عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_: يا رسول الله ائذن لى فيه فأضرب عنقه، فقال: «معاذ الله أن يتحدّث الناس أنّى أقـتل أصحابي إنّ هذا وأصحابه يقرءون القرآن

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات (٢٠٨/٢)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٩٧)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٧٩).

لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة». فنزلت: ﴿ وَمنْهُم مَّن يَلْمزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ اهـ(١).

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ يقال: لمزه يلمزه: إذا عابه. واللمز في اللغة: العيب في السرّ.

قال الجوهرى إسماعيل بن حماد الفارابي (ت ٣٩٣هـ): اللمز: العيب، وأصله الإشارة بالعين ونحوها.. اهـ(٢).

\* وقال الحسن البصرى (ت ١٠٠هـ) وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٠هـ): معنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾: أى: يعيبك.. اهـ (٣). \* ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾.

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

- \* ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ ﴾ [التوبة: ٥٨].
  - \* ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ﴾ [التوبة: ٧٩].
- \* ﴿ وَلا تَلْمزُوا أَنفُسكُمْ ﴾ [الحجرات: ١١].

قرأ يعقوب: ﴿ يلمزك، يلمزون، تلمزوا ﴾ بضم الميم، مضارع «لمز يلمُز» من باب «نصر ينصرُ».

وقرأ الباقون من القراء العشرة الكلمات الثلاث بكسر الميم، مضارع «لمز يلمز» من باب «ضرب يضرب»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٠٦)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (١٠٦/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٠٩)، وشرح طيبة النشر ص٣٠٧، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٧٩).

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيَوْتِينَا اللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهُ رَاغَبُونَ ۞ ﴾ إِنَّا إِلَى اللَّه رَاغَبُونَ ۞ ﴾

### المفردات:

\* ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾: جواب «لو» محذوف، والتقدير: لكان خيرا لهم.

\* ﴿ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾: كافينا الله.

\* ﴿ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ﴾: ما نحتاج إليه.

\* ﴿ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾: في أن يوسع علينا من فضله، فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

# المفردات: المفردات:

\* ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية: بيّن الله \_ سبحانه وتعالى \_ في هذه الآية أهل الصدقات وجعلها لثمانية أصناف.

\* وأحد أصناف الصدقة: الفقراء، والثانى المساكين: وقد اختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين على عدد من الأقوال وبيانها فيما يلى:

أولا: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضي الله عنهما) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) والزهري محمد بن أسلم (ت ١٢٤هـ) قالوا: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي يسأل. اهـ(١).

ثانيًا: قال ابن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما): ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم، والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف، فذلك الفقير.. اهـ(٢).

<sup>(</sup>۱، ۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۳۰۲).

ثالثًا: قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) في قول آخر: الفقير: المحتاج الزَّمن، والمسكين: الصحيح المحتاج.. اهـ(١).

رابعًا: قال الإمام الشافعي محمد بن إدريس (ت ٢٠٤هـ): الفقير من لا مال له، ولا حرفة تقع منه موقعًا: زَمِنًا كان أو غير زَمِن، والمسكين من كان له مال أو حرفة ولا يغنيه، سائلا كان أو غير سائل، فالمسكين عنده أحسن حالا من الفقير.. اهـ(٢).

\* وقد اختلف العلماء في حدّ الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة:

أولا: قال الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) والإمام الشافعي محمد بن إدريس (ت ٢٠٤هـ) والأكثرون من أهل العلم: حدّه أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة.. اهـ<sup>(٣)</sup>. ثانيًا: قال الأحناف: حدّه أن يملك مائتي درهم.. اهـ<sup>(٤)</sup>.

\* ﴿ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ﴾: عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: العاملون عليها: السعاة أصحاب الصدقة.. اهـ (٥). فقراء كانوا أو أغنياء، يعطون من مال الصدقة مثل أجر عملهم.

\* وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): لهم الثُّمن من الصدقة.. اهـ(٦).

\* ﴿ وَالْمُ وَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾: عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) قال: المؤلفة قلوبهم: الذين يدخلون في الإسلام إلى يوم القيامة.. اهـ (٧).

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: ليس اليوم مؤلفة قلوبهم.. اهـ (^^).

\* ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾: هم المكاتبون، لهم سهم من الصدقة، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) والزهرى محمد بن أسلم (ت ١٢٤هـ) والنخعى إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوفى (ت ٩٥هـ) والإمام الشافعي محمد بن إدريس (ت ٢٠٤هـ) (٩).

(١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢: ٤) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٧، ٨) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٩) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٠٤).

\* ﴿ وَالْغَارِمِينَ ﴾ قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): هو من احترق بيته، أو ذهب السيل بماله، وادَّان على عياله.. اهـ(١).

\* وقال مقاتل بن حيّان البلخيّ (ت ١١٠هـ): هو الذي يسأل في دم، أو جائحة تصيبه.. اهـ(٢).

\* وأقول هـؤلاء الغارمون يعطون من مال الصدقة ما يقضون به ديونهم، وإن كانوا أغنياء، والله أعلم.

\* ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾: قال مقاتل بن حيّان البلخيّ (ت ١١٠هـ): هم المجاهدون.. اهـ (٣). وبه قال ابن زيد.

\* ﴿ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ﴾: قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: هو المسافر .. اهـ(٤).

\* وقال قتادة بن دعامة السدوسيّ: «ابن السبيل» هو الضيف، والمسافر إذا قطع به وليس له شيء(٥).

\* وأقول: كل من يريد سفراً مباحًا ولم يكن له ما يقطع به المسافة يُعطى من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة سواء كان له في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن، والله أعلم.

\* ﴿ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ﴾ أي: فرض الله ذلك فريضة واجبة.

\* ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾: يضع جميع أحكامه بحكمة.

## • أحكام مهمة لها صلة وثيقة بكيفية تقسيم الصدقات:

أولا: عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قبال: فرض رسول الله على الصدقة في شمانية أسهم: ففرض في الذهب، والورق، والإبل، والبقر، والغنم، والرزع، والكرم، والنخل، شم توضع في ثمانية أسهم، في أهل هذه الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفُقَرَاء ﴾ الآية.. اهـ(٦).

<sup>(</sup>١: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٥٣).

ثانيًا: أخرج ابن أبى شيبة، وأبو داود، والترمذي، عن عبد الله بن عمر (ت ٧٣هـ - رضى الله عنهما) عن النبى ﷺ قال: لا تحلّ الصدقة لغنيّ، ولا لذى مرّة سوى ".. اهـ(١).

ثالثًا: عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) قال: لا يُعطى المشركون من الزكاة، ولا من شيء من الكفّارات (٢).

رابعًا: عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: يُعطى من الزكاة مَنْ له الدّار، والخادم، والفرس.. اهـ(٣).

خامسًا: اختلف العلماء، والفقهاء في كيفية قسم الصدقات:

- ١- فقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) والإمام الشافعى محمد بن إدريس (ت ٢٠٤هـ) وغيرهما من العلماء، قالوا: لا يجوز صرف الزكاة كلها إلى صنف واحد مع وجود سائر الأصناف.. اهـ(٤).
- ۲\_ ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لو صرف الكلّ إلى صنف واحد من هذه الأصناف، أو إلى شخص واحد منهم يجوز، وإنما سمّى الله ـ تعالى ـ هذه الأصناف الثمانية إعلامًا منه أنّ الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف: وهو قول عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ ـ رضى الله عنه) وابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) وسعيد بن جبير بن هشام (ت ٩٥هـ) وسفيان الثورى (ت ١٦١هـ) وأصحاب الرأى ـ أى الأحناف، والإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) (ه).
- ٣\_ قال الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ): يتحرّى موضع الحاجة منهم، ويقدّم الأولى فالأولى من أهل الخلّة والحاجة: فإن رأى الخلّة فى الفقراء فى عام أكثر قدّمهم، وإن رآها فى عام آخر فى صنف غيرهم حوّلها إليهم (٢).

سادسًا: قال القرطبي في تفسيره: اختلف العلماء في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٤٥٣).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (۳، ٤٥٠).

<sup>(</sup>٤: ٦) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٠٥).

القول الأول: قال سُعْنون، وابن القاسم: لا تنقل. وروى عن سُعْنون أنه قال: لو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقّة لغيره إليه، فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج.

وقال ابن القاسم أيضًا: إن نُقِلَ بعضها لضرورة رأيتُه صوابًا.. اهـ (١).

القول الثانى: قال الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ): تنقل. اهـ(٢).

القول الثالث: هو أنّ سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع، وسائر السهام تنقل باجتهاد الإمام.. اهـ (٣).

سابعًا: لا يجوز أن يُعْطِى من الزكاة من تلزمه نفقته وهم: الوالدان، والولد، والزوجة، والغنى بمال أو كسب.

﴿ وَمَنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلْ أُذُنَّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمَنُ بِاللَّه وَيُؤْمِنُ لِللَّهُ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٦) ﴾ لِلْمُؤْمَنِينَ وَرَحْمَةٌ لَلَّذِينَ آمَنُوا مَنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّه لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٦) ﴾

## الآية: هببنزول هذه الآية:

\* أخرج ابن أبى حاتم عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) قال: اجتمع ناس من المنافقين فيهم: جلاس بن سويد بن الصامت، وجحش بن حمير، ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي على فنهى بعضهم بعضًا وقالوا: إنّا نخاف أن يبلغ «محمدًا» فيقع بكم، فقال بعضهم: إنما «محمد» أذن نحلف له فيصدّقنا، فنزل: ﴿ وَمَنْهُمُ الّذِينَ يُؤْذُونَ النّبيّ ﴾ الآية.. اهـ(٤).

## المضردات: المضردات:

\* ﴿ وَمَنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُو َأَذُنَّ ﴾: بيّن الله ـ سبحانه وتعالى ـ فى هذه الآية أن فى المنافقين مَنْ كان يبسط لسانه بالوقيعة فى أذيّة النبى عَلَيْهُ ويقول: إن عاتبنى حلفتُ له بأنّى ما قلتُ هذا فيقبله، فإنه أذن سامعة.

<sup>(</sup>۱، ۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۱۱/۸).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٠٦)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٥٣).

قال الجوهرى إسماعيل بن حماد الفارابي (ت ٣٩٣هـ): يقال: رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد، يستوى فيه الواحد والجمع.. اهـ(١).

\* ﴿ قُلْ أُذُن خَير لِكُم ﴾ أي: هو أذن خير لا أذن شر، أي: يسمع الخير، ولا يسمع الشر.

\* ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾: عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ قال: يصدّق الله بما أنزل إليه.

وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال: يصدّق المؤمنين فيما بينهم فى شهاداتهم وإيمانهم على حقوقهم وفروجهم وأموالهم.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ﴾ أي: هو رحمة للمؤمنين لأنه كان سبب إيمانهم، وصدق الله إذْ قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧) ﴾ [الانبياء: ١٠٧].

\* ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﴾: بأيّ شيء من أنواع الأذي.

\* ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي: مؤلم وهو عذاب جهنم وبئس المصير.

## 🔣 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ أُذُنُّ ﴾ معًا [رقم: ٦١].

قرأ نافع بإسكان الذال للتخفيف، والباقون بضمها على الأصل، وهما لهجتان (٣).

\* ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ ﴾ [رقم: ٦١].

قرأ حمزة: ﴿ ورحمة ﴾ بالخفض، عطفًا على «خير» أي هو أذن خير وأذن رحمة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ ورحمة ﴾ بالرفع، على أنه معطوف على «أذن» وحينئذ يكون المعنى: قل يا مخاطب: «محمد» ﷺ أذن خير لكم ورحمة، أى: هو رحمة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٠٩).

﴿ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمنينَ (٦٦) ﴾

## الآية: سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج ابن المنذر، وابن أبى حاتم عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) قال: ذكر لنا أنّ رجلا من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا، وإن كان ما يقول: «محمد» حقّا لهم أشرّ من حُميْسر، فسمعها رجل من المسلمين: \_ هو عامر بن قيس من الأنصار \_ فقال: و الله ما يقول «محمد» على لحقّ، ولأنت أشر من الحمار، فسعى بها الرجل إلى نبى الله على فأخبره، فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما حملك على الذي قلت؟» فبجعل يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق، وكذّب الكاذب، فأنزل الله في ذلك: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ﴾ الآية. اهـ(١).

## المفردات:

\* ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾: مبتدأ وخبر، وحينئذ يكون المعنى: والله أحق أن يرضوه، وحينئذ يكون المعنى: والله أحق أن يرضوه، فحذف من الثانى لدلالة الأوّل عليه. وصدق الله إذْ قال: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادد اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ 🏗 ﴾

## المفردات:

\* ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ وَا ﴾: أي: المنافقون. \* ﴿ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾: عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) قال: معنى ذلك يعادى الله ورسوله.. اهـ(٢).

\* ﴿ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخَزْيُ الْعَظِيمُ ﴾، أى: الفضيحة العظيمة. ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ (١٤) ﴾

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٥٤).

## المفردات: هانى المفردات:

- \* ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ ﴾ أي: يخشى المنافقون.
- \* ﴿ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: تنزل على المؤمنين.
- \* ﴿ سُورَةٌ تُنبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ أي: بما في قلوب المنافقين من الحسد والعداوة للمؤمنين، كانوا يقولون فيما بينهم ويسرون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في شأنهم.

قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ): هذه السورة تسمّى الفاضحة والمبعثرة والمثيرة أثارت مخازيهم ومثالبهم.. اهـ(١).

- \* ﴿ قُلِ اسْتَهْزِءُوا ﴾: هذا أمر وعيد وتهديد.
  - \* ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ﴾ أي: مظهر.
- \* ﴿ مَّا تَحْذَرُونَ ﴾: قيل: إخراج الله أنه عرّف نبيه \_ عليه الصلاة والسلام \_ أحوالهم، وأسماءهم، لا أنها نزلت في القرآن، وهو نوع إلهام، ومن الأدلة على ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلُ ﴾ [محمد: ٣٠].

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّه وَآيَاتِه وَرَسُوله كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ (٦٠) ﴾

## الآية: سبب نزول هذه الآية:

\* أخرج ابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) في الآية قال: بينما رسول الله على غزوته إلى تبوك وبين يديه أناس من المنافقين، فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها هيهات هيهات؟ فأطلع الله نبية على ذلك، فقال نبى الله على «احبسوا على هؤلاء الركب» فأتاهم فقال: «قلتم كذا» قالوا: يا نبى الله إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله فيهم ما تسمعون.. اهـ(٢).

• تنبيه: سبب نزول هذه الآية ألقى الضوء على معناها.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۳۰۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٦).

﴿ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ( ١٠٠ ﴾

## المضردات: المضردات:

\* ﴿ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾: هذا على جهة التوبيخ، كأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يقول: لا تفعلوا ما لا ينفع، ثمّ حكم عليهم بالكفر، وعدم قبول الاعتذار من الذنب. والاعتذار: مَحْو أثر المَوْجدة.

يقال: اعتذرت واليه: قطعت ما في قلبه من المو جدة.

\* ﴿ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِنكُمْ ﴾ أي: نتب على طائفة منكم، وأراد بالطائفة واحدًا، لأنه قد يطلق لفظ الجمع على الواحد.

\* ﴿ نُعَذِّب ْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: كانوا ثلاثة نفر، هَزِئُ اثنان، وضحك واحد، فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم يتكلّم.. اهـ(١).

## 🔣 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ نَّعْفُ، نُعَذِّبْ، طَائفَةً ﴾ [رتم: ٦٦].

قرأ عاصم: ﴿ نَعْفُ ﴾ بنون العظمة مفتوحة، وضم الفاء، على البناء للفاعل، والفاعل مستتر تقديره: «نحن» يعود على الله تعالى \_ المتقدم ذكره في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴾ [رنم: ٦٤].

وقرأ - أى عاصم -: ﴿ نُعذَّب ﴾ بنون العظمة مضمومةً، وكسر الذال مشددةً، على البناء للفاعل، والفاعل ضمير مستتر يعود على الله \_ تعالى \_، و «طائفةً» بالنصب، مفعول به.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ يُعفَ ﴾ بياء تحتية مضمومة، وفتح الفاء، على البناء للمفعول، ونائب الفاعل الجار والمجرور: «عن طائفة».

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٢٦).

و «تُعـنَّب» بتاء فوقية مضمومة، وفتح الذال مشددة، على البناء للمفعول. و «طائفة » بالرفع نائب فاعل (١).

﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مَّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدَيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنسيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافقينَ هُمُ الْفَاسقُونَ (١٧) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْضٍ ﴾: أي: أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق، أي: هم كالشيء الواحد في الخروج عن الدين.

\* وعن حذيفة بن اليمان (ت ٣٦هـ رضى الله عنه) أنه سئل عن المنافق فقال: هو الذي يصف الإسلام ولا يعمل به.. اهـ(7).

\* وقال الحسن البصري (ت ١٠٠هـ): النفاق نفاقان:

۱ \_ نفاق تكذيب بنبينا «محمد» ﷺ فذاك كفر.

٢ ـ ونفاق خطایا وذنوب فذاك یرجی لصاحبه.. اهـ<sup>(٣)</sup>.

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَأْمُرُونَ الْمُنكَرِ ﴾ قال: هو التكذيب، وهو أنكر المنكر.

وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ﴾ قال: شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله، وهو أعظم المعروف.. اهـ(٤).

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ قال: لا يبسطونها بنفقة في حقّ الله ـ تعالى ـ.. اهـ (٥).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ نَسُوا اللّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ قال: تركوا الله فتركهم من كرامته وثوابه.. اهـ(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۱۰)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۹۱)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ۲۸۱)، وحجّة والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ۲۸۱)، وحجّة القراءات لابن زنجلة ص۳۲۰.

<sup>(</sup>٢: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٥، ٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٥٨).

\* ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾: هذا خبر من الله \_ تعالى \_ بفسق المنافقين، وخبر الله \_ تعالى \_ متمحض دائمًا للصدق.

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (١٦٠ ﴾

#### ه معانى المضردات:

\* ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ ﴾ أي: كافيتهم جزاء على كفرهم. يُقال: وعد الله بالخير وعدا، ووعد بالشر وعيدًا.

\* ﴿ خَالِدِينَ ﴾ نصب على الحال، والعامل محذوف، والتقدير: يصلونها حالة كونهم خالدين فيها.

- \* ﴿ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ﴾ أي: أبعدهم الله من رحمته.
- \* ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ أي: دائم لا ينقطع أبدًا.

﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُ مَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا فَاسْتَمْتَعْتُم بَخَلاقِهِمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَئِكَ مَهُ الْخَاسِرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

## المفردات:

- \* ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: فعلتم كأفعال الذين من قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف.. اهـ(١). والخطاب في الآية للمنافقين.
  - \* ﴿ كَانُوا أَشَدُّ مِنكُمْ قُوَّةً ﴾: أي: بطشًا ومنعة.
  - \* ﴿ وَأَكْثَرَ أَمُوالاً وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقهم ﴾:
  - \* عن أبى هريرة (ت ٩٥هـ ـ رضى الله عنه) قال: الخلاق الدين. اهـ (٢).
- \* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ ﴾ قال: بنصيبهم من الدنيا.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٢٨). (٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٥٨).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ قال: لعبتم كالذي لعبوا.. اهـ(١).

وحينئذ يكون المعنى: وخضتم في الباطل والكذب على الله \_ تعالى \_ وتكذيب رسله، والاستهزاء بالمؤمنين، كالذي خاضوا.

\* ﴿ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ أي: كما حبطت أعمالكم وخسرتم أيها المنافقون.

\* فى صحيح البخارى عن أبى هريرة (ت ٥٩هــرضى الله عنه) عن النبى على قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» اهـ(٢).

﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَا أَالَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفَكَاتِ أَتَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾

## المفردات:

\* ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ ﴾ أي: المنافقون. \* ﴿ نَبَأُ ﴾ أي: خبر.

\* ﴿ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾: حين عصوا رسل الله \_ صلى الله عليهم وسلم ، وخالفوا أمره، كيف عذبهم الله وأهلكهم، ثم ذكرهم فقال:

\* ﴿ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾ أهلكوا بالطوفان. \* ﴿ وَعَادٍ ﴾ أهلكوا بالريح العقيم.

\* ﴿ وَتَمُودَ ﴾ أَخَذُوا بالرجفة. \* ﴿ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ بسلب النعمة، وهلاك نمرود بن كنعان. ﴿ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ ﴾، أى: قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة.

\* ﴿ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ﴾ أي: المنقلبات التي جعل الله عاليها سافلها، وهي قرى قوم لوط.

\* ﴿ أَتَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ ﴾ أى: بالمعجزات الدالة على صدق نبوتهم، فكذبوهم وعصوهم، كما فعلتم أيها المنافقون فاحذروا تعجيل العقوبة من الله العزيز الحكيم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٢٨).

\* ﴿ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾: وذلك بكفرهم، وتكذيبهم أنبياءهم.

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقْيِمُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (آ) ﴾ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (آ) ﴾

#### المفردات:

\* عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ قال: يدعون إلى الإيمان بالله ورسله، والنفقات فى سبيل الله، وما كان من طاعة الله.

وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ قال: ينهون عن الشرك والكفر بالله \_ تعالى \_ . . اهـ (١) .

\* قال القرطبي في تفسيره، في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ قال: أي: قلوبهم متّحدة في التّوادّ، والتّحاب، والتعاطف.

وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ قال: أي بعبادة الله \_ تعالى \_ وحده، وكل ما أَتْبَع ذلك.

وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ قال: عن عبادة الأوثان، وكل ما أثبع ذلك. اهـ (٢).

\* ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ أى: المفروضة يؤدونها تامّة بشروطها وأركانها، وآدابها، وسننها.

- \* ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ أي: زكَّاة أموالهم المفروضة، وزكاة الفطر.
  - \* ﴿ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ ﴾ في أداء الفرائض، واجتناب النواهي.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي (۸/ ۱۲۹).

- \* ﴿ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما سن لهم، وبين لهم.
- \* ﴿ أُولْئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.
- \* أخرج الحاكم عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله عنه) المعروف تقى مصارع السوء والآفات والمهلكات، وأهل المعروف في الآخرة».. اهـ(١).
- \* وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس (ت ٦٨هــرضى الله عنهما) قال: قال رسول الله على: "إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين، ثم أمر مناديا ينادى: ألا ليقم أهل المعروف في الدنيا، فيقومون حتى يقفوا بين يدى الله تعالى ، فيقول الله: "أنتم أهل المعروف في الدنيا؟ " فيقولون: "نعم". فيقول: "وأنتم أهل المعروف في الدنيا؟ " فيقولون: "نعم". فيقول: "وأنتم أهل المعروف في الأخرة، قوموا مع الأنبياء والرسل فاشفعوا لمن أحببتم فأدخلوه الجنة حتى تُدخلوا عليهم المعروف في الدنيا". اهـ(٢).
- ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدَن ٍ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴿ ٢٧ ﴾

## المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ ﴾ أي: بساتين.
- \* ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أي: من تحت أشجارها، وقصورها.
- \* ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴾ أي: قصور من الزبرجد، والدرّ والياقوت يفوح طيبها من مسافات بعيدة.
  - \* ﴿ فِي جَنَّاتِ عَدْن ﴾ أي: في دار إقامة. يقال: عَدَنَ بالمكان: إذا أقام به.
  - \* ﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ أى: رضا الله عنهم أكبر من ذلك النعيم الذي هم فيه.
    - \* ﴿ ذَلِكَ هُو الْفُورُزُ الْعَظِيمُ ﴾:

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٦٠).

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئسَ الْمَصِيرُ ٣٣) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِد الْكُفَّارَ ﴾ قال: بالسيف.

\* ﴿ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ قال: باللسان.

\* ﴿ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ قال: أذهب الفرق عنهم.. اهـ (٢).

\* وعن ابن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه) قال: لما نزلت ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ أمر رسول الله ﷺ أن يجاهد بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فللقهم بوجه مكفهر.. اهـ (٣).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) في الآية قال: أمر الله نبيه على أن يجاهد الكفار بالسيف، ويغلظ على المنافقين في الحدود.. اهـ(٤).

\* ﴿ وَمَأْوا هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ أي: في الدار الآخرة.

\* عن عطاء بن يسار (ت ١٠٢هـ) قال: نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح.. اهـ(٥).

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣١١).

﴿ يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنُالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلُهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذَّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيَ وَلا نَصِيرٍ (٧٤) ﴾ يُعَذَّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيَ وَلا نَصِيرٍ (٧٤) ﴾

# السبب نزول هذه الآية؛

ورد في سبب نزولها عدد من الروايات، وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار:

\* أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما) قال: كان الجُلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلّف عن رسول الله على غزوة تبوك، وقال: لئن كان هذا الرجل صادقًا لنحن شرّ من الحَمير، فرفع عمير بن سعد مقالته إلى رسول الله على في في في في في في في أنزل الله: ﴿ يَحُلْفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا ﴾ الآية.. اهـ(١).

## ﴿ معانى المفردات:

\* ﴿ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): كان الجُلاس لما قال له صاحبه \_ عمير بن سعد \_: إنّى سأخبر رسول الله ﷺ بقولك هم بقتله ثم لم يفعل .. اهـ (٢).

\* ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلِهِ ﴾:

وذلك أنّ مَوْلَى الجُلاس قُتِلَ فأمر رسول الله ﷺ بديته اثنى عشر ألف درهم فاستغنى. وقال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ): كانوا قبل قدوم النبى ﷺ المدينة في ضنك من العيش، فلما قدم عليهم النبى ﷺ استغنوا بالغنائم.. اهـ(٣).

\* ﴿ فَإِن يَتُوبُوا ﴾: من نفاقهم وكفرهم. \* ﴿ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾.

\* ﴿ وَإِن يَتُولُّوا ﴾: يعرضوا عن الإيمان.

\* ﴿ يُعَذَّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا في الدُّنْيَا ﴾: بالخزى.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣١٢).

- \* ﴿ وَالْآخِرَةِ ﴾: بالنار والعذاب الأليم الدائم الذي لا ينقطع.
  - \* ﴿ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي ﴾ أى: مانع يمنعهم.
    - \* ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أي: معين.

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَصْلُه لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالَحينَ ۞ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلُه بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَّهُم مُعْرَضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ ۞ ﴾

# السبب نزول هذه الآية:

\* أخرج الحسن بن سفيان، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وغيرهم عن أبى أمامة الباهلى ـ رضى الله عنه ـ قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله عليه فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا.

قال: «ويحك يا ثعلبة، أما ترضى أن تكون مثلى؟ فلو شئت أن يسير ربّى هذه الجبال معى لسارت». قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا، فوالذى بعثك بالحق إن آتانى الله مالا لأعطين كل ذى حق حقه. قال: «ويحك يا ثعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيق شكره».

فقال: يا رسول الله ادع الله \_ تعالى \_. فقال رسول الله على: «اللهم ارزقه مالا».

فاتّجَر واشترى غنمًا فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدّود حتى ضاقت بها المدينة، فتنحّى بها، فكان يشهد البصلاة بالنهار مع رسول الله على ولا يشهدها بالليل، ثم نمت كما ينمو الدّود فتنحّى بها، فكان لا يشهد الصلاة بالنهار ولا بالليل إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله على، ثم نمت كما ينمو الدّود فضاق بها مكانه فتنحّى بها، فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله على فجعل يتلقّى الركبان ويسألهم عن الأخبار.

وفقده رسول الله على فسأل عنه، فأخبروه أنه اشترى غنمًا، وإنّ المدينة ضاقت به، وأخبروه بخبره، فقال رسول الله على: «ويح ثعلبة بن حاطب». ثمّ إنّ الله على ـ

أمر رسول الله على بأخذ الصدقات، وأنزل الله تعالى -: ﴿ خُلْهُ مِنْ أَعْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [النوبة: ١٠٣] الآية، فبعث رسول الله على رجلين: رجلا من جُهَيْنة ورجلا من بنى سلمة يأخذان الصدقات، فكتب لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها على وجهها، وأمرهما أن يمرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بنى سليم فخرجا فمرا بثعلبة فسألاه الصدقة، فقال: أرياني كتابكما، فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية، انطلقا حتى تفرغا ثم مرا بي.

قال: فانطلقا وسمع بهما السليميّ فاستقبلهما بخيار إبله، فقالا: إنما عليك دون هذا، فقال: ما كنتُ أتقرب إلى الله إلا بخير مالى، فقبلاه، فلما فرغا مرّا بثعلبة، فقال: أرياني كتابكما، فنظر فيه، فقال: ما هذا إلا جزية، انطلقا حتى أرى رأيى، فانطلقا حتى قدما المدينة فلما رآهما رسول الله على قال قبل أن يكلمهما: «ويح تعلبة بن حاطب» ودعا للسليمي بالبركة، وأنزل الله: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانا مِن فَضله لَنَصَّدَّقَنَّ ﴾ الثلاث آيات.

قال: فسمع بعض من أقارب ثعلبة فأتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل الله فيك كذا وكذا. قال: فقدم ثعلبة على رسول الله على أن أقبل منك الله على أن أقبل منك أن أقبل منك أن أقبل منك أن أقبل منك أمرتك فلم ويحثى التراب على رأسه، فقال رسول الله على الله على مضى.

ثم أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر اقبل منى صدقتى، فقد عرفت منزلتى من الأنصار. فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله على وأقبلها؟ فلم يقبلها أبو بكر.

ثم ولّى عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه م، فأتاه فقال: يما أبا حفص يما أمير المؤمنين اقبل منّى صدقتى وتوسل إليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبى على فقال عمر: لم يقبلها رسول الله على ولا أبو بكر أقبلها أنا؟ فأبى أن يقبلها.

ثم ولَّى عثمان \_ رضى الله عنه \_ فهلك \_ أى ثعلبة \_ في خلافة عثمان.. اهـ (١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٦٤، ٤٦٨).

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَمِنْهُم ﴾ أى: من المنافقين. \* ﴿ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَصْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَ ﴾ أى: لنؤدين حق الله منه.

\* ﴿ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ أي: نعمل بعمل أهل الصلاح فيه: من صلة الرحم، والنفقة في الخير.

\* ﴿ فَلَمَّا آتَاهُم مِن فَصْلِهِ بَخِلُوا بِهِ ﴾ أي: بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير، وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا.

\* ﴿ وَتَولُّوا ﴾ أي: عن طاعة الله.

\* ﴿ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ أي: عن الإسلام.

\* ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ أى: أخلفهم الله نفاقًا في قلوبهم، أي: صير عاقبة أمرهم النفاق. يقال: أعْقب فلانًا ندامةً إذا صير عاقبة أمره ذلك.

\* ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ أي: حرمهم الله التوبة إلى يوم القيامة.

\* ﴿ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ ﴾، أي: بنقضهم العهد، وتركهم الوفاء بما التزموا به.

\* أخرج البخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى عن أبى هريرة (ت ٥٥هـ رضى الله عنه) عن المنبى على قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان» اهـ(١).

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (٧٨) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُواهُمْ ﴾ الآية: أي: ما أضمروا في قلوبهم من الكفر والنفاق، وما تناجوا به بينهم، وما دام الأمر كنذلك فإن الله سيعاقبهم، وهذه الآية مسوقة للتوبيخ والتهديد.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٦٨).

## 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ الْغُيُوبِ ﴾ [رقم: ٧٨].

قرأ شعبة، وحمزة بكسر الغين، والباقون بضمها، وهما لهجتان فصيحتان (١).

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مَنْهُمْ سَخرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞﴾

## الآية؛ سبب نزول هذه الآية؛

جاء في سبب نزولها عدد من الروايات، وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار:

\* أخرج ابن مردویه عن أبی سعید الخدری ـ رضی الله عنه ـ قال: أمر رسول الله علی بالصدقة، فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته ـ فقال: یا رسول الله عندی أربعة آلاف، ألفین أقرضتهما ربی، وألفین لعیالی، فقال ـ أی النبی علی ـ: «بارك الله لك فیما أعطیت، وبارك لك فیما أمسكت» ـ وجاء المطوّعون من المؤمنین، وجاء أبو عقیل بصاع، فقال: یا رسول الله بعت أجر الحریر فأصبت صاعین من تمر، فجئتك بأحدهما وتركت الآخر لأهلی قوتهم.

فقال المنافقون: ما جاء عبد الرحمن بن عوف وأولئك إلا رياء وإن الله لغني عن صدقة أبى عقيل.

فأنزل الله: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ الآية.. اهـ(٢).

# المفردات:

\* ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾: هـ 1 أيـضًا من صفات المنافقين.

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ يَلْمَزُونَ الْمُطَّوّعِينَ ﴾ أي: يطعنون على المطوعين ويعيبون عليهم.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٣٧).

\* ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ ﴾: هو أبو عنقيل واسمه الحَبْحَاب، قيال القتيبيّ: الجُهْدُ بالضم: الطاقة، وبالفتح: المشقة (١).

\* ﴿ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ ﴾ أي: يستهزءون منهم.

\* ﴿ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ أى: جازاهم الله على سخريتهم. \* ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۞

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ ﴾: لفظ أمر ومعناه الخبر: والتقدير: استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.

\* ﴿ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾: قال العلماء: ذكر السبعين، في العدد للمبالغة في اليأس من طمع المغفرة للمنافقين.

\* وقد أخرج أحمد، والبخارى، والترمذى، والنسائى، وابن أبى حاتم وغيرهم عن ابن عباس (ت ٢٨هـ ـ رضى الله عنه ـ يقول: لمّا توفّى عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين، دُعي رسول الله على للصلاة عليه، فقام عليه فلمّا وقف ـ أى النبى على ـ قلت ـ القائل عمر ـ رضى الله عنه ـ: أعلى عدو الله عبد الله بن أبى القائل كذا وكذا، والقائل كذا وكذا؟ أعدد أيّامه، ورسول الله على يبتسم، حتى إذا أكثرت قال: «يا عمر أخّر عتى إنى قد خُيّرت، قد قيل لى: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ فلو أعلم أنى إن زدت على السبعين غُفر له لزدت عليها» ثم صلى عليه رسول الله على ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه.

فعجبت كى ولجراءتى على رسول الله على والله ورسوله أعلم - فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْره ﴾ [النوبة: ١٤] الآية.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣١٥).

\* وقوله \_ تعالى \_: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسِّتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ( ) ﴿ [المنافقون: ٦] فما صلّى رسول الله ﷺ على منافق بعده حتى قبضه الله \_عز وجل \_.. اهـ(١).

﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ( 🛆 ﴾

## المفردات:

\* ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾: وكان ذلك في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله ﷺ، وتسمّى غزوة الحرّ، وغزوة العسرة.

\* و ﴿ الْمُخَلَّفُونَ ﴾ أي: المتروكون، خلّفهم رسول الله ﷺ والمؤمنون لمّا علموا تثاقلهم عن الجهاد، وهم المنافقون.

\* ﴿ بِمَقْعَدِهِمْ ﴾ أي: بقعودهم، يقال: قعد قعوداً ومقعداً: أي: جلس.

\* ﴿ خُلافَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾: الخلاف: المخالفة، والمراد: التأخر عن الجهاد في غزوة تبوك.

\* ﴿ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ﴾: عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: هذا قول المنافقين يوم غزا رسول الله على تبوك (٢).

\* ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾: أي: قل لهم يا نبيّ الله ذلك، لأن من ترك أمر الله تعرض لتلك النار.

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: أن رسول الله على أمر الناس أن ينبعثوا معه ـ فى غزوة تبوك ـ وكان ذلك فى الصيف، فقال رجال ـ من المنافقين ـ: يا رسول الله الحرّ شديد، ولا نستطيع الخروج فلا تنفروا فى الحرّ، فقال الله ـ عزّ وجلّ ـ: ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ فأمره بالخروج.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٧٣). (٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٧٤).

# ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 🗥 ﴾ \* المعنى:

\* عن ابن عباس - رضى الله عنه ما - فى قوله - تعالى -: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ قال: هم المنافقون والكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، يقول الله - تعالى -: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً ﴾ فى الدنيا. ﴿ وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ﴾ فى الآخرة.. اهـ(١).

\* ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾: «جزاءً» مفعول من أجله، أي: للجزاء بما كانوا يكسبون في الدنيا بمخالفتهم أوامر الله \_ تعالى \_ وتعاليم نبيّه \_ عليه الصلاة والسلام \_.

\* وأخرج ابن أبى الدنيا فى صفة النار عن زيد بن رفيع رفعه قال: إنّ أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانًا، ثم بكوا القيح زمانًا، فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء تركتم البكاء فى الدار المرحوم فيها أهلها فى الدنيا، هل تجدون اليوم مَن تستغيثون به؟ فيرفعون أصواتهم: يا أهل الجنّة، يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشًا، وكنّ طول الموقف عطاشًا، ونحن عطاشًا، فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم، ثم يجيبهم أنكم ماكثون، فييأسون من كل خير.. اهـ(٣).

وصدق الله إذْ قال: ﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۞ ﴾ [الاعراف: ٥٠].

<sup>(</sup>١ : ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٧٤).

﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَة مِنْهُمْ فَاسْتَئْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُغْوِد أَوَّلَ مَرَّةً فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ( 🎢 ﴾ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةً فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ( 🎢 ﴾

## المفردات: المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَة مِنْهُمْ ﴾ قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين، وفيهم قيل ما قيل.. أهد(١).

\* ﴿ فَاسْتَئْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ﴾: عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في الآية يقول: أرأيت إن نفرت فاستأذنوك أن ينفروا معك؟ فقل: لن تخرجوا معى أبدًا.. اهـ(٢).

\* ﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ أي: في غزاة أخرى، ولعلها غزوة تبوك والله أعلم. \* عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾ قال: هم الرجال الذين تخلفوا عن النفور.. اهـ (٣).

والخالفون: جمع خالف، لأنهم خالفوا الخارجين للغزو في سبيل الله. ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسقُونَ (٨٤) ﴾

## المفردات:

\* ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِّنهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ الآية: هذه الآية نزلت في شأن عبد الله ابن أبي ابن سلول كبير المنافقين لمّا صلّى عليه النبي ﷺ.

وقد قال بعض العلماء: إنما صلى النبي على عبد الله ابن أبي ابن سلول مع أنه كان من المنافقين، بناء على ما كان يظهره من الإسلام.

وأجمع العلماء على أنه لم يشبت أن النبي ﷺ صلّى على منافق بعد ابن سلول وبعد نزول هذه الآية

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٧٥).

\* ﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾: جاء في تفسير القرطبي: أن النبي ﷺ كان إذا دُفِن الميت وقف على قبره ودعاً له بالتثبيت.. اهـ(١).

\* ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾: هذا بيان السبب في منع الصلاة على المنافقين والكفار.

﴿ وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ (٨٠) ﴾ (٢)

﴿ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مِعَ رَسُولِهِ اسْتَئْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ (٨٦) ﴾

#### المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنه ما) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أُولُوا الطَّوْل ﴾ قال: أهل الغني.. اهـ (٣).

\* ﴿ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ﴾ أي: العاجزين عن الخروج، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّه وَرَسُولِه مَا عَلَى الْمُحْسنينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلاَ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُحْسنينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلاَ عَلَى النَّهُ عَلَى الْمُحْسنينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحَيمٌ ﴿ وَلاَ عَلَى الدَّعْ الذَينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لَتَحْملَهُمْ قَلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْملُكُمْ عَلَيْهِ تُولُوا وَأَعْينُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَ يَجدُوا مَا يُنفقُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ [التوبة: ٩١، ٩٢].

﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ٨٠ ﴾

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) والسدّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ أي بأن يقعدوا عن الجهاد كما قعدت النساء (٤). والخوالف: جمع خالفة، أي مع النساء، والصبيان، وأصحاب الأعذار.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تفسير هذه الآية في الآية رقم/ ٥٥ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٧٧).

﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولُئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولُئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولُئِكَ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ آمَنُ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (آ)

## المفردات:

\* ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ﴾: أي الحسنات.

وعن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال: إن الخير لا يعلم معناه إلا الله كما قال \_ جلّ ذكره -: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُن مِجزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون (١٧) ﴾ [السجدة: ١٧](١).

﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لِهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذينَ كَفَرُوا منْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَجَاءَ الْمُعَدِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ ﴾: قال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: هم قوم من غفّار اعتذروا فلم يعذرهم النبى على لعلمه أنهم غير محقّين. وقعد قوم بغير عذر أظهَروه جُرْأة على رسول الله على وهم الذين أخبر الله ـ تعالى ـ عنهم فقال: ﴿ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ والمراد بكذبهم قولهم: إنا مؤمنون.. اهـ (٢).

\* وقال أبو عمرو بن العلاء البصرى (ت ١٥٤هـ): كلا الفريقين كان مسيتًا وهما:

١ قوم تكلفوا عذرا بالباطل وهم الذين عناهم الله - تعالى - بقوله: ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيؤُذَنَ لَهُمْ ﴾.

٢ \_ وقوم تخلفوا عن غير تكلف عذر، فقعدوا جرأة على الله \_ تعالى \_ وهم
 المنافقون.

فأوعدهم الله - أى كلا الفريقين - بقوله: ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.. اهـ(٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٨ ١٤٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٣١٨/٢).

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ [رتم: ١٩٠].

قرأ يعقوب: ﴿ المعذرون ﴾ بسكون العين، وكسر الذال مخففة على أنه اسم فاعل من «أعذر» الرباعي.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: «المعَذّرون ﴾ بفتح العين، وكسر الذال مشدّدة، وهذه القراءة يحتمل توجيهها أحد أمرين:

الأول: أن يكون اسم فاعل من «عذر» مضعف العين.

والثاني: أن يكون اسم فاعل من «اعتذر» فأدغمت التاء في الذال(١).

﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاء وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّه وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسنينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِنَا مَا أَتَوْكُ لَتَحْمَلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْهُ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا إِذَا مَا أَتَوْلُواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجَدُوا مَا يُنفقُونَ ﴿ وَ ﴾

# الآية رقم ٩١، الآية رقم ٩١،

\* أخرج ابن أبى حاتم، والدارقطنى، وابن مردويه، عن زيد بن ثابت (ت ٤٥هـ رضى الله عنه) قال: كنت أكتب لرسول الله على أنزل الله عليه، فإنّى لواضع القلم على أُذنى إذْ أُمرْنا بالقتال فجعل رسول الله على أننى الأبعد، إذْ جاء أعمى فقال: كيف بى يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ ﴾ الآية. اهـ (٢).

\* وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم وأبو الشيخ، عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ ﴾ الآية قال: نزلت في عائذ بن عمرو وفي غيره.. أهـ(٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/۲۱)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/۹۱)، والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/۲۸۳)، وشرح طيبة النشر فى القراءات العشر ص٣٠٨. (۲، ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/٤٧٨).

## الآية رقم ٩٢ الآية رقم ٩٢ الآية

\* أخرج ابن جرير، عن محمد بن كعب قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله على يستحملونه فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» فأنزل الله: ﴿ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ الآية قال: وهم سبعة نفر: من بنى عمر بن عوف: سالم بن عمير، ومن بنى واقن: حرمى بن عمر، ومن بنى مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى، ومن بنى المعلى: سلمان بن صخر، ومن بنى حارثة: عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة، ومن بنى سلمة: عمرو بن غنمة، وعبد الله بن عمرو المزنى.. اهراناكي.

## المفردات:

\* ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَىٰ ﴾ الآية: قال القرطبى فى تفسيره: هذه الآية أصل فى سقوط التكليف عن العاجز، فكل من عجز عن شىء سقط عنه: فتارة إلى بدل هو فعل، وتارة إلى بدل هو غرم. ولا فرق بين العجز من جهة القوّة، أو العجز من جهة المال، ونظير هذه الآية قوله \_ تعالى \_: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُريض حَرَجٌ ﴾ [النور: ٢١].

وروى أبو داود، عن أنس بن مالك (ت ٩٣هــرضى الله عنه): أن رسول الله ﷺ قال: «لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه».

قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم العذر».

قال القرطبى: فبيّنت هذه الآية مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين وهم: قوم عُرِفَ عذرهم كأرباب الزمانة، والهرم، والعمى، والعرجة، وأقوام لم يجدوا ما ينفقون.. اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي (۸/ ۱٤٤).

\* ﴿ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أي: إذا عرفوا الحقّ، وأحبوا أولياءه، وأبغضوا أعداءه. والنصح: إخلاص العمل من الغشّ.

وفى صحيح مسلم عن تميم الدّارى أن النبى على قال: «الدين النصيحة» ثلاثًا، قلنا لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله، ولأثمة المسلمين وعامّتهم» اهـ(١).

\* ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾: ﴿ مِن سَبِيلٍ ﴾ أى: من طريق إلى العقوبة. قال القرطبي في تفسيره: وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾: قيل: هذه الآية نزلت في سبعة نفر من بطون شتّى، وهم البكاؤون أتوا رسول الله ﷺ في غزوة تبوك ليحملهم فلم يجد ما يحملهم عليه.

\* ﴿ تَوَلُواْ وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ ﴾: فسمُّوا البكائين وهـم: سالم بن عمير، من بنى عمرو بن عسوف، وعُلبَة بن زيد أخو بنى حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، من بنى مازن بن النجّار، وعمرو بن الحُمام، من بنى سلمة، وعبد الله بن المغضّل المزنى، وقيل: بل هو عبد الله بن عمرو المزنى، وهرَمى بن عبد الله أخو بنى واقف، وعرباض بن سارية الفزارى.

قالوا: يا رسول الله قد ندبتنا للخروج معك، فاحملنا على الخفاف المرفوعة، والنعال المخصوفة نَغْزُ معك، فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولّوا وهم يبكون.

قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: سالوه أن يحملهم على الدواب، وكان الرجل يحتاج إلى بعيرين: بعير يركبه، وبعير يحمل ماءه وزاده لبعد الطريق. اهـ(٣). إنَّمَا السّبيلُ عَلَى الّذينَ يَسْتَأْذُنُونَكَ وَهُمْ أَغْنياءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِف وَطَبَعَ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٣) يَعْتَذُرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لا تَعْتَذُرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبّانا اللّه مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرى اللّه عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُونَ إِلَىٰ عَالِم الْغَيْب وَالشّهادَة فَيُنبَئكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٤)

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٤٤).

﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذُنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخُوالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( آ ) يَعْتَذَرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لا تَعْتَذُرُوا لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لا تَعْتَذُرُوا لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ إِلَيْكُمْ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبَّئِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ آ ) \*

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ ﴾ أي: العقوبة والمأثم.

\* ﴿ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ﴾:

والمراد: المنافقون، وكرر الله ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم.

- \* ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾ أي: مع النساء والصبيان.
  - \* ﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾.
- \* ﴿ يَعْتَذَرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ أى: المنافقون الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، لما رجع رسول الله على حاءوا يعتذرون بالباطل، فقال الله على -: ﴿ قُل لاَ تَعْتَذَرُوا لَن نُوْمِنَ لَكُمْ ﴾ أى: قل لهم يا «محمد» لا تعتذروا لأننا لن نصدقكم.
  - \* ﴿ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ أي: أخبرنا بسرائركم.
  - \* ﴿ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴾ أي: فيما تستأنفون.
- \* ﴿ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أي: فيجازيكم بأعمالكم، ونفاقكم، وكذبكم.
- ﴿ سَيَحْلَفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُغْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا

#### المفردات:

\* ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ أي: من غزوة تبوك، والمحلوف عليه محذوف دلّ عليه المقام: أي يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج.

- \* ﴿ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ﴾ أي: لتصفحوا عن لومهم وتأنيبهم.
  - \* ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ﴾ أي: عملهم قبيح.

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ﴾ قال: لما رجع النبي ﷺ من تبوك قال: «لا تكلموهم، ولا تجالسوهم، فأعرضوا عنهم كما أمر الله \_ تعالى \_» آهـ(١).

\* ﴿ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾: أي: منزلهم ومكانهم جهنم.

قال الجوهرى إسماعيل بن حماد الفارابي (ت ٣٩٣هـ): المأوى: كل مكان يأوى إليه: ليلا كان أو نهارًا.. اهـ(٢).

\* قال مقاتل بن حيّان البلخى (ت ١١٠هـ): حلف عبد الله بن أُبَى ابن سلول رأس المنافقين، للنبى على بالله الذى لا إله إلا هو لا يتخلف عنه بعدها \_ أى بعد غزوة تبوك \_ وطلب من النبى على أن يرضى عنه، فأنزل الله \_ عزّ وجلّ \_ هذه الآية:

\* ﴿ يَحْلَفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسقينَ ﴾ (٣).

﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌّ حَكِيمٌ ( 🕏 ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ﴾: لما ذكر الله عزّ وجلّ - أحوال المنافقين بالمدينة ذكر مَنْ كان خارجًا منها ونائيًا عليها من الأعراب فقال: كفرهم أشدّ، قال قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ): لأنهم أبعد عن معرفة السُّنن.. اهـ(٤).

وقيل: لأنهم أقسى قلبًا، وأجفى قولا، وأغلظ طبعًا، وأبعد عن سماع التنزيل. والنسبة إلى «الأعراب»: أعرابي. وجمع «الأعرابي»: أعراب، وأعاريب.

(۲) أنظر: تفسير القرطبي (۸/ ۱٤۷).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٢٠).

\* ﴿ وَأَجْدَرُ ﴾ أي: أخلق، وأحرى.

\* ﴿ أَلا أَيعْلَمُوا ﴾: «أن أن في موضع نصب بحذف الباء، تقول: أنت جدير بأن تفعل، وأن تفعل. فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا به «أن أن وإن أتيت بالباء صلح به «أن وغيرها: تقول: أنت جدير أن تقوم، وجدير بالقيام، ولو قلت: أنت جدير القيام كان خطأ.

وإنما صلح مع «أَنْ» لأن «أَنْ» تدلّ على الاستقبالِ فكأنها عوض عن المحذوف. \* ﴿ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ أى: فرائض الشرع، وذلك لبعدهم عن فهم القرآن، ومعرفة السّنن.

\* ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾: بما في قلوب خلقه.

\* ﴿ حَكيمٌ ﴾: فيما فرض من فرائضه.

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدُّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( اللهِ عَلَيْهِمْ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( اللهِ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ الل

#### المفردات:

\* ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا ﴾: أي: غرمًا وخسرانًا، وأصله لزوم الشيء، ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَإِنَّا اللهُ عَلَى عَدَابً وصدقة عَرْمًا، ولا يرجون عليه ثوابًا، وإنما يعطى ما يعطى من صدقات ماله كرهًا.

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمِنَ اللَّاعْرَابِ مَن يَتَّخذُ مَا يُنفقُ مَغْرَمًا ﴾ قال: يعدّ ما ينفق في سبيل الله غرامة يغرمها.. اهـ(١).

\* ﴿ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ ﴾: «التربُّص»: الانتظار.

والدّوائر: جمع دائرة، وهى الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البليّة، أى يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء الدخلة وخبث القلب.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٤٨٢).

\* ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾: قال أبو زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ): أى عليهم دائرة العذاب والبلاء، والسَّوْء: بالفتح مصدر سُؤْته سَوْءًا(١). أمّا «السُّوء» بالضم فهو اسم لا مصدر.

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩٨].

\* ﴿ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٦].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو «السُّوء» في الموضعين بضم السين. وقرأ الباقون من القراء العشرة «السَّوء» في الموضعين بفتح السين (٢).

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفَقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيَّدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَته إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٢٠ ﴾

## المفردات:

\* ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾:

١ - قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): هم بنو مقرن من مُزَينة .. اهـ (٣).

٢- وقال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ): هم: أسلم، وغفار، وجهينة.. اهـ(٤).

\* وعن أبى هريرة (ت ٥٩هــرضى الله عنه) قال: قال رسول الله على: «أسلم، وغفار، وشيءٌ من جُهينة، ومُزينة خير عند الله يوم القيامة مِن تميم، وأسد بن خزيمة، وهُوازن، وغطفان» اهـ(٥).

\* ﴿ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ ﴾ : ﴿ قُرُبَاتٍ ﴾ : جمع قربة، وهي ما يتقرب به إلى الله \_ تعالى \_.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (٢/٢١٢)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٩٩)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٥٠٥)، وحجة القراءات لابن زنجلة ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣ : ٥) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٢١).

\* ﴿ وَصَلُواتِ الرَّسُولِ ﴾: قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: ﴿ وَصَلُواتِ الرَّسُولِ ﴾: استغفار النبي .. اهـ (١).

وقال قتادة بن دعامة السدوسى: ﴿ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ﴾: دعاء الرسول على المدوسي المدوسي المدوسي المدوسي المدوسي المدوسي المدوس المدوسي المدوس المدوس

\* واعلم أخى المسلم أن الصلاة يراد بها معان مختلفة:

١ \_ فالصلاة من الله \_ تعالى \_، يراد بها: الرحمة والخير والبركة.

٢ ـ ومن الملائكة: الدعاء، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ هُو َ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائكَتُهُ لِي لِيُحْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

٣ \_ ومن النبي ﷺ: الدعاء أيضًا، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنَّ لَلَهُمْ ﴾ [النوبة: ١٠٣].. اهـ.

\* ﴿ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ﴾ أي: نفقاتهم تقربهم من رحمة الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ أي: في جنته.

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ﴾ [رتم: ٩٩].

قرأ ورش: «قربة» بضم الراء، والباقون بإسكانها: والإسكان، والضم لهجتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم: والإسكان هو الأصل، وهو لهجة: تميم وأسد. والضم لمجانسة ضم الحرف الأول، وهو لهجة: الحجازيين (٣).

﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۚ ۞ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾:

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المنغنى فى توجيه القراءات العشر (٢/ ٢١٣)، والنشر فى القراءات العشر بتنحقيقنا (٢/ ٤٠٧)، وإتحاف فضلاء البشر ص ١٤٢.

اختلف العلماء في السابقين:

- ۱\_ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): هم أبو بكر، وعمر، وعلى، وعلى، وسلمان، وعمّار بن ياسر ـ رضى الله عنهم أجمعين ـ . . اهـ (١).
- $Y_{-}$  وقال أبو موسى الأشعرى \_ رضى الله عنه \_ وسعيد بن المسيَّب (ت 9.8 هـ) ومحمد بن سيرين (ت 1.1 هم الذين صلوا إلى القبلتين.. اهـ(Y).
  - ٣\_ وقال عطاء بن أبى رباح (ت ١٥ هـ): هم أهل بَدْر.. اهـ(٣). \* ﴿ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ ﴾: اختلف العلماء فيهم:
    - ١ \_ فقيل: هم بقية المهاجرين والأنصار سوى السابقين الأولين.
      - ٢\_ وقيل: هم من بقى من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة (٤).
- \* ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾:
- \* أخرج ابن مردويه من طريق الأوزاعى: حدثنا يحيى بن أبى كُنير، والقاسم، ومكحول، وعبدة بن أبى لبابة، وحسّان بن عطية: أنهم سمعوا جماعة من أصحاب النبى على يقولون: لما أنزلت هذه الآية: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوّلُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ قال رسول الله على: «هذا لأمّتى كلهم وليس بعد الرضا سخط» اهـ (٥).

## 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوُّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾ [رتم: ١٠٠].

قرأ يعقوب: ﴿ والأنصارُ ﴾ برفع الراء، مبتدأ، خبره قوله \_ تعالى \_: ﴿ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾. وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ والأنصار ﴾ بالخفض، عطفا على «المهاجرين» (٦).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٨٣). (٣) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٢٢)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/٤٢).

\* ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [النوبة: ١٠٠].

قرأ ابن كثير بزيادة «من» قبل «تحتها» موافقة لرسم المصحف المكى.

وقرأ الباقون بحذف «مِنْ» وفتح تاء «تحتها» موافقة لرسم المصاحف غير المصحف المكي(١).

﴿ وَمَمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذَّبُهُم مَّرَّتَيْن ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظيم (١٠٠٠) ﴾

## المفردات:

\* ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾: أي: قوم منافقون وهم: من مُزَينة، وجُهينة، وأشُجع، وأسْلَم، وغفار، كانت منازلهم حول المدينة.

\* ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾: أي: قوم مردوا على النفاق: من الأوس، والخزرج.

ومعنى ﴿ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾ أي: مرنوا على النفاق.

يقال: مركد فلان على ربِّه: أي عَتَا.

وقال ابن زيد: أقاموا عليه ولم يتوبوا كما تاب آخرون. اهـ (٢).

وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): ماتوا عليه مثل: عبد الله ابن أُبَى ابن سلول، وأبى عامر الراهب، والجد بن قيس.. اهـ (٣).

\* ﴿ لا تَعْلَمُهُمْ ﴾: أنتَ يا نبيّ الله.

\* ﴿ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾: أي: لا تعلم يا «محمد» عاقبة أمورهم، وإنما نختص نحن بعلمها. وهذا دليل على أنه لا يجوز أن يحكم أحدٌ على أحد بجنة أو نار.

\* وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١٨٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ قال:

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/٤١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي (۸/ ١٥٣).

فما بال أقوام يتكلمون على الناس يقولون: فلان في الجنة، وفلان في النار؟ فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدرى. لعمرى لأنت بنفسك أعلم منك بأعمال الناس، ولقد تكلفت شيئًا ما تكلفه نبيّ: قال نوح - عليه السلام -: ﴿ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢) ﴾ [الشعراء: ١١٢].

وقال شعيب \_ عليه السلام \_: ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظ ﴿ ١٠٤ ﴾ [الانعام: ١٠٤]. وقال الله \_ تعالى \_ لنبيه (محمد) عليه: ﴿ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠١].. اهـ(١). \* ﴿ سَنُعَذَّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾: اختلف العلماء في هذين العذابين:

١ \_ فقال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: بالأمراض في الدنيا، وعذاب الآخرة.. اهـ(٢).

٢ \_ وقال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ): عذاب في القبر، وعذاب في النار.. اهـ (٣).

٣ ـ وقال ابن زيد: الأول بالمصائب في أموالهم وأ ولادهم، والثاني: عذاب القبر.. اهـ (في) \* ﴿ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾: إلى عذاب جهنم يخلدون فيها.

﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٠٠٠ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَآخُرُونَ ﴾ أى: ومن أهل المدينة، أو من الأعراب آخرون غير المنافقين.

\* ﴿ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ﴾ أي: أقروا بذنوبهم.

\* قال ابن زید: هم الشمانیة الذین ربطوا أنفسهم بالسواری، منهم: کُردم، ومرداس، وأبو لبابة.. اهـ(٥).

\* ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا ﴾: هو إقرارهم بذنوبهم، وتوبتهم، والعمل السّيء هو: تخلفهم عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٨٧). (٤) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۵۳/۸).

<sup>(</sup>۱) انتقل تفسير الفرطبي (۱/۱ ۱۵۱).

\* ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

\* أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) فى الآية قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله على فى غزوة تبوك، فلما رجع رسول الله على أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوارى المسجد، وكان ممر النبى على إذا رجع عليهم، فلما رآهم قال: "مَنْ هؤلاء الموثوقون أنفسهم؟". قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله، أوثقوا أنفسهم وحلفوا أنهم لا يطلقهم أحدٌ حتى يطلقهم النبى على ويعذرهم.

قال \_ أى النبى ﷺ \_: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم، ولا أعذرهم حتى يكون الله \_ عالى \_ هو الذي يطلقهم، رغبوا عنى، وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين».

فلما يلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا».

فأنزل الله \_ عز وجل \_ : ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيْئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ فلما نزلت أرسل إليهم النبي عَلَيْهِ فأطلقهم وعذرهم. فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنّا واستغفر لنا.

قال: «ما أمرت أن آخذ أموالكم»، فأنزل الله عنز وجل : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ يقول: استغفر لهم ﴿ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ يقول: رحمة لهم، فأخذ منهم الصدقة واستغفر لهم.

وكان ثلاثة نفر منهم لم يوثقوا أنفسهم بالسوارى، فأرْجئوا سنة لا يدرون أيعند بون، أو يُتاب عليهم، فأنزل الله عسز وجل : ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾ [التوبة: ١١٧] إلى قوله - تعالى -: ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ [التوبة: ١١٨].. اهد (١١).

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنَّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٠٠) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٨٧).

## الآية: عبب نزول هذه الآية:

\* عن ابن جرير الطبرى، عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: لما أطلق رسول الله على: أبا لبابة والذين ربطوا أنفسهم بالسوارى، انطلق أبو لبابة بأموالهم، فأتوا بها رسول الله على: خذ من أموالنا فتصدق بها عنّا، وصلِّ علينا: أي استغفر لنا وطهرنا.

فقال رسول الله على: «لا أخذ منها شيئًا حتى أومر». فأنزل الله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ الآية. فلمّا نزلت هذه الآية، أخذ رسول الله على جزءًا من أموالهم فتصدّق بها عنهم.. اهـ(١).

## المفردات: المفردات:

\* عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ قال: من ذنوبهم التي أصابوا.. اهـ(٢).

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾: قال: استغفر لهم من ذنوبهم التى أصابوها.. اهـ (٣).

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ﴾ قال: إنَّ استغفارك لهم يسكن قلوبهم (٤).

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ فى قـوله ـ تعالى ـ: ﴿ سَكَنَّ لَّهُمْ ﴾: قال: أمن لهم.. اهـ(٥).

\* ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ أي: الله ـ عز وجل ـ سميع لدعائك إذا دعوت لهم، ولغير ذلك من كلام خلقه.

\* ﴿ عَلِيمٌ ﴾ أى: بدعائك ربّك لهم، وبغير ذلك من أمور عباده.

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنَّ لَّهُمْ ﴾ [رقم: ١٠٣].

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٣، ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٤٩٢).

قرأ حفص، وحمزة والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ صلاتَك ﴾ بالتوحيد، ونصب التاء، على أن المراد بها الجنس.

وقيل: الصلاة معناها الدعاء، والدعاء صنف واحد، وهو مصدر، والمصدر يقع للقليل والكثير بلفظه.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ صلواتك ﴾ بالجمع، وكسر التاء، ووجه ذلك: أن الدعاء تختلف أجناسه وأنواعة فجمع لذلك (١).

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ اللَّهَ ﴾

## الآية؛ عبب نزول هذه الآية؛

\* عن ابن جرير الطبرى، قال: حدثنى يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال ابن زيد: قال الآخرون: هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يُكلَّمون، ولا يُجالَسون، فما لهم؟ فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ الآية.. اهـ(٢).

#### المفردات:

\* عن أبى هريرة (ت ٥٩هـ ـ رضى الله عنه) فنى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَأْخُهُ لُهُ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الصدقة إذا كانت من طيّب ويأخذها بيمينه، وإن الرجل ليصدّق بمثل اللقمة فيربيها له كما يربّى أحدكم فصيله أو مهره، فتربو فى كفّ الله حتى تكون مثل أحد.. اهـ (٣).

\* وأخرج ابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن أبى هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال رسول الله ﷺ: «والذى نفسى بيده ما من عبد يتصدّق بصدقة طيبة من كسب طيب، \_ ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد إلى السماء إلا طيب \_

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (۲/ ۲۱۵)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۲۰۵)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ۵۰۵)، والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲۸٤)، وحجة القراءات لابن زنجلة ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٩٢).

فيضعها في حقّ إلا كانت كأنما يضعها في يد الرحمن، فيربّيها له كما يربّي أحدكم فلوّه أو فصيله، حتّى إن اللقمة أو التمرة لتأتى يوم القيامة مثل الجبل العظيم، وتصديق ذلك في كتاب الله العظيم: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَات ﴾ .. اهـ (١).

\* وعن ابن عبـاس ـ رضى الله عنهما ـ فى قـوله ـ تعالى ـ:﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ قال: إن استقاموا.. اهـ(٢).

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾

#### المفردات:

\* أخرج ابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن سلمة بن الأكوع قال: مُرَّ بجنازة فَأَثْنَى عليها، فقال رسول الله ﷺ: «وجبت» ثم مُرَّ بجنازة أخرى فأثنى عليها، فقال: «وجبت» ثم مُرَّ بجنازة أه في السماء، عليها، فقال: «إن الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، فما شهدتم عليه من شيء وجب، وذلك قول الله: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ .. اهـ (٣).

\* وقال أبو جعفر الطبرى (ت ٣١٠هـ) في تفسيره: يقول الله ـ تعالى ذكره ـ لنبيه «محمد» ﷺ: ﴿ قُل ﴾ يا «محمد»، لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك: ﴿ اعْمَلُوا ﴾ لله بما يرضيه من طاعته، وأداء فرائضه، ﴿ فَسَيرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ ﴾ يقول: فسيرى الله عملكم، ويراه رسوله والمؤمنون في الدنيا ﴿ وَسَتُردُونَ ﴾ يوم القيامة إلى من يعلم سرائركم وعلانيتكم، فلا يخفي عليه شيء من باطن أموركم وظواهرها، ﴿ فَينَبِنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ يقول: فيخبركم بما كنتم تعملون: ما منه خالصًا، وما منه رياء، وما منه طاعة، وما منه لله معصية، فيجازيكم على ذلك كله: المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.. اهـ (٤).

(٢) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٩٢). (٤) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٧٠).

﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [1] ﴾ هو آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [1] ﴾ هماني المضردات:

\* ﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَأَمْرِ اللَّهِ ﴾ أي: ومن هؤلاء المتخلفين عنكم حين خرجتم لعدوكم أيها المؤمنون آخرون.

ف «آخرون»، معطوف على قبوله \_ تعالى \_ قبلُ: ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيّئًا ﴾ [رتم: ١٠٢].

\* وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ١٠٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَمْرِ اللَّهِ ﴾ قالا: هم الشلاثة الذين خُلِّفوا: هلال بن أميّة، ومرارة بن ربعيّ، وكعب بن مالك. من الأنصار: الأوس، والخزرج.. اهـ(١).

\* ﴿ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ ﴾ أي: إمّا أن يحجزهم الله عن التوبة بسبب تخلفهم، فيعذبهم بذنوبهم التي ماتوا عليها يوم القيامة.

\* ﴿ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: وإما يوفقهم للتوبة فيتوبوا من ذنوبهم، فيغفر لهم.

\* ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ أي: والله \_ سبحانه وتعالى \_ ذو علم بأمرهم وما هم صائرون إليه: من التوبة، أو المقام على الذنب.

\* ﴿ حَكِيمٌ ﴾: في تدبيرهم، وتدبير من سواهم من خلقه، لا يدخل حكمه أي خلل.

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ مُرْجَوْنَ ﴾ [رقم: ١٠٦].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وشعبة، ويعقوب: ﴿ مرجئون ﴾ بهمزة مضمومة ممدودة بعد الجيم، وهلى لهجة تميم، وسُفْلى قيس.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ مرجون ﴾ بواو ساكنة بعد الجيم من غير همز، وهي لهجة قريش.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٦٨، ٤٦٩)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٩٤).

والقراءتان ترجعان إلى أصل الاشتقاق:

فالأولى: من «أرجأ» مثل «أنبأ». والثانية: من «أرجى» مثل «أعطى».

ومعنى القراءتين واحد وهو التأخير عن التوبة(١).

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾

## الآية: عبب نزول هذه الآية:

ورد في سبب نزولها عدد من الروايات، وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: لما بني رسول الله عنه مسجد قباء خرج رجال من الأنصار منهم: بَحْزَج جدّ عبد الله بن حنيف ووديعة بن حزام، ومجمع بن جارية الأنصارى، فبنوا مسجد النفاق، فقال رسول الله علم لبحْزَج: «ويلك ما أردت إلى ما أرى؟» فقال: يا رسول الله، والله ما أردت إلا الحسنى، وهو كاذب، فصدّقه رسول الله على وأراد أن يعذره، فأنزل الله: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجداً ضراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمنينَ وَإِرْصَاداً لّمَنْ حَارَبَ اللّه وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلَفُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلَفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلاّ الْحُسْنَىٰ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ .. اهـ (٢).

#### المفردات:

\* عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ﴾: قال: هم ناس من المنافقين، بنوا مسجدًا بقباء يضارُّون به نبيَّ الله والمسلمين.

وفى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾: قال الضحاك: كانوا يقولون: إذا يقولون: إذا تلك على نبى الله على نبى الله على المراهب من عند قيم الروم صلى فيه، وكانوا يقولون: إذا قدم ظهر على نبى الله على الله الله على الله

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢١٦)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٣٣)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٢٠٤)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٧١). (٣) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٧٢).

\* وأخرج ابن المنذر، وابن أبى حاتم عن ابن إسحاق قال: كان الذين بنوا مسجد الضرار اثنى عشر رجلا وهم:

١ \_ جذام بن خالد بن عبيد بن زيد. ٢ \_ و ثعلبة بن حاطب.

\* وهزال بن أمية. \* ومعتب بن قشير.

٥ \_ وأبو حبيبة بن الأزعر.
 ٦ \_ وعباد بن حنيف.

٧\_ وجارية بن عامر. ٨\_ وابناه: مجمع بن جارية، وزيد بن جارية.

١٠ \_ ونبتل بن الحارث.

١٢ \_ ووديعة بن ثابت وكلهم من الأنصار.. اهـ(١).

\* وقال الطبرى (ت ٣١٠هـ) في تفسيره:

"والذين ابتنوا مسجداً ضرارا" لمسجد رسول الله على و كفراً بالله لمحادتهم بذلك رسول الله على ويفرقوا به بين المؤمنين، ليصلى فيه بعضهم دون مسجد رسول الله على وبعضهم في مسجد رسول الله على في ختلفوا بسبب ذلك ويفترقوا في وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ في يقول: وإعدادًا له لأبي عامر الكافر الذي خالف الله ورسوله وكفر بهما، وقاتل رسول الله «من قبل» أي: من قبل بنائهم ذلك المسجد، وذلك أن أبا عامر هو الذي كان حزّب الأحزاب لقتال رسول الله على فلما خذله الله لحق بالروم يطلب النصر من ملكهم على نبى الله على في ولَيَحْلُفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ في حلفهم ذلك. اهد(٢).

### 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ﴾ [رقم: ١٠٧].

قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر: ﴿الذين ﴾ بحذف الواو، وهذه القراءة موافقة لرسم مصحف المدينة، والشام<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٩٥). (٢) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) قال الخراز في منظومته: والذبين بعد المدنسي .. والشام لا واو بها فاستبن

و «الذين» مبتدأ، وخبره جملة ﴿ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [رقم: ١٠٨].

وقرأ الباقون من الـقراء العشرة: ﴿ والذين ﴾ بإثبات الواو، وهذه القراءة موافقة لرسم مصحف: مكة، والبصرة، والكوفة، و «الذين» معطوف على ﴿ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لَأُمْرِ اللَّهِ ﴾ [رتم: ١٠٦]، وهما معطوفان على ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ ﴾ إلخ [رتم: ٧٥].

أى: من المنافقين من عاهد الله، ومنهم من يلمزك فى الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبى، ومنهم آخرون مرجون لأمر الله، ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً، لأن هذه الآيات كلها صفات للمنافقين (١).

﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسَّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ (١٠٠٠) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ لا تَقُمْ فِيهِ أَبِدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾: \* المعند،

يقول الله - عز وجل - لنبيه «محمد» على: يا «محمد» لا تقم في المسجد الذي بناه هؤلاء المنافقون ضراراً وتفريقًا بين المؤمنين، وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ثم أقسم جل ثناؤه فقال: ﴿ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فيه ﴾: أنت يا «محمد».

\* وعن أبى رافع قال: سألت ابن عمر عن المسجد الذى أسس على التقوى من أوّل يوم، قال: هو مسجد الرسول ﷺ - بالمدينة -.. اهـ (٢).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنه ما) قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾ بعث رسول الله ﷺ إلى عويمر بن ساعدة قال:

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (٢/ ٢١٧)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٢٠٠)، والكشف عن وجوه المقراءات (١/ ٢٨٤)، وحبجة والكشف عن وجوه المقراءات (١/ ٢٨٤)، والمهذب فى القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٨٤)، وحبجة القراءات لابن زنجلة ص٣٢٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٧٣).

«ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟» فقال: يا رسول الله ما خرج منّا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه، أو قال: مقعدته، فقال النبي ﷺ: «هو هذا» اهـ(١).

﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوان خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفِ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( ٢٠٠٠ ﴾

# المفردات:

\* ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِنَ اللَّهِ وَرِضُوان خِيْرٌ ﴾:

\* عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) قال: مسجد الرضوان أوّل مسجد بنى بالمدينة في الإسلام.. اهـ(٢).

\* ﴿ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ﴾: قال زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ): هذا مسجد الضرار.. اهـ (٣).

\* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارٍ فَانْهَارَ بِه فِي نَارِ جَهَنَم ﴾: قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: بنى قواعده فى نار جهنم .. اهـ (٤) .

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ﴾ قال: والله ما تناهى أن وقع فى النار، ذكر لنا أنه حُفِرت فيه بقعة فرؤى منها الدخان.. اهـ(٥).

\* وعن جابر بن عبد الله الأنصارى (ت ٧٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: لقد رأيتُ الدخان يخرج من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله ﷺ.. اهـ(٦).

\* ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾: قال الطبرى (ت ٣١٠هـ) في تفسيره: الله لا يوفق للرشاد من كان منافقًا مخالفًا بفعله أمر الله وأمر رسوله ﷺ.. اهـ (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢: ٦) انظر: تفسير الدر المنثور (٣/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٧٩).

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ ﴾ ، ﴿ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ ﴾ [رتم: ١٠٩].

قرأ نافع، وابن عامر: ﴿ أُسِس ﴾ في الموضعين بضم الهمزة، وكسر السين، على البناء للمفعول، و ﴿ بنيانُه ﴾ بالرفع نائب فاعل.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ أُسَّس ﴾ في الموضعين بفتح الهمزة والسين، على البناء للفاعل، والفاعل ضمير مستتر يعود على: «مَنْ» و «بنيانَه» بالنصب مفعول به (١).

\* ﴿ عَلَىٰ شَفَا جُرُفِ هَارِ ﴾ [رتم: ١٠٩].

قرأ ابن ذكوان، وشعبة، وحمزة، وخلف البزّار، وهشام يخُلُف عنه ﴿ جُرُف ﴾ بإسكان الراء.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الراء، وهو الوجه الثانى لهشام. والإسكان، والضمّ لهجتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أوّله مضموم، والإسكان هو الأصل، وهو لهجة: تميم، وأسد.

والضم لمجانسة ضم الحرف الأول، وهو لهجة الحجازيين (٢).

قال الراغب الأصفهاني (ت ٢٠٥هـ) في المفردات: يقال للمكان الذي يأكله السيل فيجرفه أي يذهب به: جرف. اهـ<sup>(٣)</sup>.

﴿ لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١١١) ﴾ هماني المضردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنه ما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنُواْ رِيبَةً في قُلُوبِهم ﴾: قال: المراد: الشك.

\* ﴿ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾: قال: إلى أن يموتوا.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢١٨)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٨٥)، وإتحاف فضلاء البشر ص١٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: المفردات في غريب القرآن ص٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٤٨٠).

\* وقال الطبرى (ت ٣١٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾: أي بما عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار، من شكّهم في دينهم، وما قصدوا في بنائهم، وما إليه صائر في الآخرة، وبغير ذلك من أمرهم وأمر غيرهم.

\* ﴿ حَكِيمٌ ﴾: في تدبيره إياهم، وتدبير جميع خلقه.. اهـ(١).

#### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [رقم: ١١٥].

قرأ يعقوب: ﴿ إِلَى ﴾ بتخفيف اللام، على أنها حرف جرّ.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ إلا ﴾ بتشديد اللام، على أنها حرف استثناء، والمستثنى منه محذوف، أى: لا يزال بنيانهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطيع قلوبهم بحيث لا يبقى لها قابليّة للإدراك(٢).

\* ﴿ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [رقم: ١١٠].

قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وشعبة، والكسائي، وخلف البزّار: ﴿ تُقطع ﴾ بضم التاء، على البناء للمفعول، و «قلوبهم» نائب فاعل.

وقرأ الباقون من القراء العشرة «تَقطع» بفتح التاء، على البناء للفاعل، مضارع «تقطع» والأصل «تتقطع» فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا، و «قلوبهم» فاعل (٣).

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنِ اللَّهِ فَيُقْتُمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١) ﴾ فَاسْتَبْشرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١) ﴾

## السبب نزول هذه الآية:

\* أخرج ابن جرير (ت ٣١٠هـ) عن محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا: قال عبد الله بن رواحة لرسول الله ﷺ: اشترط لربِّك ولنفسك ما شئت (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢١٩)، وشرح طيبة النشر لابن الناظم ص٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) وكان ذلك في بيعة العقبة.

قال: «أشترط لربّى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: «الجنّة» قالوا: ربح البيع لا نُقيل ولا نَسْتقيل، فنزلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ ﴾ الآية.. اهـ(١). \* معنى هذه الآية:

\* عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) أنهما قرآ هذه الآية فقال كل منهما: بايعهم الله فأغلى لهم الثمن.. اهـ(٢).

\* وقال الطبرى فى تفسيره: يقول الله - تعالى ذكره -: إن الله ابتاع من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة ﴿ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ أى وعدهم الجنة - جلّ ثناؤه - وعداً عليه حقّا أن يوفّى لهم به فى كتبه المنزّلة: التوراة، والإنجيل، والقرآن، إذا هم وفوا بما عاهدوا لله: فقاتلُوا فى سبيله، ونصرة دينه أعداءَه فَقَتلوا وقُتلُوا.

﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ﴾ أى: ومن أحسن وفاءً بما ضمن وشرط من الله، ﴿ فَاسْتَبْشُرُوا ﴾ أى: فاستبشروا أيها المؤمنون الذين صدقوا الله فيما عاهدوا ببيعكم أنفسكم وأموالكم بالذي بعتموها به من ربكم، فإن ذلك ﴿ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ . . اهـ (٣).

# 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ [رقم: ١١١].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار ببناء الفعل الأول للمفعول، والثانى للفاعل. وقرأ الباقون ببناء الأول للفاعل، والثانى للمفعول<sup>(٤)</sup>.

﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشَّرِ الْمُؤْمنينَ (١١٢) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٨٢)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٠١).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٨١، ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٨٧).

#### المفردات: المفردات:

\* عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ التَّابُونَ ﴾ قال: الذين تابوا من الذنوب ثم لم يعودوا فيها.. اهـ(١).

\* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ الْعَابِدُونَ ﴾: قال: الذين عبدوا الله على أحايينهم كلها: في السّراء والضراء.. اهـ(٢).

\* وعن الحسن البصرى في قوله \_ تعالى \_: ﴿ الْحَامِدُونَ ﴾ قال: الذين حمدوا الله على أحايينهم كلها: في السراء والضراء.. اهـ (٣).

\* وعن عبيد بن عمير (ت ٤٧هـ) قال: سئل النبي على عن «السائحين» فقال: «هم الصائمون» اهـ(٤).

\* وعن الحسن البصرى في قوله \_ تعالى \_: ﴿ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ ﴾ قال: الراكعون في صلاتهم المفروضة، والساجدون فيها.. اهـ(٥).

\* وعن الحسن البصرى فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ قال: بقول لا إله إلا الله، وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ قال: عن الشرك بالله \_ عز وجل \_ .. اه (٦).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) في قبوله - تعالى -: ﴿ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الله ﴾ قال: القائمون على حدود الله.. اهـ(٧).

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ﴾ قال: لفرائض الله التي افترض.. اهـ(٨).

\* وقال الطبرى (ت ٣١٠هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾: أى: وبشر المصدّقين بما وعدهم الله إذا هم وفّوا الله بعهده، أنّه موفّ لهم بما وعدهم من إدخالهم الجنّة.. اهـ(٩).

<sup>(</sup>٤:٢) انظر: تفسير الطبري (٦/٤٨٦).

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>۷) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>۹) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٨٧).

﴿ مَا كَانَ لَلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) ﴾

## الآية: سبب نزول هذه الآية:

\* عن سعيد بن المسيّب (ت ٩٤هـ) عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء رسول الله على فوجد عنده أبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أمية بن المغيرة فقال رسول الله على: «يا عم قل: لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله»، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله على يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: «لا إله إلا الله».

فقال رسول الله على: «والله الأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ الآية.

وأنزل الله في أبى طالب فقال لرسول الله على: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦](١).

## المفردات:

\* قال الطبرى (ت ٣١٠هـ): يقول - تعالى ذكره -: ما كان ينبغى للنبى «محمد» على والذين آمنوا به ﴿أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي: يدعوا بالمغفرة للمشركين، ولو كان المشركون الذين يستغفرون لهم ﴿أُولِي قُرْبَىٰ ﴾ أى: ذوى قرابة لهم ﴿مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ أَضْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾: أى: من بعدما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان، وتبين لهم أنهم من أهل النار، لأن الله قد قضى أن لا يغفر لمشرك، فلا ينبغى لهم أن يسألوا ربهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله.. اهـ(٢).

﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوِّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهُ حَلِيمٌ (١١١) ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٨٨).

# ⊕ سبب نزول هذه الآیة؛

\* عن على بن أبي طالب (ت ٤٠هـ ـ رضى الله عنه) قال: سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فقلت: أيستغفر الرجل لوالديه وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ قال \_ أي على " -: فأتيت النبي على فلذكرت ذلك له، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ ﴾ إلى ﴿ تَبُرَّأُ مِنْهُ ﴾ . . اهـ(١).

#### المفردات: المفردات:

\* عن ابن عبـاس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قـوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو ۗ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ قال: استغفر له ما كان حيّا، فلما مات أمسك عن الاستغفار له.. اهـ (٢).

\* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) قال: كان إبراهيم ـ صلوات الله عليه ـ xيرجو أن يؤمن أبوه ما دام حيّا فلما مات على شركه تبرأ منه.. اهـx

\* ﴿ إِلاَّ عَن مَّ وْعدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾: هي قوله - تعالي -: ﴿ قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سأستغفر لك ربِّي إِنَّهَ كَانَ بِي حَفيًّا ﴿٤٧ ﴾ [مريم: ٤٧].

\* وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأُوَّاهُ حَلَيمٌ ﴾:

\* عن زر بن حبيش بن أبى مريم (ت ٨٢هـ) قال: سألت عبد الله (٤) عن «الأواه» فقال: هو الدَّعّاء.. اهـ<sup>(٥)</sup>.

\* وقال ابن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه): «الأوَّاه»: الرحيم (٦).

\* وعن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأُوَّاهُ حَلَيمٌ ﴾ قال: كان من حلمه أنه كان إذا أذاه الرجل من قومه قال له: هداك الله. اهـ $^{(\vee)}$ .

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بكُلّ شَيْءِ عَليمٌ (١١٥) ﴾

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٤٩٠). (٤) أقول: لعله عبد الله بن عامر الشَّامي (ت ١١٨هـ). (٣) انظر: تفسير الطبرى (٦/٤٩٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥١٠).

## المفردات:

\* ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾: أي: ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر بالاستغفار للمشركين.

\* قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ٢٠٤هـ): بيان الله للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة. وبيانه لهم في معصيته وطاعته عامّة، فافعلوا وذروا.. اهـ(١).

\* وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): ما كان الله ليعذّب قومًا حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون.. اهـ(٢).

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ أي: لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وعليم بذات الصدور.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا ' نَصِيرٍ إِلَاَّ ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾: أي: أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ له سلطان السموات والأرض وملكهما، وبيده حياتهم ومماتهم.

\* ﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي ﴾: أي: ليس لكم من أحد هو لكم حليف من دون الله عز وجل \_ يستنقذكم من عقابه إن أنتم خالفتم أمره.

\* ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أي: ينصركم من الله إن أراد بكم سوءًا، فبالله ثقوا، وإيَّاه فارهبوا.

﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيم (١١٧) ﴾

## المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ . . . ﴾ الآية: قال: الله يَالِية في

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ٣٣٣).

غزوة تبوك قبل الشام فى لَهبان الحرّ، على ما يعلم الله من الجهد الذى أصابهم فيها: حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، يمصّها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها. فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوهم.. اهـ(١).

\* وأخرج ابن جرير، وابن حبان، والحاكم وصححه، وغيرهم عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنه): (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) أنه قال لعمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ رضى الله عنه): حدينا عن شأن ساعة العسرة، فقال: خرجنا مع رسول الله على الله المنال المنزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا إن رقابنا ستقطع، حتى إن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقى على كبده.

فقال أبو بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ: يا رسول الله إن الله قد عودك فى الدعاء خيرًا فادع لنا، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأهطلت، ثم سكبت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر.. اهـ(٢).

\* وعن جابر بن عبد الله الأنصاري (ت ٧٨هـ رضى الله عنهما) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ قال: عسرة الظّهر، وعسرة الزاد، وعسرة الماء.. اهـ (٣).

\* ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ﴾: «الزيغ»: الميل، أى من بعد ما كادت تميل قلوب بعضهم، والمراد: الميل إلى التخلف والانصراف للشدّة التي عليهم.

\* ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: قبل توبتهم. \* ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾.

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ الْعُسْرَةِ ﴾ [رقم: ١١٧].

قرأ أبو جعفر بضم السين، والباقون بإسكانها، وهما لهجتان (٤).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٥٠٢)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥١١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٥٠٢)، وتفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٨٧).

\* ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ ﴾ [رقم: ١١٧].

قرأ حفص، وحمزة: ﴿ يزيغ ﴾ بياء التذكير، واسم «كاد» ضمير الشأن، وجملة «يزيغ قلوب» خبر «كاد».

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ تزيغ ﴾ بتاء التأنيث، وجاز تذكير الفعل وتأنيثه لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي (١).

\* ﴿ رَءُوفٌ ﴾ [رقم: ١١٧].

قرأ أبو عمرو، وشعبة، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف البزّار: ﴿ رؤف ﴾ بقصر الهمزة، على وزن «فَعُل».

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿رءوف ﴾ بمدّ الهمزة، على وزن «فعول» وهما لهجتان (٢).

﴿ وَعَلَى الشَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ اللَّهَ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨) ﴾

## المفردات:

\* ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا ﴾: أي: لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار، وعلى النسلانة الذين خُلِفُوا، وهولاء الشلائة هم الذين قال الله والأنصار، وعلى الشير والخرون مُرْجَوْن لأمر الله إمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (آل) ﴾ [التوبة: ١٠٦]، فتاب عليهم.

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) وجابر بن عبد الله (ت ٧٨هـ ـ رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ:

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٨٧).

﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ قالوا هم: كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية وكلهم من الأنصار. اهـ(١).

\* ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾:

قال الطبرى (ت ٣١٠هـ): بسعتها: غمّا، وندمًا، على تخلّفهم عن الجهاد مع رسول الله ﷺ.

\* وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾: قال الطبرى : بما نالهم من الوَجْد والكرْب بذلك.

\* وفى قوله - تعالى -: ﴿ وَظُنُّوا أَن لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ﴾: قال الطبرى: وأيقنوا بقلوبهم أن لا شيء لهم يلجأون إليه مما نزل بهم من أمر الله من البلاء، ولا ممّا يحذرون من عذاب الله إلا الله.

\* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾: قال الطبرى : ثم رزقهم الله الإنابة إلى طاعته، والرجوع إلى ما يرضيه عنهم، لينيبوا إليه، ويرجعوا إلى طاعته.

\* وفى قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو َ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾: قال الطبرى : إن الله هو الوهّاب لعباده الإنابة إلى طاعته، الموفّق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنه، الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد التوبة.. اهـ(٢).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ١١٩ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* أَخْرِج ابِن جريس، وابن المنذر، وابن أبى حاتم عن نافع فى قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ قال: نزلت فى الثلاثة الذين خُلِّفُوا قيل لهم: كونوا مع النبى «محمد» ﷺ وأصحابه.. أهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٥٠٤، ٥٠٤)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٦٥).

\* وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله - تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ قالا: مع أبي بكر، وعمر \_ رحمة الله عليهما \_.. اهـ (١٠).

﴿ مَا كَانَ لَأَهْلِ الْمَدينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّه وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنِ نَفْسِه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَّأُ وَلا نَصَبٌ وَلا مَحْمَصَةٌ فَي سَبِيلِ اللَّه وَلا يَظُنُونَ مَوْطئا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مَنْ عَدُو إِنَّ اللَّهَ لا يُطَنُونَ مَوْطئا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠) ﴾

## المفردات: المفردات:

\* أخرج ابن أبى حاتم من طريق عمرو بن مالك عن أصحاب رسول الله على قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ مَا كَانَ لاَ هُلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الاَّعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ ﴾ قال رسول الله على: (والذي بعثني بالحق لولا ضعفاء الناس ما كانت سرية إلا كنت فيها» اه (٢).

\* عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ اللّه ﴾: قال: هذا حين كان الإسلام قليلا، فلما كثر الإسلام وفشا قال الله: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَفِرُوا كَافَةً ﴾ [التوبة: ١٢٢]. اهـ (٣).

\* وقال أبو جعفر الطبرى (ت ٣١٠هـ) في تفسيره: لم يكن لأهل مدينة رسول الله ﷺ ﴿ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ ﴾ وهم سكان البوادى. \* ﴿ أَن يَتَخَلَّفُوا ﴾ في أهاليهم. \* ﴿ عَن رَسُولِ اللّهِ ﴾: في غزوة تبوك. \* ﴿ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ ﴾: أي: في صحبته في سفره، والجهاد معه، ومعاونته على ما يعانيه في غزوه. \* ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: لم يكن لهم هذا. \* ﴿ بِأَنّهُمْ ﴾ أي: مسن أجل أنهم. \* ﴿ لا يُصِيبُهُمْ ﴾ في سفرهم إذا كانوا معه. \* ﴿ ظَمَا ﴾ أي: عطش.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ١٥)، وتفسير الطبرى (٦/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (۳/ ٥٢٠).

\* ﴿ وَلا نَصَبٌ ﴾ أى: ولا تعب. \* ﴿ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ أى: ولا مجاعة في إقامة دين الله ونصرت. \* ﴿ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِعًا ﴾ أي: أرضًا. \* ﴿ يَغِيظُ الْكُفَّارَ ﴾ أى: وطوهمم إيّاهما. \* ﴿ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو ّ نَيْلا إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾. أي: وطوهمم إيّاهما. \* ﴿ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو ّ نَيْلا إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ﴾. \* ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ ﴾: بل يثيبهم ويجازيهم على إحسانهم.. اهد(١). ﴿ وَلا يُنفقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢١) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* قال الطبرى (ت ٣١٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً ﴾ أي: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَا ﴾، وسائر ما ذكر ﴿ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُو ِ نَيْلاً ﴾، ﴿ وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً ﴾: في سبيل الله: ﴿ وَلا يَقْطَعُونَ ﴾ مع رسول الله ﷺ ﴿ وَادِيًا ﴾.

\* ﴿ إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾: أى: إلا كتب لهم أجر عملهم ذلك، كأحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها، وهم مقيمون في منازلهم.. اهـ(٢).

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيْنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٣٢) ﴾

### • الناسخ والمنسوخ:

\* أخرج أبو داود في ناسخه، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن ابن عباس أبي حاتم، وابن مردويه، عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: نسخ هؤلاء الآيات: ﴿ إِلاَّ تَنفِرُوا يُعَذَّبُكُمْ عَذَابًا ﴾ [النوبة: ٤١]، قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمنُونَ لَينفرُوا كَافَةً ﴾ الآية.. أهـ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٥١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٥١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢١٥).

# 🏶 معانى المفردات:

\* عن ابن عباس ـ رضى الله عنهـما ـ فى قوله ـ تـعالى ـ: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ﴾ قال: وما كان المؤمنون لينفروا جميعًا ويتركوا النبى عَلَيْ وَحْده.

\* وفي قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَلُولًا نَفُرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾: قال ابن عباس؛ يعنى عصبة أي: السرايا فلا يسيرون إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد نزل قرآن تعلمه القاعدون من النبي على قالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم بعدكم قرآنا وقد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم على بيعهم ويبعث سرايا أخر، فذلك قوله: ﴿ لِيَتَفَقّهُوا فِي الدّينِ ﴾ أي: يتعلمون ما أنزل الله على نبيه ويعلمونه السرايا إذا رجعت إليهم ﴿ لَعَلّهُمْ يَحَذَّرُونَ ﴾ .. اهـ(١).

\* وأخرج ابن أبى حاتم، وأبو الشيخ عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله على سريَّة خرجوا فيها وتركوا النبى على المدينة في رقة من الناس. فأنزل الله عالى .. ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمَنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً ﴾ الآية: أمروا إذا بعث المنبى على سريّة أن تخرج طائفة وتقيم طائفة، فيحفظ المقيمون على الذين خرجوا ما أنزل الله من القرآن، وما يسن من السّنين فإذا رجع إخوانهم أخبروهم بذلك وعلموهم.. اه (٢).

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٣٣) ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* عن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ﴾ قالا: الأدنى فالأدنى .. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٢١).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٢٥).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلْيَجِدُوا فَي عَلْظُةً ﴾ قال: شدّة.. اهـ (١).

\* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ﴾ قال: كان الذين يلونهم من الكفار: العرب، فقاتلهم حتى فرغ منهم. فلما فرغ قال الله: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ حتى بلغ: ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢١].

قال: فلما فرغ من قتال من يليه من العرب، أمره بجهاد أهل الكتاب، قال: وجهادهم أفضل الجهاد عند الله.. اهـ(٢).

\* وقال الطبرى (ت ٣١٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾: أي: وأيقنوا عند قتالكم إيّاهم، أن الله معكم وهو ناصر كم عليهم (٣).

﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذَهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ( ٢٢٠) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ( ٢٠٠٠ ) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكُرُونَ ( ٢٠٠٠ ﴾

#### المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَمِنْهُم مَّنَ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذه إِيمَانًا ﴾: قال: من المنافقين من يقول ذلك.. اهـ(٤).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اللهِ وَعَنِ ابنَ عباسَ (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ قال: كانت إذا نزلت سورة آمنوا بها، فزادهم الله إيمانًا وتصديقًا وكانوا بها يستبشرون.. اهـ (٥).

\* وعن السدّى فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾ قال: شكّا إلى شكهم.. اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٤: ٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٣٥).

\* وعن ابن عباس في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أُولَا يَرُونْ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ﴾ قال: يبتلون (١).

\* وعن الحسن البصرى (ت ١٠٠هـ) في قـوله ـ تعالى ـ: ﴿ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ قال: يبتلون بالغزو في سبيل الله.. اهـ(٢).

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ:﴿ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ قال: يبتلون بالسنة والجوع.. اهـ (٣).

# 🕱 القراءات وتوجيمما:

\* ﴿ أُولًا يَرُونْنَ ﴾ [رقم: ١٢٦].

قرأ حمزة، ويعقوب: ﴿ ترون ﴾ بناء الخطاب، والمخاطب المؤمنون على جهة التعجب، والتنبيه لهم على ما يعرض للمنافقين من الفتن، وهم لا يزدجرون بها عن نفاقهم.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ يرون ﴾ بياء الغيبة، جريًا على نسق ما قبله من الإخبار عن المنافقين في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾ [رتم: ١٢٥] وفي الكلام معنى التوبيخ لهم، والتقريع على تماديهم على نفاقهم مع ما يرون من الفتن والمحن في أنفسهم فلا يتوبون من نفاقهم (٤).

﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ (١٣٧) ﴾

### المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنه ما) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾ قال: هم المنافقون.. اهـ (٥).

\* وعن الضحاك بن مـزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ﴾: كراهية أن يغصننا بها.. اهـ(٢).

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥، ٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٤٥).

\* وعن ابن عباس قال: لا تقولوا انصرفنا من الصلاة، فإن قومًا انصرفوا فصرف الله قلوبهم، ولكن قولوا: قضينا الصلاة.. اهـ(١).

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (١٢٨) ﴾

#### المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ قال: ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولَدَت النبى ﷺ: مضريها، وربيعيها، ويمانيها. اهـ (٢).

\* وعن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ﴾ قال: شديد عليه ما شق عليكم.

\* وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ حَرِيصٌ عَلَيْكُم ﴾ قال: أن يؤمن كفّاركم.. اهـ (٣).

\* وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفَ رُحِيم ﴾:

\* أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) قال: قال رسول الله على: يا «محمد» إن ربك يقرئك رسول الله على: يا «محمد» إن ربك يقرئك السلام، وهذا ملك الجبال قد أرسله الله إليك وأمره أن لا يفعل شيئا إلا بأمرك، فقال له ملك الجبال: إن الله أمرنى أن لا أفعل شيئا إلا بأمرك، إن شئت دمدمت عليهم الجبال، وإن شئت رميتهم بالحصباء، وإن شئت خسفت بهم الأرض، قال ـ أى النبى على الجبال فإنى أتأنى بهم لعله أن يخرج منهم ذرية يقولون: لا إله إلا الله، فقال ملك الجبال: أنت كما سمّاك ربك رءوف رحيم» اه (٤٠).

﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٢٩) ﴾ هو معانى الممضردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِن تَولُوا ﴾ قال: يعنى الكفار تولّوا عن النبي ﷺ . إهـ (٥).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٢٩٥).

\* وفى قوله - تعالى -: ﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾:

\* قال أبو الدرداء (ت ٣٢هـ رضى الله عنه) قال رسول الله على: "من قال حين يصبح وحين يمسى: ﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ سبع مرّات، كفاه الله ما أهمة من أمر الدنيا والآخرة» اهـ (١).

\* وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: إنما سمّى العرش عرشًا لارتفاعه.. اه-(٢).

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة التوبة ويليها بإذى الله ـ تعالى \_

[تفسير سورة يونس عليه السلام]

• • •

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٣٠).



\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) قال: سورة يونس ـ عليه السلام ـ مكيّة إلا ثلاث آيات من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكَّ ِ... ﴾ [رقم ٩٤، ٩٠، ٩٠] فإنهن نزلن بالمدينة (١).

\* وقال محمد بن السائب الكلبي (ت ١٤٦هـ): هي مكية إلا قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لاًّ يُؤْمِن بِهِ ﴾ [رتم: ٤٠] فإنها مدنية.. اهـ(٢).

\* وقال كل من جابر بن عبد الله الأنصارى (ت ٧٨هـ) والحسن البصرى (ت ١٠٠هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٠هـ): سورة يونس ـ عليه السلام ـ مكية.. اهـ (٣).

﴿ الَّهِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ الَّو ﴾:

\* قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): ﴿ الَّهِ ﴾ وسائر حروف الهجاء من أوائل السور: من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سر القرآن فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله \_ تعالى \_. وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها.. اهـ(٤).

\* وقال أبو بكر الصديق (ت ١٣ هـ ـ رضى الله عنه): في كل كتاب سرّ، وسر الله في القرآن أوائل السور .. اهـ (٥).

\* ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴾: مبتدأ وخبر. و ﴿ تِلْكَ ﴾ بمعنى: هذه، أى: هذه آيات الكتاب الحكيم. والمراد: القرآن الكريم.

\* ﴿ الْحَكِيم ﴾: اختلف علماء التفسير في تأويل ذلك:

<sup>(</sup>۱: ۳) انظر: تفسير القرطبي (۸/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) ٥) انظر: تفسير البغوى (١/٤٤).

- ١ فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠٢هـ): ﴿ الْحَكِيمِ ﴾ بمعنى: المحكم بالحلال والحرام، والحدود، والأحكام.. اهـ(١).
- ٢- وقال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): ﴿الْحَكِيمِ ﴾ بمعنى: الحاكم، أى إنه حاكم بالحلال والحرام، وحاكم بين الناس بالحق، فهو «فعيل» بمعنى فاعل، ودليله قوله \_ تعالى \_: ﴿ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴾ [البقرة: ٢١٣] (٢).

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقَ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ۞

# السبب نزول هذه الآية:

\* أخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ - رضى الله عنهما) قال: لما بعث الله «محمداً» على أنكرت العرب ذلك، ومن أنكر منهم قالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل «محمد» على فأنزل الله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ ﴾ الآية.. اهـ (٣).

# المفردات: المفردات:

- \* ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾: " استفهام معناه التقرير والتوبيخ. و ﴿ عَجَبًا ﴾ خبر «كان» والعجب: حالة تعترى الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة.
  - \* ﴿ أَنْ أُو ْحَيْنًا ﴾ في محلّ رفع اسم كان مؤخرًا، والتقدير: أكان إيحاؤنا عجبًا للناس.
    - \* ﴿ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ ﴾ المراد به نبينا «محمد» ﷺ.
    - \* ﴿ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ ﴾: الإنذار: إعلام مع تخويف.
    - \* ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾:

اختلف العلماء في تأويل ذلك:

<sup>(</sup>۱، ۲) انظر: تفسير القرطبي (۸/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٩٥)، وتفسير البغوي (٢/ ٣٤٣)، وتفسير الدرّ المنثور للسيوطي (٣/ ٥٣٥).

- ١ \_ فقال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَدَمَ صِدْقَ عِندُ رَبِّهِمْ ﴾ أي: أجرًا حسنًا بما قدموا من أعمالهم.. اهـ(١).
- ٢ وقال عبد الله بن مسعود (ت ٣٢هـ رضى الله عنه) فى قوله تعالى -: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقَ عندَ رَبِّهِمْ ﴾ قال: هو العمل الذى قدموا عليه، قال الله تعالى -: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْنِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مَبْين (١٢) ﴾ [بس: ١٢].. اهـ (٢).
- ٣\_ وقال كل من على بن أبي طالب (ت ٤٠هـ رضى الله عنه) وأبى سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_ والحسن البصرى (ت ١١٠هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ قالوا: «محمد» ﷺ شفيع صدق لهم يوم القيامة.. اهـ (٣).

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عندَهُ إِلاَّ بِإِذْنهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، وقال \_ تعالى \_: ﴿ يَوْمَئذَ لِا ّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ﴿ ١٠٠ ﴾ [طه: ١٠٩].

## 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴾ [رقم: ٢]

قرأ ابن كثير، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف البزّار ﴿لساحر﴾ بفتح السين وألف بعدها، وكسر الحاء، اسم فاعل.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿لسِحْر﴾ بكسر السين، وحذف الألف وإسكان الحاء، على أنه مصدر (٤).

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ٣٠﴾ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ٣٠﴾

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٩٠).

#### معانى المضردات:

\* قال الطبرى (ت ٣١٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ ﴾: إن ربكم الله الذى له عبادة كل شيء، ولا تنبغى العبادة إلا له. هو الذي خلق السموات السبع، والأرضين السبع في ستة أيام، وانفرد بخلقهن من غير شريك ولا ظهير.

ثم استكوى على عرشه مدبراً للأمور، وقاضيًا في خلق ما أحب، لا يضاده في قضائه أحد، ولا يتعقّب تدبيره متعقّب، ولا يدخل أموره خلل.. اهـ(١).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ﴾ قال: لا يشركه في تدبير خلقه أحد.. اهـ (٢).

\* وعن الطبرى فى قـوله ـ تعالى ـ: ﴿ مَا مِن شَـفِيعِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾: قال: لا يشفع عنده شافع يوم القيامة فى أحد إلا من بعد أن يأذن الله له فى الشفاعة.. اهـ(٣).

ومشل هذه الآية في المعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاًّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٥٥٧].

وقوله - تعالى -: ﴿ يَوْمَئِذٍ لِا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ( الله الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً ( الله الله ١٠٩].

\* والآيات في هذا المعنى متعددة، وهذا ردّ على الكفار في قولهم فيما عبدوهم من دون الله عزّ وجلّ -، كما قال - تعالى -: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عندَ اللّه ﴾ [بونس: ١٨].

\* وعن القرطبى (ت ٢٧١هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴾ قال: ذلكم الذي فعل هذه الأشياء من خلق السموات والأرض هو ربكم لا ربّ لكم غيره ﴿ فَاعْبُدُوهُ ﴾ أى: وحدوه وأخلصوا له العبادة.

\* ﴿ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ أِي: أنها من مخلوقاته فتستدلون بها عليه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٥٣٠). (٢) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٥٣٠). (٤) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٩٧).

#### 圏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [رقم: ٣].

قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف البزّار: ﴿تذكرون ﴾ بتخفيف الذال، على حذف إحدى التائين لأن الأصل «تتذكرون».

وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشديد الذال، وذلك على إدغام التاء في الذال (١). ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعُ أَوَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ٤ ﴾ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ٤ ﴾ عماني المضردات:

\* ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ مبتدأ وخبر، وقدم الخبر للاهتمام به، والاختصاص، أى: الله لا إلى غيره.

\* ﴿ جَمِيعًا ﴾ نصب الحال، أي: لا يتخلّف عن الرجوع إليه أحد من خلقه، وذلك للحساب.

\* ﴿ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ﴾ أي: صدقًا لا خُلف فيه، و: ﴿ حَقًّا ﴾ نصب على المصدر، أي وعدكم الله وعُدًا حقا.

\* وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ قال: ينشئه ثم يميته ثم يخييه للبعث.. اهـ (٢).

\* وعن الطبرى (ت ٣١٠هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ﴾ قال: ليثيب من صدّق الله ورسوله، وعملوا ما أمرهم الله به، واجتنبوا ما نهاهم عنه. \* ﴿ بِالْقَسْطِ ﴾ أى: بالعدل والإنصاف.. اهـ (٣).

\* وعن القرطبي (ت ٦٧١هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مَنْ حَمِيمٍ ﴾ قال: أي: ماء حار قد انتهي حره.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٥٣١).

\* وفى قوله - تعالى -: ﴿ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ قال - أى القرطبى -: أى: موجع، يَخُلُص وجعه إلى قلوبهم.

\* وفي قوله - تعالى -: ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ قال: أي بكفرهم.. اهـ(١).

# 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [رتم: ٤].

قرأ أبو جعفر ﴿ أنّه ﴾ بفتح الهمزة، على حـذف لام الجرّ، أي: لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ إنَّه ﴾ بكسر الهمزة، على الاستئناف (٢).

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

# المفردات: المفردات:

\* ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً ﴾ أي: مضيئة، ولم يؤنث لأنه مصدر، والضياء: ما يضيء الأشياء.

والضياء: جمع ضوء، كالسياط والحياض، جمع سوط وحوض.

\* ﴿ وَالْقَمْرَ نُورًا ﴾ أي: منيرا، أو ذا نور، والنور: ما يَبين ويخفي.

\* وعن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الله الشمس كهيئة القمر كي يعرف اللها من النهار، قال - تعالى -: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيَةَ اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضْلاً مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحساب ﴾ [الإسراء: ١٢] (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٩٧).

 <sup>(</sup>۲) انظر: المعنى في توجيه القراءات العشر (۲/۳۲)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۲۰۲)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (۱/ ۲۹۰)، وشرح طيبة النشر لابن الناظم ص ۳۱۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٣٧).

\* ﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ﴾: الضمير في ﴿ وَقَدَّرَهُ ﴾ عائد على القمر وحده، إذْ به تحصى الشهور التي عليها العمل في المعاملات ونحوها. ويشهد لصحة هذا قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ [بس: ٣٩].

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ قال: لو جعل شمسين: شمسًا بالنهار وشمسًا بالليل ليس فيهما ظلّمة ولا ليل لم يُعْلمَ عدد السنين وحساب الشهور.. اهـ(١).

\* وواحد «السنين»: سنة. ومن العرب من يجمع «سنة» على سنوات، وسنهات. وتُصغّر «سنة» على سُنيَّة، وسنيهة.

\* وعن القرطبي (ت ٢٧١هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ اللَّهُ وَلِكَ إِلاَّ اللَّهُ وَللهُ وَلللهُ عِنْ اللهِ عِنْ وجل \_ بخلق ذلك إلا لحكمة، وإظهارًا لصنعته، ودلالة على قدرته وعلمه، ولتُجزى كل نفس بما كسبت، فهذا هو الحق.

\* وعنه فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ قال: تفصيل الآيات تبيينها ليُستدل بها على قدرته، لاختصاص الليل بظلامه، والنهار بضيائه، من غير استحقاق لهما ولا إيجاب، فيكون هذا لهم دليلاً على أن ذلك بإرادة مُريد.. اهـ (٢).

\* ويشهد لصحة هذا قوله ـ تعالى ـ: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (١٦) ﴾ [غانر: ٦١].

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٣) ﴾ [القصص: ٧٧].

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً ﴾ [رتم: ٥]. قرأ قنبل بقلب الياء همزة.

وقرأ الباقون بالياء، جمع ضوء (٣).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر (١/ ٢٩١).

\* ﴿ يُفَصِّلُ الآيَاتِ ﴾ [رنم: ٥].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحفص، ويعقوب: ﴿ يفصّل ﴾ بالياء التحتية، على الغيب، لمناسبة قوله \_ تعالى \_ قبلُ في الآية: ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقّ ﴾.

وقرأ الباقون: ﴿ نَفَصَّلَ ﴾ بنون العظمة، وذلك على الالتفات من الغيبة إلى التكلم (١٠). ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقُومٍ يَتَّقُونَ ① ﴾ 
﴿ المعنى:

\* قال الطبرى (ت ٣١٠هـ) في تأويل هذه الآية: يقول ـ تعالى ذكره ـ، منبها عباده على موضع الدّلالة على ربوبيته، وأنه خالق كل ما دونه: إنّ في اعتقاب الليل النهار: إذا ذهب هذا وفيما خلق الله في السموات من الشمس والقمر والنجوم، وفي الأرض من عجائب الخلق الدالة على أن لها صانعًا ليس كمثله شيء، ﴿ لآيات لِقَوْم يَتَّقُونَ ﴾ الله، فيخافون وعيده، ويخشون عقابه (٢).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافلُونَ ۚ ۚ ۚ أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ۚ ۞ ﴾

#### المفردات:

\* عن القرطبى (ت ٢٧٦هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ قال: لا يخافون عقابًا، ولا يرجون ثوابًا. ثم استطرد قائلا: وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد، كقوله \_ تعالى \_: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا (١٣) ﴾ [نوح: ١٣].

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قال: أي: رضوا بها عوضًا عن الآخرة فعملوا لها.

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا ﴾ قال: أي فرحوا بها وسكنوا إليها.

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٢٤)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ١٠٣)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ١٣)، وحجة القراءات لابن زنجلة ص٣٢٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٥٣٢).

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا ﴾ قال: أي عن أدلتنا.

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ غَافِلُونَ ﴾ قال: لا يعتبرون، ولا يتفكرون.

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أُولَّئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ قال: أي مثواهم ومقامهم.

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ قال: أي من الكفر والتكذيب.. اهـ(١).

\* وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) وابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ الآية. قالا: هؤلاء أهل الكفر.. اهـ(٢).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَبْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ قال: حدّثنا الحسن ـ أى الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) ـ قال: بلغنا أن النبي على قال: «المؤمن إذا خرج من قبره صُورً له عملُه فى صورة حسنة وريح طيبة، فيقول له: ما أنت، فوالله إنّى لأراك عين امرئ صدق. فيقول له: أنا عملك، فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة. وأمّا الكافر فإذا خرج من قبره صُورً له عملُه فى صورة سيئة وريح منتنة، فيقول له: ما أنت فوالله إنّى لأراك عين امرئ سوء، فيقول: أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار» اهـ (٣).

\* وعن ابن جریج عبد الملك بن عبد العزیز (ت ١٥٠هـ) فی قوله ـ تعالی ـ: ﴿ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ قال: يُمثّل لـه عملُه فی صورة حسنة وریح طیبة یعارض صاحبه ویبشره بكل خیر. فیقول: من أنت؟ فیقول: أنا عملك الصالح، فیجعل له نورا من بین یدیه حتی یدخله الجنة. والكافر یُمثّل له عملُه فی صورة سیئة، وریح منتنة، فیلازم صاحبه حتی یقذفه فی النار.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ١٩٩). (٢) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي (٣/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣ ، ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٣٨).

\* وعن القرطبى (ت ٢٧١هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴾ قال: قيل: فى الكلام واو محذوفة، أى وتجرى من تحت بساتينهم. وقيل: وتجرى من تحت أسرتهم، وهذا أحسن فى النزهة والفرحة.. اهـ(١).

﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١٠٠٠ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ ﴾: الدعوى مصدر دعا بدعو، كالشكوى مصدر شكا يشكو. أي: دعاؤهم في الجنة أن يقولوا: سبحانك اللهم.

\* وقال الربيع بن خشيم أبو زيد الكوفى (ت قبل ٩٠هـ): إنّ أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا قالوا: سبحانك اللهم، فإذا هو عندهم، فذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ دَعْوَاهُمْ فَيِهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمُ ﴾ (٢).

\* وعن مقاتل بن حيّان البلخيّ (ت ١١٠هـ) قال: إن أهل الجنة إذا دعوا بالطعام قالوا: سبحانك اللهم.. اهـ(٣).

\* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) قال: أُخْبِرتُ أن قوله - تعالى -: ﴿ دَعُواهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ قال: إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا: «سبحانك اللهم» وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما اشتهوا، فيسلم عليهم، فيردون عليه، فذلك قوله - تعالى -: ﴿ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ﴾ قال: فإذا أكلوا حمدوا ربهم، فذلك قوله - تعالى -: ﴿ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ .. اه (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي (٣/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢ ، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٥٣٥).

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ ﴾

## المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت ١٠٤هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ ﴾ قال: هو قول الإنسان لولده، وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه.

\* وعنه في قوله - تعالى -: ﴿ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ قال: الأهلك من دعا عليه والأماته.. اهـ(١).

\* وعن قـتادة بن دعـامة السـدوسي (ت ١١٨هـ) في الآية قال: هودعـاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له.. اهـ(٢).

وقال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١٦٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾: أي: لا يخافون البعث والحساب. اهـ (٣).

\* ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أي: يتحيرون، والطغيان: العلوّ والارتفاع.

# 🔣 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ [رقم: ١١].

قرأ ابن عامر، ويعقوب: ﴿ لقَضَى ﴾ بفتح القاف، والضاد، وقلب الياء ألفًا، على البناء للفاعل، والفاعل ضمير مستتر يعود على الله \_ تعالى \_، و ﴿ أَجِلَهِم ﴾ بالنصب مفعول به.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ لقُضِى ﴾ بضم القاف، وكسر الضاد، وفتح الياء، على البناء للمفعول، و ﴿ أَجِلُهم ﴾ بالرفع نائب فاعل(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (٦/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٢٤).

﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ كَذَلكَ زُيِّنَ للْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

#### المفردات: المفردات:

\* عن القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر (ت ٦٧١هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ ﴾ قال: المراد بالإنسان هنا الكافر، قيل: هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك.. اهـ(١).

\* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ دَعَانَا لَجَنْبِه ﴾ قال: مضطجعًا.. اهـ (٢).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ دُعَانًا لِجَنَّبِهِ أَوْ قَاعَدًا أَوْ قَائَمًا ﴾ قال: على كل حال.. اهـ(٣).

\* وعن القرطبي في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ﴾ قال: استمر على كفره ولم يشكر ولم يتعظ.

ثم استطرد قائلا: وهذه صفة كثير من المخلطين الموحدين، إذا أصابته العافية مرّ على ما كان عليه من المعاصى، فالآية تعمّ الكافر وغيره.

\* وعنه ـ أى القرطبى ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قال: كما زين لهذا: ـ أى أبو حذيفة بن المغيرة ـ الدعاء عند البلاء، والإعراض عند الرخاء، زُيِّن للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصى . اهـ (٤).

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ١٣٠﴾ كَذَلكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ١٣٠﴾

#### المفردات: المفردات:

\* عن القرطبى فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ قال: المراد الأمم الماضية من قَبْل أهل مكة أهلكناهم لمّا ظلموا: أى كفروا وأشركوا بالله \_ تعالى \_.. اهـ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢ ، ٣) انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي (٣/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٠٣).

\* وصدق الله إذ قال: ﴿ فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخْدَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَمَنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ [العنكبوت: ٤٠].

\* وعن القرطبي في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ قال: بالمعجزات الواضحات، والبراهين النيرات.. اهـ(١).

\* وعنه فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ قال: أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمنون، ونحن قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم نبينا «محمد» ﷺ، ولكن نمهلهم لعلمنا بأنّ فيهم من يؤمن، أو يخرج من أصلابهم من يؤمن. اهـ (٢).

\* وعن الطبرى (ت ٣١٠هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ كَـٰذَلِكَ نَجْنِي الْقَـوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ قال: يقول الله \_ تعالى \_: كما أهلكنا هذه القرون من قبلكم أيها المشركون، بظلمهم أنفسهم، وتكذيبهم رسلهم، وردّهم نصيحتهم، كذلك أفعل بكم فأهلككم كما أهلكتهم بتكذيبكم رسولكم «محمدًا» ﷺ.. اهـ (٣).

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي ٱلأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٤) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ ﴾: الكاف مفعول أوّل، و ﴿ خَلائِفَ ﴾ مفعول ثان، والخلائف: جمع خليفة، أي جعلناكم سكانًا في الأرض.

\* ﴿ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ أي: من بعد القرون المهلكة.

\* ﴿ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾: اللام لام كى، أى ليقع منكم ما تستحقون به الثواب، أو العقاب. و ﴿ كَيْفَ ﴾ نصب بقوله \_ تعالى \_: ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله.

\* عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ الآية قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ ـ رضي الله عنه)

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٢٠٣/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٦/ ٥٣٨).

قرأ هذه الآية فقال: صدق ربنا، ما جَعلَنا خلائف في الأرض إلا لينظر إلى أعمالنا، فأروا الله خير أعمالكم: بالليل والنهار، والسر والعلانية.. اهـ(١).

\* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائف ﴾ قال: الخطاب لأمّة نبينا «محمد» ﷺ.. اهـ(٢).

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هَذَا أُوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقًاءِ نَفْسِيَ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظيمٍ ۚ ۞

#### المفردات:

\* ﴿ وَإِذَا تُتلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ﴾:

﴿ بَيِّنَاتٍ ﴾ نصب على الحال، وحينئذ يكون المعنى: وإذا تقرأ عليهم آياتنا حالة كونها واضحات لا لبس فيها ولا إشكال.

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ قال: هم مشركو أهِل مكة قالوا للنبي ﷺ: ﴿ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هَذَا أَوْ بَدَّلْهُ ﴾ .. اهـ (٣).

\* قال القرطبي (ت ٢٧١هـ): وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: أنهم سألوه أن يحوّل الوعد وعيدًا، والوعيد وعداً، والحلال حرامًا، والحرام حلالا، قاله ابن جرير الطبرى (ت ٣١٠هـ).

والثانى: سألوه أن يُسْقط ما فى القرآن من عيب لآلهتهم، وتسفيه أحلامهم، قاله ابن عيسى.

والثالث: سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور، قاله الزّجّاج إبراهيم بن السّرى (ت ٣١١هـ)(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (۸/ ۵۳۹).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٠٣).

\* وعن القرطبى فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي ﴾ قال: أي قل لهم يا «محمد» ما كان لى أن أبدله من عندى، كما ليس لى أن ألقاه بالرد والتكذيب.

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴾ قال: أي لا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من: وعد ووعيد، وتحريم وتحليل، وأمر و نهى.

\* وعنه فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴾ قال: أى: إن خالفت فى تبديله، أو تغييره، أو فى ترك العمل به، ﴿ عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴾: يوم القيامة.. اهـ (١).

﴿ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِه أَفَلا تَعْقَلُونَ ١٦٠ ﴾

# المفردات:

\* ﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: لو شاء الله \_ تعالى \_ ما أرسلنى إليكم فتلوت عليكم القرآن.

يقال: دريتُ الشيء، وأدراني الله به، ودريتُه، ودريتُ به.

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ ﴾ قال: بعث رسول الله ﷺ لأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث وستين.. اهـ (٣).

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ ﴾ [رقم: ١٦].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٤١).

قرأ ابن كثير بخلف عن البرّى: ﴿ ولأدراكم ﴾ بحذف الألف التي بعد اللام، على أن اللام لام الابتداء، قصد بها التوكيد.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ ولا أدراكم ﴾ بإثبات ألف بعد اللام، وهو الوجه الثانى للبزّى على أنها «لا» النافية مؤكدة (١).

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (١٧) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَلاَءَ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبَئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَلاَءَ شُفَعَاوُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبَئُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتُ وَلا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٨) ﴾

# الآيتين الآيتين الآيتين الآيتين الآيتين الهيتين الهيد

\* أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) قال: قال النضر: إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزم، فأنزل الله تعالى .. ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّه كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ سَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَلًا عَلْمَا وَلَا عَندَ اللّه ﴾ .. اهـ (٢).

# المفردات: المفردات:

\* ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذَبًا ﴾: هذا استفهام بمعنى النفى، أى لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، وبدّل كلامه، أو زعم أن لله شريكًا أو ولدا.

\* ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾: وكذلك لا أحد أظلم ممن أنكر القرآن وقبال ليس هذا كلام الله، قبال يتعالى .. ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهُ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۞ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهُ بَكُرَةً وَأَصِيلاً ۞ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَجِيمًا ٢٠ ﴾ [الفرتان: ٤ - ٦].

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى فى توجيه القراءات (۲/ ۲۲٥)، والنشر فى القراءات العشر بتحقيقنا (۳/ ۱۰۳)، والكشف عن وجوه القراءات (۱/ ۱۰۳)، وحجة القراءات لابن زنجلة ۳۲۸.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٤١).

\* ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ أى: لا ينجون من عذاب الله \_ تعالى \_. وصدق الله الذ ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ۞ ﴾ [إبراهيم: ٤٩، ٥٠].

\* ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ ﴾: إن عصوه وتركوا عبادته.

\* ﴿ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾: إن عبدوه، والمراد: الأصنام، وكل ما يُعبد من دون الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ﴾: وهذا منتهى الجهالة من الكفار حيث ينتظرون الشفاعة من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، بل لا تغنى عن نفسها شيئًا.

وصدق الله إذ قال على لسان نبيه «إبراهيم» \_ عليه السلام \_: ﴿ إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (٢٦) ﴾ [مريم: ٤٢].

\* ﴿ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ ﴾: أى: أتخبرون الله أن له شريكًا في ملكه أو شفيعًا بغير إذنه، والله لا يعلم لنفسه شريكًا في السموات ولا في الأرض، لأنه لا شريك له.

ونظير ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ﴾ [الرعد: ٣٣].

وصدق الله إذْ قال: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٣ ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

\* ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾: أي الله \_ عزّ وجلّ \_ أعظم من أن يكون له شريك.

وصدق الله إذْ قال: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) ﴾ [المؤمنون: ٩١، ٩١].

## 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [بونس: ١٨]. \* ومن قوله \_ تعالى \_: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ١]. ومن قوله \_ تعالى \_: ﴿ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٣].

\* ومن قوله \_ تعالى \_: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشرِكُونَ ﴾ [الروم: ٤٠].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ تشركون ﴾ في المواضع الأربعة بتاء الخطاب، جريًا على نسق ما قبله.

أمَّا في سورة يونس فلمناسبة الخطاب في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ أَتُنبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴾.

وأمّا فى النحل فلمناسبة الخطاب فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾. وأمّا فى الروم فلمناسبة الخطاب فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ﴾ . . . إلخ.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ يشركون ﴾ في المواضع الأربعة بياء الغيبة، وذلك على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة (١).

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فيمَا فيه يَخْتَلَفُونَ ١٩٠ ﴾

# ﴿ معانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ قال: على الإسلام.. اهـ (٢).

\* ويشهد لصحة هذا قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاً مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٩].

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ الآية: قال: كان الناس أهل دين واحد على دين آدم - وهو الإسلام - فكفروا، فلولا أن ربك أجلهم إلى يوم القيامة لقضى بينهم.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٢٥)، والنشر في القراءات العشر بتحقيقنا (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢ ، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٢٥).

\* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلُولًا كُلْمَةُ سَبُقَتْ مِن رَبُّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ قال: ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يقضى بينهم في الدنيا فأدخل المؤمن في الحتلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة، لقضى بينهم في الدنيا فأدخل المؤمن الجنة والكافر النار، ولكنه سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوم القيامة. اهـ(١). ﴿ وَيَقُولُونَ لَولًا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبّه فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ للله فَانتَظرُوا إِنّي مَعَكُم مَنَ

الْمُنتَظِرِينَ 🕥 ﴾

# المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّه ﴾: قائل ذلك هم كفّار أهل مكة، قالوا: هلا أنزل على «محمد» ﷺ معجزة غير هذه المعجزة، وفقًا لما نقترحه.

ومن مقترحاتهم ما أخبرنا الله به في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخيلِ وَعَنَب فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خلالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّه وَالْمَلائكَة قَبِيلاً ۞ أَوْ يَرُقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَّىٰ تُنزِّلَ عَلَيْنَا كَتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً ۞ ﴿ [الإسراء: ٩٠ - ٣٣].

\* ﴿ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ ﴾: هذا توجيه من الله \_ تعالى \_ لنبيه «محمد» ﷺ ليرد به على مفتريات كفار مكة، أي: قل لهم إنما الغيب لله، ولا يعلمه أحد من خلقه، كما قال \_ تعالى \_ في آية أخرى: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) ﴾ [الجن: ٢٦].

\* عن البغوى (ت ١٦٥هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾ قال: يقول النبى ﷺ ضمن رده على كفار مكة: فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق: بإظهار المحق على المبطل، إنى معكم من المنتظرين.. اهـ(٢).

﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (٢٦) ﴾

<sup>(</sup>۱، ۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ٣٤٨).

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ ﴾: المراد بهم: الكفار.

\* ﴿ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرًّاءَ مَسَّتْهُمْ ﴾ أي: رخاء من بعد شدّة، وخصب بعد جَدْب.

\* وعن مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ في آيَاتنَا ﴾ قال: تكذيب واستهزاء.. اهـ(١).

\* وقال مقاتل بن حيّان البلخيّ: لا يقولون هذا من رزق الله، إنما يقولون: سُقِينا بنَوْء كذا.. اهـ(٢).

\* ﴿ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ﴾ قال البغوى (ت ١٦هـ) أى: الله ـ تعالى ـ أعـجل عقـوبة، وأشد أخذًا، وأقـدر على الجزاء، يريد عـذابه في إهلاككم أسرع إليكم مـما يأتى منكم في دفع الحق<sup>(٣)</sup>.

\* ﴿ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾: المراد بالرسل: الحفظة.

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ [رقم: ٢١].

قرأ روح: ﴿ مَا يَمْكُرُونَ ﴾ بياء الغيبة، جريًا على ما قبله.

وقرأ الباقون: ﴿ ما تمكرون ﴾ بتاء الخطاب، على الالتفات (٤).

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفُرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنَ كُلِّ مَكَانَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ وَفُرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنَ كُلِّ مَكَانَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ وَفُرِحُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٣) ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾: أى: يحملكم في البرّ على الدواب، وفي البحر على الفلك.

<sup>(</sup>۱: ۳) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۳٤۹).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات (٢/ ٢٢٦).

\* ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ ﴾ أي: السفن، والفلك: اسم جنس يقع على الواحد والجمع.

\* ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾: في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة، وهو أسلوب بلاغي فصيح.

ومن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (٢٦ ﴾ [الإنسان: ٢١، ٢٢]. طَهُورًا (٢٣ ﴾ [الإنسان: ٢١، ٢٢]. والمراد بالريح الطيبة: اللينة.

\* ﴿ وَفَرِحُوا بِهَا ﴾ أي: بهذه الربح الطيبة.

\* ﴿ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾: الضمير في «جاءتها» عائد على «الفلك» ومعنى «عاصف» بالتذكير، لأن الريح يذكّر ويؤنث.

\* ﴿ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ﴾ أى: جاء ركبان السفينة «الموج»: وهو حركة الماء المرتفع «من كل مكان» أى: من جميع الجهات.

\* ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ أي: أيقن ركبان السفينة أن الهلاك أحاط بهم.

وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. ويقال لمن وقع في بليّة: قد أحيط به.

\* ﴿ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ أي: دعوا الله وحده، وتركوا ما كانوا يعبدون من دون الله.

\* قال القرطبى (ت 7٧١هـ): وفى هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله ـ تعالى ـ فى الشدائد، وأن المضطر يجاب دعاؤه، لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد ربّ الأرباب.. اهـ(١).

\* ويشهد لصحة هذا قوله - تعالى -: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ [النمل: ٦٢].

\* ﴿ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٠٧).

أى: يدعون مخلصين ويقولون يا ربنا لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصف لنكونن من الشاكرين لك بالإيمان والطاعة.

\* عن عروة بن الزبير (ت ٩٣هـ) قال: «فرّ» عكرمة بن أبى جهل يوم الفتح، فركب البحر فأخذته الريح، فنادى باللات والعزّى، فقال أصحاب السفينة: لا يجوز ههنا أحد يدعو شيئًا إلا الله وحده مخلصا، فقال عكرمة: والله لئن كان في البحر وحده، إنه لفي البرّ وحده، فأسلم.. اهـ(١).

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ ﴾ [رقم: ٢٢].

قرأ ابن عامر، وأبو جعفر: ﴿ ينشركم ﴾ بياء مفتوحة، وبعدها نون ساكنة، وبعد النون شين معجمة مضمومة، من النشر، والمعنى: هو الذي يبثكم ويفرقكم في البر والبحر.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ يسيركم ﴾ بياء مضمومة، وبعدها سين مهملة مفتوحة، وبعدها ياء مكسورة مشددة، من التسيير، أي يحملكم على السير، ويمكنكم منه (٢).

﴿ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسكُم مَّتَاعَ الْحَيَاة الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٣) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ ﴾: أي: خلصهم وأنقذهم مما هم فيه.

\* ﴿ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾: أي: يظلمون، ويعملون في الأرض بالفساد، والمعاصى، وبغير ما أمر الله به. والبغى: الفساد، من بغى الجرح: إذا فسد. ومنه بغت المرأة: أي طلبت غير زوجها.

\* ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسكُم ﴾:

أى: وباله عائد عليكم، وهنا تمّ الكلام، ثم ابتدأ فقال:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٢٧).

\* ﴿ مُّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾: وهذا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذا متاعُ الحياة الدنيا، ولا بقاء له لأن الدنيا فانية (١).

\* عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ ـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث هنّ رواجع على أهلها: ١ ـ المكر. ٢ ـ والنكث. ٣ ـ والبغى».

ثم تلا رسول الله عَلِيم: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ [يونس: ٢٣].

\* ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ [ناطر: ٤٣].

\* ﴿ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ [الفتح: ١٠].. اهـ(٢).

\* وأخرج ابن المنذر، والبيهقى عن رجاء بن حَيْوة (ت ١٢٠هـ): أنه سمع قاصًا في مسجد منّى يقول: ثلاث خلال هنّ على من عمل بهنّ:

١ \_ البغَى. ٢ \_ والمكر. ٣ \_ والنكث، قال الله: ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾. ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثم قال: ثلاث خلال لا يعذبكم الله ما عملتم بهن :

١ \_ الشكر. ٢ \_ والدعاء. ٣ \_ والأستغفار، ثم قرأ ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧]. ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ ﴾ [الفرنان: ٧٧]. ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣) ﴾ [الانفال: ٣٣] .

# 🗏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [رقم: ٢٣].

قرأ حفص: ﴿ متاع ﴾ بالنصب، على أنه مصدر مؤكد لعامله، أى تتمتعون متاع الحياة الدنيا.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ متاعُ ﴾ بالرفع، على أنه خبر مبتدأ محذوف، أى: ذلك متاع الحياة الدنيا(٤).

<sup>(</sup>١) اعلم أن «متاع» فيها قراءتان متواترتان: الرفع، والنصب كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القرآءات العشر (٢/ ٣٣٨).

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادرُونَ عَلَيْهَا أَنَّاهَا أَهْدُمْ لَا يَعْلَا أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا جَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ (٢٤) ﴾

## المفردات: معانى المفردات:

\* ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء ﴾:

أى: صفة الحياة الدنيا في فنائها وزوالها، وقلة خطرها، والملاذ بها كماء، أي: مثل ماء.

\* ﴿ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ ﴾ أى: اختلط نبات الأرض بالماء، فنبت بالماء كل لون، والاختلاط: تداخل الشيء بعضه في بعض.

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ ﴾ قال: كالحنطة والشعير، وسائر الحبوب، والبقول والثمار، وما تأكله الأنعام والبهائم من الحشيش والمراعى (١).

\* ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا ﴾: أي: حسنها وزينتها، وبهجتها، وظهر الزهر أخضر. والزخرف: كمال حسن الشيء.

\* ﴿ وَازَّيُّنَتْ ﴾ أي: تزينت بالحبوب، والثمار، والأزهار.

\* ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾: أي: أيقن أهلها أنهم قادرون على جذاذها وقطافها وحصادها.

- \* ﴿ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ﴾: أي: قضاؤنا بإهلاكها ليلا أو نهارًا.
  - \* ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ﴾ أي: محصودة مقطوعة لا شيء فيها.
    - \* ﴿ كَأَن لُّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ﴾ أي: كأن لم تكن بالأمس.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٤٥).

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَبِي أَحَدًا (٢٠) ﴾ [الكهف: ٤٢].

وقال ـ تعالى ـ: ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَّبِكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۞ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ ۞ ﴾ [القلم: ١٩: ٢٦].

\* ﴿ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ ﴾ أي: نبينها.

\* ﴿ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ في آيات الله \_ تعالى \_، فيؤمنوا، ولا يشركوا به أحدًا. ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( ٢٠٠ ﴾

# المفردات:

\* عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ \* عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ اللهِ السَّلامِ ﴾ قال: يدعو الله إلى عمل الجنّة، والله السلام، والجنة داره.. اهـ (١).

وسُمّيت الجنّة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات.

\* وقيل المعنى: والله يدعو إلى دار السلامة، لأن السلام والسلامة بمعنى، مثل: الرضاع والرضاعة.

\* وقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: الجنان سبع:

١ - دار الجلال. ٢ - ودار السلام. ٣ - وجنة عدن. ٤ - وجنة المأوى.

 $\circ$  - وجنة الخلد.  $\circ$  - وجنة الفردوس.  $\circ$  - وجنة النعيم.. اهـ $(\circ)$ .

\* ﴿ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾: الصراط المستقيم: هو الإسلام.

\* وقال على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ ـ رضى الله عنه): سمعت رسول الله على عنه الله عنه): سمعت رسول الله على عنه المستقيم: كتاب الله ـ تعالى ـ الهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير القرطبي (۸/ ۱۰).

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُوْلِئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

# المفردات:

\* عن أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه - عن رسول الله على: «أنّ الله يبعث يوم القيامة مناديًا ينادى: يا أهل الجنة - بصوت يسمعه أولهم وآخرهم - إن الله وعدكم الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنّة، والزيادة النظر إلى وجه الرحمن الهـ(١).

\* وعن أُبَى بن كعب (ت ٣٠هـ ـ رضى الله عنه) أنه سأل رسول الله عنه قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ قال: «الذين أحسنوا: أهل التوحيد، والحسنى: الجنّة، والزيادة: النظر إلى وجه الله».. اهـ (٢).

\* وعن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله عليه: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ قال: «ينظرون إلى ربهم بلا كيفية، ولا حدود، ولا صفة معلومة» (٣).

\* وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا يَرْهُقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ ﴾ قال: القتر سواد الوجوه.. اهـ(٤).

\* وعن صهيب، وعبد الرحمن بن أبى ليلى - رضى الله عنهما - في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ﴾ قالا: بعد نظرهم إلى ربهم.. اهـ(٥).

\* ﴿ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾: خلودًا أبديًّا

﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَة بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذَلَةٌ مَّا لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُعْشِيتٌ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧) ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّمَاتِ ﴾ قال: الذين عملوا الكبائر.. اهـ (٦).

<sup>(</sup>١: ٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٤٧).

\* ﴿ جَزَاءَ سَيِّئَةً بِمثْلُهَا ﴾ أي: لهم مثلها وهو: عـذاب الله، قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَة فَلا يُجْزَىٰ إِلاَّ مثْلُهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (١٦٠ ﴾ [الانعام: ١٦٠].

\* ﴿ وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ أي:يغشاهم هوان وخزي، وهو الذَّلّ.

\* ﴿ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ أي: ليس لهم من عذاب الله من مانع يمنعهم منه، قال \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهَ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا ﴾ [الأحزاب: ١٧].

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّه منْ عَاصم ﴾ قال: من نصير.. اهـ(١).

﴾ وعنه \_ أى قتادة \_ فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ قال: أى: ظلمة من الليل.. اهـ(٢).

\* ﴿ أُولْنَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ ﴾: قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدينَ فِيهَا أَبَدًا (٢٣) ﴾ [الجن: ٢٣].

# 圏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ كَأَنَّمَا أُعْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ [رتم: ٢٧].

قرأ ابن كشير، والكسائي، ويعقوب: ﴿ قِطْعا ﴾ بسكون الطاء، على أنها جمع «قطعة» نحو «سدر» جمع «سدرة».

والمراد: ظلمة آخر الليل، أو: سواد الليل.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ قِطَعًا ﴾ بفتح الطاء، جمع «قطعة» نحو: «خرق» جمع «خرقة» (٣).

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقُلْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨ ﴾

# المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ أي: نجمعهم، والحشر: الجمع، و «جميعًا » حال.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٢٩).

\* ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ أي: الذين اتخذوا مع الله شريكًا.

\* ﴿ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ﴾ أي: اثبتوا مكانكم، وقفوا مواضعكم.

يقال: زيّلته فتزيّل، أي: فرقتته فتفرق.

\* ﴿ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾.

﴿ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبِيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (٢٦) ﴾

# المفردات:

\* ﴿ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾: ﴿ شَهِيدًا ﴾ يصح أن تكون مفعولا، أى كفي الله شهيدًا. ويصح أن تكون تمييزًا، أي اكتف بالله شهيدًا بيننا وبينكم.

\* ﴿ إِن كُنَّا عَنْ عَبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴾: «إنْ»: نافية بمعنى «ما» أي: ما كنّا عن عبادتكم إلا غافلين، لأنّا ما كنّا نسمع ولا نبصر ولا نعقل، لأنّا كنا جمادًا لا روح لنا.

\* وعن مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت ١٠٤هـ) فى الآية قال: ثم يأتى على الناس يوم القيامة ساعة فيها شدة، تُنصب لهم الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون الله فيقال لهم: هؤلاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله؟ فيقولون: نعم، هؤلاء الذين كنا نعبد، فتقول لهم الآلهة: والله ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم تعبدوننا فيقولون: بلى والله لإياكم كنا نعبد، فتقول لهم الآلهة: ﴿ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنّا عَنْ عَبَادَتَكُمْ لَغَافلينَ ﴾ .. اهد(٢).

\* ويشهد لصحة هذا قوله - تعالى -: ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً الَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارَ (١٦٧) ﴾ [البقرة: ١٦٧، ١٦٦].

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٠).

﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٣٠) ﴾

## المفردات: معانى المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾ قال: معنى تبلو: تختبر (١).

أى: فى ذلك الوقت وهو يوم القيامة تبلو كل نفس ما أسلفت، أى: جزاء ما قدمت وعملت: إن خيرًا فخير، وإن شرّا فشر.

قال ـ تعالى ـ : ﴿ يَوْمَئِذَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةً ضَيْرًا يَرَهُ ۞ [الزلزلة: ٦ ـ ٨].

\* ﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾: أي: بطل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من الكذب وتكذيب الرسل.

# 🗷 القراءات وتوحيمها:

\* ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾ [رقم: ٣٠].

قرأ حمزة، والكسائي، وخلف البزّار: ﴿ تتلو ﴾ بتاءين، من التلاوة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ تبلو ﴾ بالتاء المثناة من فوق ثم باء موحدة من الابتلاء وهو الاختبار (٢).

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ۞﴾ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ۞﴾

#### المفردات:

- \* ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾: أي: من السماء بالمطر، ومن الأرض بالنبات.
  - \* ﴿ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴾: أي: من جعلهما وخلقهما لكم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢١٣)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٣٠).

\* ﴿ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾، أي: النبات من الأرض، والإنسان من النطفة، والسنبلة من الحبّة، والطير من البيضة، والمؤمن من الكافر.

\* ﴿ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ﴾ أي: يقدره ويقضيه.

\* ﴿ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾ أى: هو الذي يفعل هذه الأشياء، لأنهم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله.

\* ﴿ فَقُلْ ﴾ لهم أي: يا «محمد». \* ﴿ أَفَلا تَتَقُونَ ﴾ أي: أفلا تخافون عقاب الله في شرككم، ونقمته في الدنيا والآخرة.

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ الْمَيَّتِ ، الْمَيِّتَ ﴾ معًا [رقم: ٣١].

قرأ نافع، وحفص، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف البزّار بتشديد الياء، والباقون بتخفيفها، وهما لهجتان (١).

﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ (٣٣ كَذَلكَ حَقَّتْ كَلَمَتُ رَبّكَ عَلَى الَّذينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٣٣ ﴾

## المفردات:

\* ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ﴾: أي: هذا الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق، لا ما أشركتم معه.

\* ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ﴾: أي: ما بعد عبادة الإله الحقّ إذا تُركت عبادتُه إلا الضلال.

\* ﴿ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ أي: فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به؟

\* ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتْ كُلِمَتُ رَبِّكَ ﴾: أي: هكذا وجبت كلمت ربك، أي: قـضاؤه وحكمه السابق.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٩٦).

\* ﴿ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ أي: خرجوا عن الطاعة، وكفروا بالله ـ تعالى ـ.

\* ﴿ أَنَّهُمْ لا يُؤْمنُونَ ﴾ أي: لا يصدّقون.

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ كُلِّمَتُ رَبِّكَ ﴾ [رقم: ٣٣].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف البزّار: ﴿ كلمت ﴾ بحذف الألف التي بعد الميم، على الإفراد.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ كلمات ﴾ بإثبات الألف على الجمع، وهى مرسومة بالتاء، وقد وقف عليها بالهاء ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائى، ويعقوب. ووقف عليها الباقون بالتاء، وأمالها الكسائى وقفًا (١).

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَىٰ ثُوَ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلَ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلاَّ أَن يَهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٠٠) ﴾ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ أَن يُتَبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِي إِلاَّ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٠٠) ﴾

# المفردات؛ المفردات؛

\* ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم ﴾: أي: آلهتكم ومعبوداتكم التي تعبدونها من دون الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾: أي: ينشئ الخلق من العدم وعلى غير مثال سبق، ثم يحييه بعد الموت.

أى: قل لهم يا «محمد» ذلك على جهة التوبيخ والتقريع، فإن أجابوا وإلا فقل لهم أنت يا رسول الله:

\* ﴿ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾: وليس غيره يستطيع فعل ذلك.

\* ﴿ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾ أي: فكيف تنقلبون وتنصرفون عن الحقّ إلى الباطل؟.

\* ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُركَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ﴾: أي: هل من شركائكم من يرشد إلى الحق وهو الإسلام؟ فإذا قالوا: «لا» ولابد لهم من ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٩٦).

\* ﴿ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ﴾ أي: قل لهم أنت يا رسول الله ذلك.

ثم قل لهم موبّخًا ومقرّرًا: \* ﴿ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ﴾: أي: يرشد إلى الحق وهو الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

\* ﴿ أَحَقُ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِي إِلاَّ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾: أي: الله وحده هو الذي يهدى إلى الحق، إذًا فهو الأحقّ بالاتباع.

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ أَمَّن لاَّ يَهِدِّي ﴾ [رتم: ٣٥].

القراء فيها على سبع مراتب:

الأولى: لحمزة، والكسائى، وخلف البزار: ﴿ يَهْدِى ﴾ بفتح الياء، وإسكان الهاء، وتخفيف الدال.

والثانية: لشعبة: ﴿ يهدِّى ﴾ بكسر الياء والهاء، وتشديد الدال.

والثالثة: لحفص، ويعقوب: ﴿ يَهدِّي ﴾ بفتح الياء، وكسر الهاء، وتشديد الدال.

والرابعة: لابن وردان: ﴿ يَهُدِّى ﴾ بفتح الياء، وإسكان الهاء، وتشديد الدال.

والخامسة: لورش، وابن كثير، وابن عامر: ﴿ يَهَدِّي ﴾ بفتح الياء والهاء، وتشديد الدال.

والسادسة: لقالون، وابن جماز: ﴿ يَهدِّى ﴾ بفتح الياء، وتشديد الدال، ولهما في الهاء: الإسكان، واختلاس فتحتها.

والسابعة: لأبي عمرو: ﴿ يَهِدُّ ﴾ بفتح الياء، وتشديد الدال، وله في الهاء: الفتح والاختلاس.

وجه كسر الهاء التخلّص من الساكنين، لأن أصلها «يهتدى» فلما سكنت التاء لأجل الإدغام، والهاء قبلها ساكنة كسرت الهاء للتخلص من الساكنين. ومن فتح الهاء نقل فتحة التاء إليها. ومن كسر الياء أتبع حركة الياء للهاء (١).

﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 📆 ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٣١، ٢٣٢).

#### المفردات:

\* ﴿ وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنَّا ﴾: أي: ما يتبعون إلا حَدْسًا وتخريصًا في أنها آلهة، وأنها تشفع لهم، ولا حجة معهم في ذلك.

ولعلّ المراد بالأكثر الرؤساء منهم، وأمّا أتباعهم فيتبعونهم تقليدًا.

- \* ﴿ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾: أي: لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئًا.
- \* ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾: من الكفر والتكذيب، وخرجت مخرج التهديد.

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكَتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ (٢٧) ﴾

# المفردات:

\* عن أبى زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ الله ، كقوله أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ الله ، كقوله لهذا القرآن أن يفترى من دون الله ، كقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي ّ أَن يَغُلُّ ﴾ [آل عمران: ١٦١]، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفرُوا كَافَةً ﴾ [التوبة: ١٢٢] (١).

\* ﴿ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أي: ولكن هو تصديق الذي بين يديه: من التوراة والإنجيل، وغيرهما من الكتب السماوية.

\* ﴿ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾: أي: ما بين في القرآن من الأحكام لا شك في نزوله من قبل الله \_ تعالى \_.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةً مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( اللَّهِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( اللَّهِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهِ إِن كُنتُمْ اللَّهِ إِن كُنتُمْ

### المفردات:

\* ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾: «أم» هنا يجوز أن تكون في موضع همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٥٤)، وتفسير القرطبي (٨/ ٢١٩).

ويجوز أن تكون منقطعة بمعنى «بَلْ» كقوله \_ تعالى \_: ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ [السجدة: ١ - ٣]، أي: بل يقولون افتراه.

وحينئذ يكون المعنى: الكفار يقولون إن «محمداً» على القرآن من عند نفسه، وهو استفهام معناه التقريع.

\* ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةً مِتْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾:

\* المعنى: أفادت الآية التي قبل هذه أن القرآن من عند الله، وأنه مصدق لجميع الكتب التي تقدمت عليه.

وأفادت هذه الآية تحدى الكفار والمكذبين بأن القرآن من عند الله بأن يأتوا بسورة مثل القرآن، وأن يستعينوا في ذلك بجميع الآلهة التي يعبدونها من دون الله، ولكنهم ـ ولله الحمد ـ عجزوا عن ذلك.

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةُ الظَّالِمَينَ (٣٦) ﴾

#### المفردات:

- \* ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ﴾: أي: كذبوا بالقرآن وهم جاهلون بمعانيه وتفسيره.
- \* ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ أي: ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب من نزول العذاب بهم.
- \* وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): كذّبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنة والنار، ولم يأتهم حقيقة ما وعدوا في الكتاب. اهـ(١).
- \* ﴿ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾: أي: كما كذّب هؤلاء الكفار بالقرآن، كذلك كذّب الذين من قبلهم من كفار الأمم الماضية.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٤٠).

\* ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾: أي: آخر أمر الكفار والمشركين: الهلاك والعذاب، ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.

﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لاَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (1) ﴾

#### ه معانى المفردات:

\* ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ أي: من الكفار من يؤمن بالقرآن.

\* ﴿ وَمِنْهُم مَّن لاَّ يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ أي: ومنهم من يُصِرِّ على كفره حتى يموت، مثل: أبي طالب، وأبي لهب، ونحوهما.

\* ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾: الذين لا يؤمنون، ويصرون على الكفر حتى الموت، وهذا تهديد لهم.

﴿ وَإِن كَذَّابُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَا تَعْمَلُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

## ه معانى المفردات:

\* ﴿ وَإِن كَذَّابُوكَ ﴾: الخطاب لنبينا «محمد» ﷺ.

\* ﴿ فَقُل لِّي عَمَلِي ﴾ أي: ثواب عملي في التبليغ، والإنذار، والطاعة لله \_ تعالى \_.

\* ﴿ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ أي: جزاؤه من الكفر والشرك، وعدم الإيمان بالله \_ تعالى \_.

\* ﴿ أَنتُم بَرِيتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾: أي: لا يؤاخذ أحد بذنب الآخر.

ويشهد لصحة هذا المعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ [ناطر: ١٨].

﴿ وَمَنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ ( ٢٠ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ ( ٢٠٠٠ ﴾

## معانى المفردات:

\* ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾:

أى: بأسماعهم الظاهرة فقط، ولكن قلوبهم لا تعى شيئًا، مما تقوله لهم يا رسول الله، وما تتلوه من القرآن.

\* ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لِا يَعْقِلُونَ ﴾:

المراد: صمم القلب، أي لا تسمعهم، وهذا الاستفهام معناه النفي، أي لا تقدر على هداية من أصمة الله عن سماع الهدي.

- \* ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾: أي: بأبصارهم الظاهرة فقط.
  - \* ﴿ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ ﴾: المراد: عمى القلوب.

وصدق الله إذْ قال: ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ (33 ﴾ [الحج: ٤٦].

\* ﴿ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ ﴾: أخبر الله عز وجل \_ أن أحدًا لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته، وصدق الله إذْ قال: ﴿ فَمَن يُرِد اللَّهُ أَن يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِد اللَّهُ أَن يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِد اللَّهُ أَن يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِد اللَّهُ أَن يُصَلَّهُ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ أَن يُضِعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّهُ يَحْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّهُ يَوْمنُونَ (١٢٥) ﴾ [الانعام: ١٢٥].

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلمُونَ ( ٢٤ ﴾

# المفردات:

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ﴾: لأنه \_ عزّ وجلّ \_ في جميع أفعاله متفضل على عباده، وعادل في حكمه.

وصدق الله إذْ قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ [النساء: ٤٠].

وإذْ قال: ﴿ يَوْمَئِذُ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۞ [الزلزلة: ٢ ـ ٨].

\* ﴿ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾: بالكفر والمعصية ومخالفة أوامر الله \_ تعالى \_.

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَلَكِنَّ النَّاسَ ﴾ [رقم: ٤٤].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ ولكن ﴾ بتحفيف النون وإسكانها، ثم كسرها تخلصًا من الساكنين، على أن «ولكن» مخففة من الثقيلة. وهي مهملة لا عمل لها، و ﴿ الناسُ ﴾ بالرفع مبتدأ، وجملة يظلمون خبر.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ ولكنّ ﴾ بتشديد النون، و﴿ الناسَ ﴾ بالنصب السم «لكنّ» و «يظلمون» خبرها (١).

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلَقَاءِ اللَّه وَمَا كَانُوا مُهْتَدينَ ۞ ﴾

#### المفردات:

\* عن أبن عباس (ت ٦٨ هـ - رضي الله عنهما) في قبوله - تعالى ..: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ ﴾ قال: كأنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا قدر ساعة من النهار.. اهـ (٢).

\* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في الآية قال: كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار.. اهـ(٣).

\* ﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ أى: يعرف بعضهم بعضًا حين بعثوا من القبور كمعرفتهم في الدنيا، ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة.

\* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) قال: يعرف الرجل صاحبه إلى جنبه فلا يستطيع أن يكلمه.. اهـ(٤).

## 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ ﴾ [رتم: ٥٥].

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٢).

قرأ حفص: ﴿ يحشرهم ﴾ بالياء، والفاعل ضمير يعود على الله ـ تعالى ـ فى قوله: ﴿ إِنَ الله لا يظلم الناس شيئا ﴾ [رقم: ٤٤].

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ نحشرهم ﴾ بنون العظمة (١).

﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّـةً رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُصِي بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴾: الخطاب لنبينا «محمد» ﷺ.

\* وعن مجاهد بن جبر المكى المفسر (ت ١٠٤هـ) في معنى ذلك قال: أي: سوء العذاب في حياتك.. اهـ.

- \* ﴿ أُو ْ نَتُو فَلَيَّنَّكَ ﴾ أي: قبل تعذيبهم.
- \* ﴿ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ أي: في الآخرة.
- \* ﴿ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾: فيجزيهم على أفعالهم.

وصدق الله إذْ قال: ﴿ أُو لَمْ يَكُف بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [نصلت: ٥٣].

- \* ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةً رَّسُولٌ ﴾: فيشهد عليهم يوم القيامة.
  - \* ﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ ﴾ أي: يوم القيامة.
- \* ﴿ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾ أي: بالعدل. \* ﴿ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلُمُ مَثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْت مِن لَكُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدًا لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدًا لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ عَدَيْنًا وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَديثًا ( ] ﴾ [النساء: ٤٠ ـ ٤٢].

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٩٨).

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُل لاَّ أَمْلكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلا نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَئْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ 3 ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾: ظاهر السياق يفيد أن هذا عام في كل أمة كذبت رسولها: أي: متى العقاب، أو متى القيامة التي يعدنا بها هؤلاء الرسل. وقيل: هو خاص بكفار مكة، وذلك لفرط كفرهم واستعجالهم العذاب.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجُلٌ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَوْلا أَجُلٌ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ( ۞ ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

\* ﴿ قُل لا ۚ أَمْلُكُ لِنَفْسِي ضَراً وَلا نَفْعًا إِلا ۚ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾: لما استعجل الكفار النبي ﷺ أن ينزل بهم العنذاب الذي يخوفهم به، قال الله عز وجل له: قل لهم يا «محمد»: ﴿ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَراً وَلا نَفْعًا إِلاَ مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾، أي: ليس ذلك لي ولا لغيري.

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ﴾ [الحج: ٤٧].

\* ﴿ لِكُلِّ أُمَّةً أَجَلٌ ﴾ أى: لِهلاكهم وعذابهم وقت معلوم في علمه \_ تعالى \_ ولن يخلف الله وعده، قال الله \_ تعالى \_ على لسان النبي ﷺ: ﴿ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ إِن الْحُكُمُ إِلاَّ لِلَه يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (٥٠) قُل لَّوْ أَنَّ عَندِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ الْفَاصِلِينَ (٥٠) قُل لَّوْ أَنَّ عَندِي مَا تَسْتَعْجُلُونَ بِهِ لَقُضَى الْأَمْرُ بَيْنَى وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الانعام: ٥٥، ٥٥].

\* ﴿ إِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾.

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١١].

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعْ آمَنتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا ﴾: «بياتًا أو نهارًا» ظرفان، أي: إن أتاكم العذاب في الليل أو النهار فما نَفعُكم به، كما أنه لا ينفعكم حينئذ الإيمان.

\* ﴿ مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾: هذا استفهام معناه التهويل والتعظيم، أى: ما أعظم ما يستعجلون به، كما يقال لمن يطلب شيئًا عاقبته وخيمة: ماذا تجنى على نفسك، أى: لا تطلب إلا شيئًا عاقبته سيئة.

\* ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ﴾ أي: إذا نزل بكم العذاب صدقتم به.

\* ﴿ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجُلُونَ ﴾: هذا معناه التقريع والتوبيخ، أي: هذا العذاب الذي نزل بكم هو الذي كنتم تستعجلون نزوله.

\* ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ﴾ أي: تقول لهم خزنة جهنم ذوقوا العذاب الذي لا ينقطع أبدًا، ولا نهاية له.

\* ﴿ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ أي: هذا العذاب جزاء كفركم.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( نَ اللهِ عَالِدِينَ فيهَا ﴾ [مود: ١٠٧، ١٠٦].

﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِي إِنَّهُ لَحَقٌ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمَ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾

# المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَيَسْتُنْبِئُونَكَ ﴾: الخطاب لنبينا «محمد» ﷺ، أي: ويستخبرونك يا رسول الله:
  - \* ﴿ أَحَقُّ هُو ﴾ أى: ما تعدنا من العذاب وقيام الساعة.
  - \* ﴿ قُلْ إِي ﴾: «إى»: كلمة تحقيق وإيجاب وتأكيد بمعنى نعم.
  - \* ﴿ وَرَبِّي ﴾: قسم. \* ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾ جواب القسم، أي كائن لا شك فيه.
    - \* ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ أي: فائتين من عذاب الله ومجازاته.
    - \* ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسُ ظِلَمَتْ ﴾ أي: أشركت وكفرت بالله \_ تعالى \_.
      - \* ﴿ مَا فِي الأَرْضِ ﴾ أي: ملكًا.

\* ﴿ لَافْتَدَتُ بِهِ ﴾ أَى: من عِذَابِ الله يوم القيامة، والافتداء: هو بذل ما ينجو به من العذَاب. و «لو » حرف امتناع لامتناع، حتى ولو أنها ملكت ما في الأرض فلا يُقبل منها كما قال \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مَلْءُ الأَرْض ذَهَبًا وَلَو افْتَدَىٰ بِهِ ﴾ [آل عمران: ٩١].

\* ﴿ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ ﴾: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ): معناه: أظهروا الندامة لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبّر وتصنّع.. اهـ(١).

وعلى قول أبى عبيدة تكون كلمة «وأسروا» من الأضداد. والندامة: الحسرة لوقوع شيء تكرهه النفس، أو فَوْت شيء محبوب.

- \* ﴿ وَقُضِيَ بَيْنَهُم ﴾ أي: بين الرؤساء والتابعين لهم.
  - \* ﴿ بِالْقِسْطِ ﴾ أي: بالعدل.
- \* ﴿ وَهُ مُ لا يُظْلَمُونَ ﴾ ، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ الَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً التَّبَعُوا وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ( ١٦٠ ) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّا مَنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مَنَ النَّارَ ( ١٦٠ ) ﴿ البقرة: ١٦٧ ، ١٦٦ ].

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَ يُحْيَى وَيُميتُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ ۞ ﴾

#### معانى المضردات:

- \* ﴿ أَلا ﴾: كلمة تنبيه للسامع ترد في أوّل الكلام، أي: انتبهو الما يُقال لكم.
  - \* ﴿ إِنَّ للَّه مَا في السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: له ملك السموات والأرض.
    - \* ﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّه حَقٌّ ﴾ أي: واقع لا محالة.
      - \* ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾: ذلك.
- \* ﴿ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾: يوم القيامة بالبعث للحساب، والجزاء، والعقاب.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۳۵۷).

وصدق الله إذْ قال: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (١٨٠ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمنينَ (٢٠٠) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مُّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾:

أى: وعظ، وهو القرآن لأنه مشتمل على المواعظ والحكم.

\* ﴿ وَشَفَاءٌ لَّمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ أي: من الشك والنفاق، والشقاق.

\* أخرج أبو الشيخ عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) قال: إن الله ـ سبحانه وتعالى ـ جعل القرآن شفاء لما في الصدور، ولم يجعله شفاء لأمراضكم.. اهـ(١).

\* وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود (ت ٣٢هـ رضى الله عنه) قال: فى القرآن شفاءان: القرآن، والعسل شفاء من كل داء.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَهُدًى ﴾: من الضلالة. \* ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾: والرحمة: هي النعمة على المحتاج، وخص المؤمنين بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالقرآن دون غيرهم.

#### • قضية مهمة جدا ومضمونها ما يلي:

هذه الآية الكريمة فسَّرت وخصّصت الآية التالية وهي قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنينَ وَلا يَزيدُ الظَّالِمينَ إِلاَّ خَسَارًا ( [ ﴿ آ ﴾ [الإسراء: ٨٦].

وهذا هو تفسير القرآن بالقرآن، لأن الخاص يفسّر العام ويخصّصه. وكلام كل من:

١ - أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - ٢ - والحسن البصرى - رحمه الله - في تفسير قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُور ﴾ [رتم: ٥٧].

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٣).

واضح كل الوضوح فى أنّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ جعل القرآن شفاء لما فى الصدور، ولم يجعله شفاء للأمراض الجسمانية. كما يفعله الدجّالون، والمشعوذون، الذين اتخذوا القرآن تمائم، وعزائم، وأبخرة... إلخ. ليشتروا بذلك عرض الحياة الدنيا باسم القرآن والدين.

وللأسف الشديد يوجد بعض المحرقين لكتاب الله من الذين يدّعون العلم، يشجعون هؤلاء الدجّالين.

فيا أيها المسلمون ثوبوا إلى رشدكم، ودعوا هذا الدَّجَل ـ رحمكم الله ـ، ولا تكونوا ممّن قال الله فيهم:

\* ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ( ٨٦ ﴾ [البقرة: ٨٦].

ولا ممّن قال فيهم: ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ۞ وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: ٤١، ٤١].

أسأل الله لكم جميعًا الهداية والتوفيق إنه سميع مجيب. وما توفيقي إلا بالله، اللهم قد بلّغت اللهم فاشهد.

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

- \* عن أنس بن مالك (ت ٩٣ هـ ـ رضى الله عنه) قال: قبال رسول الله عليه: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ قال: «فضل الله القرآن، ورحمته أن جعلهم من أهله» اهـ(١).
- \* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾ قال: فضله الإسلام، ورحمته القرآن (٢).
- \* وفى رواية عن ابن عباس قال: فضل الله: العلم، ورحمته: نبينا «محمد» ﷺ، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ (١٠٧) ﴾ [الانبياء: ١٠٧](٣).

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٤).

\* وعن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: «من هداه الله للإسلام، وعلّمه القرآن، ثم شكا الفاقة، كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم القيامة، ثم تلا النبى على: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمعُونَ ﴾: من عرض الدنيا بالأموال» اهـ (١).

\* وعن محمد بن كعب بن مسلم (ت ١١٧ ـ أو ١٢٠هـ) في الآية قال: إذا عملت خيراً فحمدت الله عليه فافرح فهو خير مما يجمعون من الدنيا.. اهـ(٢).

## 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَجُوا ﴾ [رتم: ٥٨].

قرأ رويس: ﴿ فلتفرحوا ﴾ بتاءالخطاب، لمناسبة قوله ـ تعالى ـ قبلُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [رقم: ٥٧].

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ فليفرحوا ﴾ بياء الغيبة، لمناسبة الغيبة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمنينَ ﴾ [رقم: ٥٧] (٣).

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آلِلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّه تَفْتَرُونَ ( ٢٠٠٠) ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم ﴾: هذا الخطاب لكفار مكة.

\* ﴿ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْق فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً ﴾:

\* قال ابن عباس (ت ٦٨هــرضي الله عنهما): هم أهل الشرك كانوا يحلون من الحرث والأنعام ما شاءوا، ويحرمون ما شاءوا.. اهـ<sup>(٤)</sup>.

\* وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): هو ما حكموا به من تحريم البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام.. اهـ(٥).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٢٧).

\* ﴿ قُلْ آللُّهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ أي: في التحليل والتحريم.

\* ﴿ أَمْ ﴾: بمعنى «بل». \* ﴿ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾: في قولهم إن الله أمرنا بهذا.

﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقَيَامَة إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (١٠) وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمْلُونَ مِنْ مَثْقَالَ ذَرَّةً فِي الأَرْضِ وَلَا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينِ (١٠) ﴾ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينِ (١٠) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾: «ما» نافية، و «يومَ» منصوب على الظرفية، أو بظن .

\* والمعنى: أيحسبون أنّ الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه يوم القيامة، بَلُ لا بدّ من حسابهم، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴾ أي: في تأخير العذاب عنهم.

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةً وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمَّى ﴾ [ناطر: ٤٥].

\* ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ ﴾ أى: لا يشكرون الله على نعمه التي لا تحصى ومنها تأخير العذاب عنهم.

\* ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾: «ما» نافية، أي: لست في شأن. والشأن: الخَطْبُ والأمر، وجمعه شئون.

أى: لست فى أمر من عبادة أو غيرها إلا والله ـ سبحانه وتعالى ـ مطلع عليك وعالم بك، لأنه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين.

\* ﴿ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾: ومعنى «تفيضون»: أي: تأخذون وتندفعون فيه.

يقال: أفاض فلان في الحديث والعمل: إذا اندفع فيه.

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤ هـ ـ رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤ هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مَثْقَالِ ذَرَّةً فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ قالا: أي ما يغيب عن الله ـ تعالى ـ شيء من ذلك (١).

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ قال: هو الكتاب الذي عند الله \_ تعالى \_ . . اهـ (٢) .

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَعندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةً إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۞ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

# 🔣 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ يَعْزُبُ ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِكَ ﴾ [يونس: ٦١]. ومن قوله \_ تعالى \_: ﴿ لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴾ [سا: ٣]. قرأ الكسائى: ﴿ يعزب ﴾ في الموضعين بكسر الزاي.

والباقون من القراء العشرة: بضمها، وهما لهجتان في المضارع (٣).

\* ﴿ وَلا أَصْغَرَ، وَلا أَكْبَرَ ﴾ من قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِبْيِنٍ ﴾ [يونس: ٦١].

قرأ حمزة، ويعقوب، وخلف البزّار: ﴿ولا أصغرُ، ولا أكبرُ ﴾ بزفع الراء فيهما، عطفًا على محلّ «مثقال» لأن «مثقال» مرفوع محلا، لأنه فاعل «يعزب».

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح الراء فيهما، عطفًا على لفظ «مثقال» أو «ذرّه» فهما مجروران بالفتحة نيابة عن الكسرة لمنعهما من الصرف<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٣٦).

#### المفردات:

\* ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خُونْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: في الآخرة.

\* ﴿ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾: لأن من تولاه الله تعالى .، ورضى عنه فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن، قال تعالى .: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مَنَّا الْحُسْنَىٰ أُولْئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠٠) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا الشَّهَتُ أَنفُسُهُمْ الْحُسْنَىٰ أُولْئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ كَنتَم أَلْفَرَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُم تُوعَدُونَ (١٠٠ ) لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُم تُوعَدُونَ (١٠٠ ) الأنبياء: ١٠١ - ١٠٣].

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: قيل: يا رسول الله مَنْ أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رُؤوا ذُكر الله» اهـ(١).

\* وعن عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ ـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله على: "إنّ من عباد الله ناسًا يغبطهم الأنبياء والشهداء" قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: "قوم تحابّوا في الله من غير أموال ولا أنساب، لا يفزعون إذا فزع الناس، ولا يحزنون إذا حزنوا، ثم تلا رسول الله على: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾"(٢).

\* وعن أبى هريرة (ت ٩٥هـ ـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله على: "إنّ من عباد الله عبادًا يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله". قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: "قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٧).

\* وعن أبى هريرة (ت ٥٩هــرضى الله عنه) وجابر بن عــبـد الله (ت ٧٨هــرضى الله عنهالى ـ: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا رَضَى الله عنهـما) قــالا: سُئُـل النبى ﷺ عن قول الله ـ تعـالى ـ: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾: فقال: «هم الذين يتحابون في الله» اهـ(٢).

\* ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾: يجوز أن يكون ذلك في موضع نصب، على البدل من اسم "إنّ وهو: أولياء الله.

ويجوز أن يكون ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ مبتدأ، وخبره قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخرَةِ ﴾.

ومعنى ﴿ يَتَّقُونَ ﴾ أي: يتقون الشرك بالله وسائر المعاصى.

﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) ﴾ هماني المصردات:

\* عن عبد الله بن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه) وأبى هريرة (ت ٥٩هـ ـ رضى الله عنه) وجابر بن عبد الله (ت ٧٨هـ ـ رضى الله عنهما) قالوا: قال رسول الله عنه فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ قال: «هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرَى له» اهـ (٣).

<sup>(</sup>۱، ۲) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٦٩، ٥٦٠).

\* وعن عبد الله بن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما) عن رسول الله على في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قال: « الرؤيا الصالحة يُبَشّر بها المؤمن، وهي جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوّة، فمن رأى ذلك فليخبر بها وادّا، ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه، فلينفث عن يساره ثلاثًا وليسكت، ولا يخبر بها أحدًا » اهـ (١).

\* ﴿ لا تَبْدِيلَ لِكُلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ أي: لا خُلف لوعده، ولا تبديل لأخباره، لأنه لا ينسخها شيء، ولا تكون إلا كما قال ـ تعالى ـ.

\* ﴿ ذَلكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ أي: ما يصير إليه أولياؤه وأحباؤه.

﴿ وَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٠) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾: تم الكلام، وهو من الوقوف اللازمة.

وهذا تسلية من الله \_ تعالى \_ لنبيه وحبيبه نبينا «محمد» على أي: لا يحزنك افتراؤهم وتكذيبهم لك يا رسول الله.

ومن ذلك قوله \_ تعالى \_ حكاية عنهم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۞ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْه بُكْرَةً وَأَصِيلاً ۞ ﴾ [الفرقان: ٤ \_ ه].

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ( ٢ ﴾ [سبا: ٤٣].

\* ﴿ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ أى: القوّة الكاملة، والغلبة الشاملة، والقدرة التامّة لله وحده، فهو ناصرك يا رسول الله، ومعينك، وحافظك منهم، قال - تعالى -: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصَمُكَ مَنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٥٩).

\* ﴿ هُو َ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أي: السميع الأقوالهم، العليم بأفعالهم. كما أنه \_ عز وجل \_ سميع لكل صوت، وعليم بكل شيء.

و «سميع وعليم» من صيغ المبالغة.

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَلا يَخْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ [رنم: ٦٥].

قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي، مضارع «أحزن».

وقرأ الباقون بفتح الياء، وضم الزاى، مضارع «حزن»(١).

﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴿ آ ۚ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِي وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

## المفردات:

\* ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ﴾: أي: يحكم فيهم بما يريد، ويفعل فيهم ما يشاء \_ سبحانه \_.

\* ﴿ وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ ﴾: «ما» يجوز أن تكون نافية، وحينئذ يكون المعنى: أي لا يتبعون من دون الله إلا شركاء لا يسمعون ولا يبصرون.

قال - تعالى - حكاية عن نبية إبراهيم - عليه السلام -: ﴿ وَاذْكُر ْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ لِللَّهِ مِنَا لَا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يَعْنِي عَنكَ شَيْئًا (آ) ﴾ [مريم: ١١ - ٤٢].

\* ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ ﴾ أي: يظنون أنها تقربهم إلى الله.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّه زُلْفَىٰ ﴾ [الزمر: ٣].

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٠٤).

\* ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ أي: يكذبون.

\* ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ أي: مضيتًا.

\* ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقُومٍ يَسْمَعُونَ ﴾ أي: سماع قبول واعتبار.

﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عندَكُم مِّن سُلْطَان بِهَـٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۚ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبَ لَا يُفْلِحُونَ ۚ ۞ مَتَاعٌ فِي الدِّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۞ ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾: القائل هم الكفار والمشركون.

\* ﴿ سَبْحَانَهُ ﴾: نزّه الله نفسه عن الصاحبة والأولاد، وعن الشركاء والأنداد، قال عن السُركاء والأنداد، قال عنالى ..: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ ﴾ [الانعام: ١٠١].

وقال ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَّذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ٣ ﴾ [الجن: ٣].

\* ﴿ هُو َ الْغَنِيُ ﴾ مبتدأ وخبر، أي: هو الغنيّ غناء مطلقًا، ومن الأدلّة على ذلك قوله ـ تعالى ـ:

\* ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾: أي: مُلكًا وخلقا وعبيدًا، قال ـ تعالى ـ: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدا ﴿ وَ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَبُدا ﴿ وَ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَرْدًا ﴿ وَ ﴾ [مريم: ٩٣ ـ ٥٥].

\* ﴿ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَان بِهَذَا ﴾: ﴿إنْ عرف نفى بمعنى ﴿ ما ﴿ أَى: ما عندكم من حجة على دعواكم الباطلة.

\* ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ أى: أنتم أيها الكفار تقولون على الله ما لا تعلمون من إثبات الولد له، والولد يقتضى المجانسة والمشابهة، والله لا يجانسه ولا يشابهه شيء، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

\* ﴿ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ ﴾ أي: يختلقون.

\* ﴿ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ أى: لا يفوزون، ولا يأمنون.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كِذَبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَوُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨) ﴾ [مود: ١٨].

\* ﴿ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ﴾ أي: لهم متاع في الدنيا.

\* ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ أي: رجوعهم بعد الموت في الدار الآخرة.

\* ﴿ ثُمَّ نُذيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّديدَ ﴾ أي: الغليظ.

\* ﴿ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ أي: بسبب كفرهم.

قال \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) ﴾ [البروج: ١٢].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۞ ﴾ [الحجر: ٤٩ \_ ٥٠].

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمَّرَكُمْ وَشُركَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمَّرَكُمْ وَشُركَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ الْقَضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظرُونِ (٢٠) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ﴾: أمر الله \_ سبحانه وتعالى \_ نبيه «محمدًا» على أن يذكر للكفار والمشركين أخبار الأنبياء السابقين مع أممهم، ويخوفهم العذاب الأليم الذي نزل على الأمم السابقة بسبب كفرهم. أي: اقرأ عليهم يا «محمد» خبر نبي الله نوح \_ عليه السلام \_ مع قومه.

والقرآن الكريم اشتمل على سورة تُسمّى سورة نوح.

كما أن أخبار نبى الله نوح مع قومه جاء في عدد من سور القرآن الكريم. منها ما جاء في هذه السورة أي سورة يونس ـ عليه السلام ـ.

\* ﴿ إِذْ قَالَ لِقُوْمِهِ ﴾: «إذَّ» في موضع نصب بفعل محذوف، أي: اذكر... إلخ.

\* ﴿ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي ﴾ أي: عظم وثقل عليكم مقامى، أي: طول عمرى ومكثى فيكم، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت: ١٤].

\* ﴿ وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ أي: وتخويفي إياكم بآيات الله.

\* ﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ أي: عليه اعتمدت وسلمت أمرى إليه، وهذا جواب الشرط المتقدم وهو «إنْ».

\* عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز (ت ١١٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ قال: فأحكموا أمركم، وادعوا شركاءكم (١١).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ﴾ قال: لا يكبر عليكم أمركم، ثم اقضوا ما أنتم قاضون. اهـ(٢).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُؤخرون . . اهـ (٣) .

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾ [رقم: ٧١].

قرأ رويس بخُلف عنه: ﴿ فاجمَعوا ﴾ بهمزة وصل، وفتح الميم، على أنه فعل أمر من «جمع» الثلاثي ضدّ فرق.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ فأجمعوا ﴾ بهمزة قطع مفتوحة، وكسر الميم، وهو الوجه الثانى لرويس على أنه فعل أمر من «أجمع» الرباعى، يقال: أجمع فى المعانى، نحو: أجمعت أمرى، وجمع فى الأعيان مثل: جمعت القوم، وقد يستعمل كل منهما مكان الآخر(٤).

انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٦٤).

<sup>(3)</sup> انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (Y/YY).

\* ﴿ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ [رقم: ١٧].

قرأ يعقوب: ﴿ وشركاؤكم ﴾ برفع الهمزة، عطفًا على الضمير المرفوع المتصل في «فأجمعوا».

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ وشركاء كم ﴾ بالنصب، عطف نسق على «أمركم» (١). ﴿ فَإِن تُولَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٧٧) ﴾ هانى المضردات:

\* ﴿ فَإِن تَولَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ ﴾ أى: فإن أعرضتم عما جئتكم به، فليس ذلك لأنى سألتكم أجرًا فتثقل عليكم مكافأتي.

\* ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ ﴾ في تبليغ رسالته. \* ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُ لمينَ ﴾.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتَنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ (٣٠) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدَه رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ (٣٠) أَن الْبَيّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (٢٠) ﴾ بالبيّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (٢٠) ﴾ همانى المضردات:

\* ﴿ فَكَذَّابُوهُ ﴾: الضمير عائد على نبى الله نوح \_ عليه السلام \_، أى: كذَّبه قومه.

\* ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مُّعَهُ ﴾: من المؤمنين. \* ﴿ فِي الْفُلْكِ ﴾ أي: السفينة.

\* ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ ﴾ أي: سكان الأرض، وخلفًا ممّن غرق.

\* ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴾ أى: أخر أمر الذين أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا، قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبا وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبا وَمِنْهُم مَّنْ أَخْدَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَمَنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلمُونَ ۞ [العنكبوت: ٤٠].

\* ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي: من بعد نوح ـ عليه السلام ـ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٣٨).

\* ﴿ رُسُلاً إِلَىٰ قَـوْمِهِمْ ﴾: مثل هود، وصالح، وإبراهيم، ولوط، وشعيب، وغيرهم، عليهم جميعًا وعلى نبينا الصلاة والسلام.

\* ﴿ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي: المعجزات.

\* ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ ﴾ أي: بما كذّب به قوم نوح من قبل.

\* ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ ﴾ أى: نختم. \* ﴿ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾: أى: المتجاوزين الحدّ في الكفر والتكذيب، فلن يؤمنوا.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهُ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ ثَا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لَلْحَقّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿ ٧٧ ﴾

### المفردات:

\* ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ أي: من بعد الرسل والأمم المتقدم ذكرهم في قوله \_ تعالى \_: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ﴾ [رتم: ٧٤].

\* ﴿ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا ﴾: المراد الآيات التسع المشار إليها بقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ [الإسراء: ١٠١].

\* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) والضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): الآيات التسع هي: ١ - العصا. ٢ - واليد. ٣ - واللسان. ٤ - والبحر. ٥ - والطوفان. ٦ - والجراد. ٧ - والقمّل. ٨ - والضفادع. ٩ - والدّم.. اهـ (١).

\* ﴿ فَاسْتَكْبَرُوا ﴾: عن اتباع الحقّ. \* ﴿ وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾ أي: كافرين.

\* ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ مِنْ عِندِنَا ﴾: فاعل «جاء» نبى الله موسى ـ عليه السلام ـ والهاء والميم في «جاءهم» تعودان على فرعون وملأه.

\* ﴿ قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسحْرٌ مُّبينٌ ﴾ أي: قالوا عن المعجزات سحر.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي (۲۱۷/۱۰).

\* ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴾ أي: لا يفلح من أتى بالسحر.

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفَتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكَبْرِيَاءُ فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ كَا وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ كَا فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ ٢٠٠﴾ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ ٢٠٠﴾

### المفردات:

- \* ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ﴾:
- \* عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لِتَلْفِتْنَا ﴾ قال: لتلوينا.. اهـ.
- \* وقال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): معنى ﴿ لِتَلْفِتَنَا ﴾: لتصدنا عن آلهتنا.. اهـ.
- \* وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ﴾ قال: العظمة والملك والسلطان.
  - \* ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: بمصدقين.
- \* ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ أي: قال فرعون ذلك لـما رأى العصا، واليد البيضاء، واعتقد أنهما سحر.
- قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (٣٣ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (٣٣ قَالَ لِلْمَلاِ حَوْلُهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (٣٤ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ ﴾ [الشعراء: ٣٢ ـ ٣٥].
  - \* ﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾: أي: اطرحوا ما معكم من حبالكم وعصيكم على الأرض.
  - وَفَى سُورة طِهِ قَالَ مَا أَلْقَى وَإِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (10) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (11) ﴾ [طه: 70-77].

# 📓 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [رتم: ٧٨].

قرأ شبعة بخُلف عنه: ﴿ ويكون ﴾ بياء التذكير، لأن اسم «يكون» جمع تكسير، وتأنيثه غير حقيقي.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ وتكون ﴾ بتاء التأنيث، وهو الوجه الثانى لشعبة وذلك لتأنيث اسم «وتكون»(١).

\* ﴿ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴾ [رقم: ٧٩].

قرأ حمزة، والكسائي، وخلف البزّار: ﴿ سحّار ﴾ بلا ألف بعد السين وفتح الحاء وتشديدها وألف بعدها، على وزن «فعّال» للمبالغة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ ساحر ﴾ بألف بعد السين، وكسر الحاء مخفّفة على وزن «فاعل»(٢).

﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدينَ ( ١٠٠ ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ فَلَمَّا أَنْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ﴾ الآية:

### 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قَالَ مُوسَىٰ مَا جَئْتُم بِهِ السَّحْرُ ﴾ [رقم: ٨١].

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٠٦).

قرأ أبو عمرو، وأبو جعفر بزيادة همزة استفهام قبل همزة الوصل، وحينئذ تكوأن مثل «عالذكرين» فيكون لكل منهما وجهان:

الأول: إبدال همزة الوصل ألفًا مع المدّ المشبع للساكنين.

والثاني: تسهيلها بَيْن بَيْن.

وتوجيه هذه القراءة: أنّ «ماً» استفهاميّة مبتدأ، و «جئتم به» خبر المبتدأ.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بحذف همزة الاستفهام وإبقاء همزة الوصل فتثبت في حالة الابتداء وتسقط حالة الوصل، وحينئذ يتعين حذف ياء الصلة في «به» نظراً لاجتماع الساكنين (١).

﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلَمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ( ﴿ فَمَا آمَنَ لَمُوسَىٰ إِلاَّ ذُرِيَّةٌ مَن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْف مِن فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ عَلَىٰ خَوْف مِن فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ( اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ ( اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ ( اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللِّلْمُ الللللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللْمُولِي اللللللللللْمُ الللللْمُ اللِمُ الللللللللللللِمُ اللللللِمُ

### المفردات: معانى المفردات:

- \* ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ ﴾: أي: يوضحه ويبينه بحججه وبراهينه.
- \* ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ أى: من كفر من آل فرعون، ويجوز أن يكون عامًا فيشمل جميع المجرمين.
  - \* ﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ﴾:
- \* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): كانت الذرية التى آمنت بموسى من أناس بنى إسرائيل من قوم فرعون، منهم امرأة فرعون، ومؤمن آل فرعون، وخازن فرعون، وامرأة خازنه.. اهـ(٢).
- \* وقال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ): كانت الذرّية أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم.. اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/٣٠٦).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٦٥).

\* ﴿ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فُرْعَوْنَ ﴾: لأنه كان مسلطًا عليهم عاتيًا.

\* ﴿ وَمَلَئِهِمْ ﴾ قال أبو زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ): إن فرعون لما ذُكِر عُلِم أن معه غيره، فعاد الضمير عليه وعليهم.. اهـ(١).

\* ﴿ أَن يَفْتِنَهُمْ ﴾: فاعل «يفتنهم» ضمير يعود على فرعون، أى: يصرفهم عن دينهم بالتعذيب والعقوبات.

\* ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: عات متكبر.

\* ﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ أي: المجاوزين الحدّ في الكفر.

ومن الأدلّة على أنه ادّعى الربوبية قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلاُ مَا عَلَمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٨]، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ٣٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ ٣٤) ﴾ [النازعات: ٢٣ ـ ٢٤].

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ (12) فَقَالُوا عَلَى اللَّه تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ (12) فَقَالُوا عَلَى اللَّه تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لَلْقَوْمِ الظَّالَمِينَ (10)

## المفردات: عانى المفردات:

\* ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ ﴾ أي: صدقتم بأنه هو الله الواحد القهار، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.

\* ﴿ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلَمِينَ ﴾ أي: اعتمدوا عليه وثقوا أنه سينصركم وينجيكم من فرعون وقومه، ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوكَّلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ أي: لا تعلنبنا بأيدى فرعون وقومه. فيقولون: لو كانوا على الحق ما عُذَّبوا، ولا سلطنا عليهم فيُفتنون بنا.

﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٨٦) ﴾

\* المعنى: أى: خلّصنا من فرعون وقومه، لأنهم كانوا يستعملونهم في الأعمال الشاقة.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٣٦).

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمَكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴿ كَا الْمَالِيمَ ﴿ كَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عُلُولًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله تعالى : ﴿ وَاجْعَلُوا بُعُوتَكُمْ قَبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ قال: كانوا لا يُصلّون إلا في البِيَع، حتى خافوا من آل فرعون، فأمروا أن يصلّوا في بيوتهم.. اهـ(١).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا اللَّهِ وَعَن قَتَادَة بِن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَأَنْ يَوْجَهُو مَا نَعْهُم فَرَعُونَ الصّلاة، وأمروا أن يجعلوا مساجدهم فى بيوتهم، وأن يوجهوها نحو القبلة.. اهـ (٢).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ رَبّنا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ ﴾ أي: دمّر أموالهم وأهلكها.

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ قال: اطبع عليها.

\* وعنه في قوله - تعالى -: ﴿ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ قال: هو الغرق.. اهـ(٣).

\* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ ﴾ قال: صارت دنانيرهم، ودراهمهم، ونحاسهم حجارة منقوشة. اهـ(٤). ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠٠٠) ﴾

#### المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قَالَ قَدْ الْجِيبَت دُّعْوَتُكُما ﴾ قال: فاستجاب له ربه وحال بين فرعون وبين الإيمان. اهـ (٥).

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤، ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٧٦٥).

\* وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) قال: كان موسى ـ عليه السلام \_ يدعو، ويؤمّن هارون ـ عليه السلام ـ، فذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتَ دُعُوتُكُما ﴾ .. اهـ (١٠).

\* وعن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ قال: يـزعمون أنّ فرعـون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة. اهـ(٢).

\* وعن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَاسْتَقِيمَا ﴾، قال: فامضيا لأمرى، وهى الاستقامة.. اهـ (٣).

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَلا تَتَّبِعَانِّ ﴾ [رقم: ٨٩].

قرأ ابن ذكوان، وهشام بخُلف عنه: ﴿ وَلا تَتَّبَعَانَ ﴾ بتخفيف النون.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشديد النون المكسورة، وهو الوجه الثاني لهشام (٤).

﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنَتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ ﴾

### المفردات: المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله على: «لمّا أغرق الله فرعون ﴿ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ قال لى «جبريل»: يا «محمد» لو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة» اهـ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٦٨).

\* وعن أبى أمامة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله على: "قال لى "جبريل": ما أبغضت شيئًا من خلق الله ما أبغضت أبليس يوم أمر بالسجود - أى لآدم - فأبى أن يسجد، وما أبغضت شيئًا أشد بغضًا من فرعون، فلمّا كان يوم الغرق خفت أن يعتصم بكلمة الإخلاص فينجو، فأخذت قبضة من حمأة فضربت بها في فيه، فوجدت الله عليه أشد بغضًا منى، فأمر "ميكائيل" فأنبه وقال: ﴿ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ اهـ (١).

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ﴾ [رتم: ٩٠].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ إِنَّه ﴾ بكسر الهمزة لأنها بعد القول. وقرأ الباقون بفتحها، على تقدير حذف حرف الجرّ أي: بأنّه (٢).

﴿ فَالْيُومْ نُنجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ۞ ﴾

## المفردات: المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ قال: أنجى الله فرعون لبنى إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعدما غرق. اهـ (٣).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ الآية. قال: لمّا أغرق الله فرعون لم تصدّق طائفة من الناس بذلك، فأخرجه الله ليكون عظة وآية.. اهـ (٤).

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ فَالْيُومُ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ [رتم: ٩٢].

قرأ يعقوب: ﴿ ننجيك ﴾ بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم، مضارع «أنجى».

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٧٠).

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح النون الثانية وتشديد الجيم، مضارع «نجّى» مضعف العين (١).

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّاً صِدْق وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَىٰ جَاءَهُمُ الْعَلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة فِيمَا كَانُوا فِيه يَخْتَلَفُونَ ( (٩٣) فَإِن كُنتَ فِي شَكَّ الْعَلْمُ إِنَّ رَبَّكَ مَن قَبْلكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ مِن رَبَّكَ مَمْ الْذَينَ كَذَّلُوا إِلَيْكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ مِن رَبِّكَ مَمْ اللهَ فَتَكُونَ مِنَ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ اللهَ فَتَكُونَ مِنَ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ اللّهَ عَلَيْ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

### ه معانى المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَني إِسْرَائِيلَ مُبَوَّاً صِدْقٍ ﴾ قال: بوّاهم الله الشام وبيت المقدس.. اهـ(٢).

\* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ مُبَوّاً صِدْق ﴾ قال: منازل صدق: مصر والشام.. اهـ (٣).

- \* ﴿ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ أي: من الثمار وغيرها.
- \* ﴿ فَمَا اخْتَلَفُوا ﴾ أي: في نبوّة سيدنا «محمد» ﷺ.

\* ﴿ حَتَىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾: قال ابن جرير الطبرى (ت ٣١٠هـ): الـمراد: القرآن ونبينا «محمد» ﷺ، والعلم بمعنى المعلوم، لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه.. اهـ(٤).

ويشهد لصحة هذا المعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله

\* ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ ﴾ أي: يحكم ويفصل بينهم.

\* ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ أي: في الدنيا، فيثيب الطائع، ويعاقب العاصي.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٤٤).

\* عن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكَّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكَتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾ قال: ذُكر لنا أن رسول الله ﷺ قال: «لا أشك ولا أسأل» اهـ(١).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَاسْئُلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكَتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾: قال: التوراة والإنجيل الذين أدركوا نبينا «محمدًا» عَلَيْ من أهل الكتاب فآمنوا به، يقول: سلهم إن كنت فى شكّ بأنك مكتوب عندهم.. اهـ (٢).

ويشهد لصحة هذا قوله \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٦].

قال عبد الله بن سكلام ـ رضى الله عنه ـ: لقد عرفتُه حين رأيتُه كما أعرف ابنى، ومعرفتى «لمحمد» أشد. فقال له عمر ـ رضى الله عنه ـ: كيف ذلك؟ قال: إنه رسول الله حق من الله، وقد نعته الله في كتابنا ولا أدرى ما تصنع النساء، فقال له عمر: وفقك الله يا ابن سكلم.. اهـ (٣).

\* وقال القرطبى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر (ت ٦٧١هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكَ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾: قال: الخطاب للنبى ﷺ والمراد غيره، أى: لست فى شك ولكن غيرك شك. اهـ(٤).

والشك في اللغة: أصله الضيق، فالشك يقبض الصدر ويضمه حتى يضيق.

\* ﴿ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾: أي: الشاكين المرتابين.

\* وعن القرطبي في قـوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ قال: الخطاب في هاتين الآيتين للنبيّ ﷺ والمراد غيره.. اهـ(٥).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَـقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِّمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَـتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ إِنَّ الْأَلِيمَ ﴿ إِنَّ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ إِنَّ الْمُعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ إِنَّ ﴾

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٧٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤، ٥) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٤٤).

#### المفردات: المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ قال: أى: الذين حقّ عليهم غضب الله وسخطه بمعصيته لا يؤمنون (١).

\* ﴿ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ﴾ أي: ولو جاءتهم الآيات.

\* ﴿ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾: فحينئذ يؤمنون، ولكن لا ينفعهم إيمانهم.

ويشهد لصحة هذا المعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ ٤٠ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عَبَادَهُ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿ ٢٥ ﴾ [غافر: ٨٤ - ٨٥].

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ [رنم: ٩٦].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف البزّار: ﴿ كلمت ﴾ بالتوحيد، والمراد بها الجنس.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ كلمات ﴾ بالجمع، لأن كلمات الله \_ تعالى \_ متنوعة أمرًا ونهيا، وغير ذلك.

وهى مرسومة بالتاء المفتوحة فى جميع المصاحف العثمانية، فمن قرأها بالجمع وقف عليها بالتاء، ومن قرأها بالإفراد فمنهم من وقف بالتاء وهم عاصم، وحمزة، وخلف البزار ومنهم من وقف بالهاء وهم الباقون (٢).

﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ( ٢٠٠٠ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر (١/ ٣٠٩).

### المفردات: هانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ ﴾ الآية. قال: لم تكن قرية آمنت فنفعها الإيمان إذا نزل بها بأس الله، إلا قرية: يونس. اهـ(١).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١٨ هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَوْ لا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتُ ﴾ الآية. قال: لم يكن هذا فى الأمم قبل قوم يونس لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينَتُ العذاب إلا قوم يونس \_ عليه السلام \_، فاستثنى الله قوم يونس. وذُكر كنا أن قوم يونس كانوا (بنينوى) من أرض الموصل، فلما فقدوا نبيهم \_ عليه السلام \_ قذف الله \_ تعالى \_ فى قلوبهم التوبة، فلبسوا المسوح، وأخرجوا المواشى، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، فعجوا إلى الله أربعين صباحًا، فلما عرف الله الصدق من قلوبهم، والتوبة، والندامة على ما مضى منهم، كشف الله عنهم العذاب بعدما تدلى عليهم، ولم يكن بينهم وبين العذاب إلا ميل. اهر(٢).

## • • فائدة مهمة وجليلة:

في أنَّ الدعاء يردُّ القدر، والقضاء، ويدفع البلاء.

ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

أولا: عن «عائشة» أم المؤمنين (ت ٥٨هـ ـ رضى الله عنها) قالت: قال رسول الله عَلَيْ: «لا ينجّى حذر من قدر، وإنّ الدعاء يدفع من البلاء، وقد قال الله في كتابه: ﴿ إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحَزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ اهـ (٣).

ثانيًا: عن على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ رضى الله عنه) قال: إنّ الحذر لا يردّ القدر، وإنّ الدعاء يردّ القدر، وذلك في كتاب الله: ﴿ إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحَزْي في الْحَيَاة الدُّنْيَا ﴾.. أهـ(٤).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٧٧٢).

ثالثًا: عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) قال: إنّ الدعاء ليردّ القضاء، وقد نزل من السماء، اقرءوا إن شئتم: ﴿ إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْحَزْي في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ فدعوا فصرف الله عنهم العذاب.. اهـ(١).

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لِآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمنِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لِلْاَيْفِ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾

### المفردات:

\* ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ الآية: الخطاب لنبينا «محمد» ﷺ. وهذا تسلية للنبى - عليه الصلاة والسلام -، لأنه كان حريصًا على أن يؤمن جميع الناس، فأخبره الله - عز وجل -: أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة، ولا يضل إلا من سبقت له الشقاوة - والعياذ بالله تعالى -.

\* ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ ﴾ أي: وما ينبغي لنفس.

\* ﴿ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) إلا بأمر الله.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ ﴾ أي: العذاب، والسخط.

\* ﴿ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾: أمر الله \_ عزّ وجلّ \_ ونهيه.

### 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ ﴾ [رقم: ١٠٠].

قرأ شعبة: ﴿ ونجعل ﴾ بنون العظمة.

وقرأ الباقون: ﴿ ويجعل ﴾ بياء النغيبة لمناسبة قوله ـ تعالى ـ في نفس الآية: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَفْسِ أَن تُؤْمَنَ إِلاَّ بإِذْن اللَّه ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المعاور للسيوطي (٣/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۳۷۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٤١).

﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمِ لاَّ يُؤْمَنُونَ (١٠٠٠) فَهِلَ ينتظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتظِرُوا إِنِي مَعَكُم مِن الْمُنتَظِرِينَ (١٠٠٠) ﴾ الْمُنتَظِرِينَ (١٠٠٠) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذًا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾: أي: قل يا نبى الله للمشركين والكفار النبين يسئلونك الآيات: انظروا ما في السموات والأرض من الآيات والدلالات والعبر: ففي السموات: الشمس، والقمر، والنجوم، وغيرها.

وفي الأرض: الجبال، والأنهار، والبحار، والأشجار، وغيرها.

\* ﴿ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ ﴾: «ما» نافية، أي: لا تغنى الآيات والنذر عن قوم علم الله أنهم لا يؤمنون.

\* عن الربيع بن خشيم أبى زيد الكوفى (ت قبل ٩٠هـ) فى قوله - تعالى -: ﴿ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ قال: خوفهم الله عذابه، ونقمته، وعقوبته.. اهـ(١).

- \* ﴿ قُلْ فَانتَظِرُوا ﴾ أي: تربصوا، وهذا تهديد ووعيد لهم.
- \* ﴿ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴾ أي: المتربصين لموعد ربّى.

﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِّنِينَ (١٠٠٠)

## المفردات:

\* ﴿ ثُمَّ نُنَجِي رُسُلُنَا وَاللَّذِينَ آمَنُوا ﴾: أي: من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذابًا أخرجنا من بينهم الرسل والمؤمنين.

\* ﴿ كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: كما نجينا رسلنا والذين آمنوا واجب علينا ننج المؤمنين.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٧٧٤).

### 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ ثُمَّ نُنجِي رُسُلُنَا ﴾ [رقم: ١٠٣].

قرأ يعقوب: ﴿ ننجى ﴾ بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم مضارع «أنجى».

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح النون وتشديد الجيم مضارع «نجّى»(١).

\* ﴿ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [رتم: ١٠٣].

قرأ حفص، والكسائى، ويعقوب: ﴿ ننجى ﴾ بإسكان النون، وتخفيف الجيم مضارع «أنجى».

وقرأ الباقون بفتح النون وتشديد الجيم مضارع «نجي»(٢).

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكَّ مِن دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِللدِّينِ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (10) وَلا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ (10) ﴾

# المفردات: المفردات:

- \* ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ أى: قل يا «محمد» لكفار مكة. \* ﴿ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِ الإسلام الذي أدعوكم إليه.
  - \* ﴿ فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾: من الأوثان.
    - \* ﴿ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتُوفَّاكُمْ ﴾ أي: يميتكم.
  - \* ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: المصدّقين بآيات الله \_ تعالى \_.
- \* ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ أى: استقم على ما أمرت به من الدين القويم المائل عن كل دين غير الإسلام.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣١١).

\* ﴿ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾: الخطاب للنبي ﷺ، والمراد غيره، لأن جميع الأنبياء معصومون من الشرك.

- \* ﴿ وَلا تَدْعُ ﴾ أي: لا تعبد. \* ﴿ من دُونَ اللَّهُ مَا لا يَنفَعُكَ ﴾: إن عبدته.
  - \* ﴿ وَلا يَضُرُّكَ ﴾: إن تركت عبادته.
  - \* ﴿ فَإِن فَعَلْتَ ﴾ أي: عبدت غير الله \_ تعالى \_.
- \* ﴿ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴾: الضارين لأنفسهم، الواضعين العبادة في غير موضعها.

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَهُوَ النَّعَفُورُ الرَّحِيمُ (١٠٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ فَمِن اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَضِلُ فَإِنَّمَا يَضِلُ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ (١٠٠٠) ﴾

#### المفردات:

- \* ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرَّ ﴾ أي: يصبك بشدّة وبلاء.
- \* ﴿ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاًّ هُو ﴾ أي: لا دافع له إلا الله ـ عز وجل ـ.
  - \* ﴿ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ ﴾ أي: رخاء، ونعمة، وسعة.
  - \* ﴿ فَلا رَادَّ لِفَصْلِهِ ﴾ أي: لا مانع لجوده، وعطائه، ونعمه.
- \* ﴿ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ أي: بكل ما أراد من الشر والخير.
  - \* ﴿ وَهُو الْغُفُورُ ﴾: لذنوب عباده، وخطاياهم.
    - \* ﴿ الرَّحِيمُ ﴾: بأوليائه في الدنيا والآخرة.
- \* ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ﴾: أي: القرآن والإسلام.
  - \* ﴿ فَمَن اهْتَدَىٰ ﴾ أي: صدّق بما جاء به نبينا «محمد» على الله
    - \* ﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ﴾: لأن ثواب ذلك سيعود عليه.
  - \* ﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾ أي: عبد الأصنام والأوثان، وترك ما جاء به النبي عَلَى الله ع

\* ﴿ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾: لأن وبال ذلك سيعود عليه.

قال - تعالى -: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكُ بِظَلاَّمٍ للْعَبيد (٤٦) ﴾ [نصلت: ٤٦].

\* ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِو كِيلٍ ﴾ أي: بحفيظ أحفظ أعمالكم، إنما أنا رسول، وبشير ونذير.

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكمينَ (١٠٠) ﴾

### المفردات:

\* ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ﴾: أي: بنصرك، وإظهار دينه، وقهر عدوك.

\* ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾: مبتدأ وخبر، لأنه ـ عزّ وجلّ ـ لا يحكم إلاّ بالحق. والله أعلم.

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة يونس ـ عليه السلام ـ ويليها بإذى الله ـ تعالى ـ

- 2-----

[تفسير سورة هود عليه السلام ]

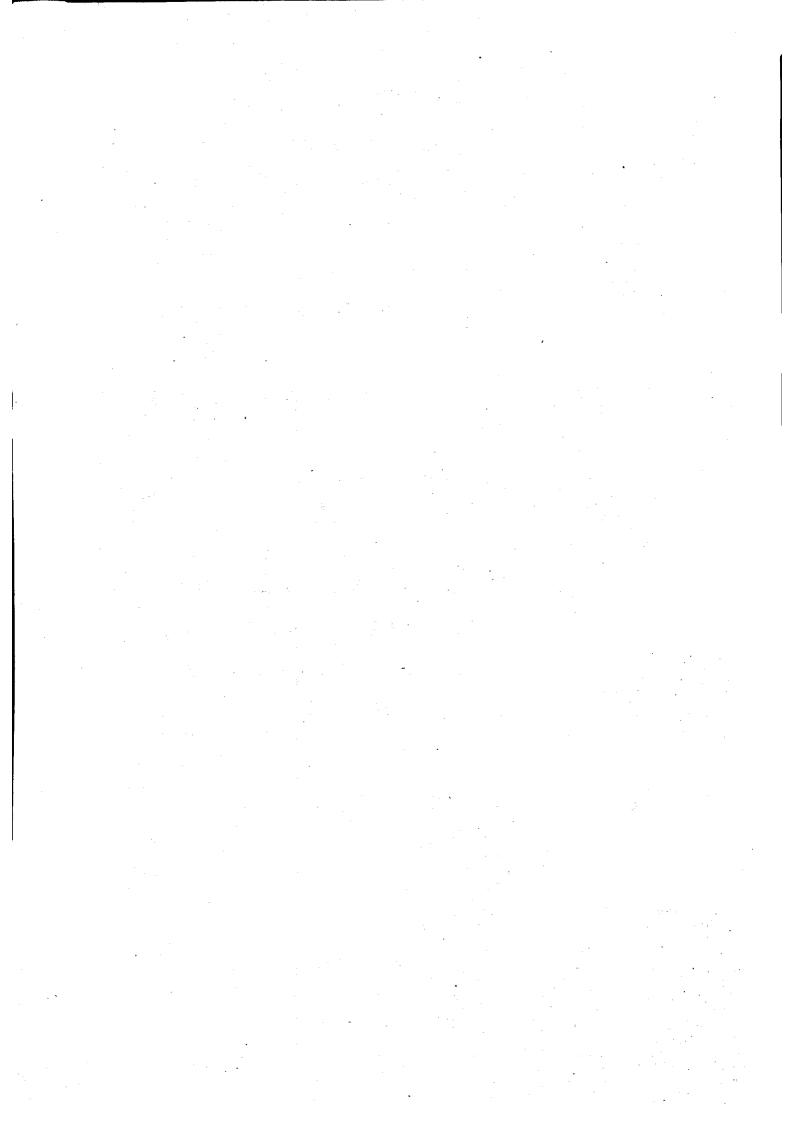



\* قال جابر بن عبد الله (ت ۷۸هـ ـ رضى الله عنهما) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) والحسن البصرى (ت ١١٥هـ) وعطاء بن أبى رباح (ت ١١٥هـ) قالوا: سورة هود ـ عليه السلام ـ مكيّة.. اهـ(١).

\* وقال ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما): سورة هود عليه السلام مكيّة إلا آية واحدة وهم قوله - تعالى -: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ [هود: ١١٤] - فمدنية (٢).

\* وأخرج ابن المنذر، والطبرانى، وأبو الشيخ، وابن مردويه، وابن عساكر من طريق مسروق عن أبى بكر (ت ١٣هـ مرضى الله عنه) قال: قلت يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب. قال على: «شيبتنى هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كوِّرت» اهـ(٣).

\* وعن كعب \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «اقرأوا هود يوم الجمعة» اهـ (٤). قال \_ تعالى \_:

﴿ الَّر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ ﴾

#### ﴿ معانى المفردات:

\* ﴿ الَّو ﴾:

\* قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): ﴿ السَّم ﴾ وسائر حروف الهجاء من أوائل السّور: من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سرّ القرآن فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله ـ تعالى ـ. وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها.. اهـ(٥).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٣/٩).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير البغوى (١/ ٤٤).

\* وقال أبو بكر الصدِّيق (ت ١٣ هـ ـ رضى الله عنه): في كلَّ كتاب سرَّ، وسرَّ الله في القرآن أوائل السور.. اهـ (١٠).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ قال: أحكمها الله من الباطل ثم فصّلها بعلمه فبين حلاله وحرامه، وطاعته ومعصيته.. اهـ (٢).

﴿ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتَّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى وَيُؤْتَ كُلَّ ذي فَضْل فَضْلَهُ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۞ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ۞ ﴾

### المفردات:

\* ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾:

﴿ المعنى: أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ نبيه «محمداً» ﷺ أن يقول للناس: ألا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئًا.

- \* ﴿ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ ﴾ أي: من الله \_ تعالى \_.
- \* ﴿ نَذِيرٌ ﴾ أي: مخوف من عذابه وسطوته لمن عصاه.
  - \* ﴿ وَبَشِيرٌ ﴾ أي: لمن أطاعه بالجنة، والرضوان.

قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ نَبِّئْ عَبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَليمُ ۞ ﴾ [الحجر: ٤٩ ـ ٥٠].

- \* ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ﴾: عطف على ما قبله.
- \* ﴿ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ أي: ارجعوا إلى الله \_ تعالى \_ بالطاعة والعبادة.

قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: قيل: إنما قدم ذكر الاستغفار ـ على التوبة ـ لأن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي السبب إليها.. اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٧٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/٥).

\* ﴿ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسنًا ﴾: أي: يمتعكم بالمنافع، ثم سعة الرزق، ورغد العيش، ولا يستأصلكم بالعذاب.

\* ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾: وهو الموت.

\* ﴿ وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَصْلًا فَصْلُهُ ﴾ أى: يؤت كل ذى عمل من الأعمال المالحات جزاء عمله، وصدق الله إذْ قال: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ ويَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسنينَ (١٠٠) ﴾ [بوسف: ٩٠].

\* ﴿ وَإِن تَولُواْ ﴾ أى: أعرضوا، فقل لهم يا رسول الله: ﴿ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْلِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

\* ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ أي: بعد الموت.

\* ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾: من الثواب، والعقاب، وغير ذلك.

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ ﴾ يَعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ ﴾

### المفردات:

\* ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾:

المعنى: كان بعض المنافقين إذا مر بالنبى على ثنَى صدره وظهره، وطأطأ رأسه، وغطّى وجهه لكيلا يراه النبى على فيدعوه إلى الإيمان (١).

\* عن قتادة بن دُعَامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾: قال: كان المنافقون يحنون صدورهم، لكيلا يسمعوا كتاب الله، وذلك أخفى ما يكون ابن آدم إذا حنى ظهره واستغشى بثوبه وأضمر همه في نفسه، فإن الله لا يخفى ذلك عليه.. اهـ (٢). وصدق الله إذ قال: ﴿ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللّهُ ويَعْلَمُ مَا في السَّمَواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) ﴾ [آل عمران: ٢٩].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/٦)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٠).

﴿ وَمَا مِن دَابَّة فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ① ﴾

### المفردات: المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ قال: ما جاءها من رزق فمن الله \_ تعالى \_... اهـ(١).

\* وعن عبد الله بن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ قال: مستقرّها في الأرحام، ومستودعها حيث تموت.. اهـ (٢).

\* ﴿ كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ أي: في اللوح المحفوظ.

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي ستَّة أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ الْمَوْتِ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاًّ سَحْرٌ مُّبِينٌ ۚ كَا ﴾ سحْرٌ مُّبِينٌ ۚ ٢

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾:

\* قال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١٦٥هـ): أراد به فى مقدار ستة أيام، لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، ولم يكن يومئذ يوم، ولا شمس ولا سماء. وقيل: ستة أيام كأيام الآخرة، وكل يوم كألف سنة. وقيل: كأيام الدنيا.. اهـ(٣).

\* وقال سعيد بن جبير بن هشام (ت ٩٥هـ): كان الله عن وجل على خلق النشب عن الأمور.. اهـ(٤). والتأتى في الأمور.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير البغوى (٢/ ١٦٤).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) أنه سئل عن قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ على أيِّ شيء كان؟ قال: على متن الريح . . اهـ (١) .

\* وعن الربيع بن أنس - رضى الله عنه - قال: كان عرشه على الماء، فلما خلق السموات والأرض قسم ذلك الماء قسمين، فجعل النصف تحت العرش وهو البحر المسجور، فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور فينزل منه مثل الطّل فتنبت منه الأجسام. وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلى.. اهـ(٢).

\* وعن عبد الله بن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما) قال: تلا رسول الله على هذه الآية: ﴿ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ فقلت: ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: «ليبلوكم أيكم أحسن عَقلا»، ثم قال: «وأحسنكم عقلاً أورعكم عن محارم الله، وأعلمكم بطاعة الله» اهـ (٣).

\* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ٦٥هـ ـ رضى الله عنهما) في الآية قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء» اهـ(٤).

\* وعن عمران بن حصين - رضى الله عنه - فى الآية قال: قال أهل اليمن: يا رسول الله أخبرنا عن أوّل هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل شىء، وكان عرشه على الماء، وكتب فى اللوح المحفوظ ذِكْر كل شىء، وخلق السموات والأرض» اهـ(٥).

\* ﴿ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾: يَعْنُون: القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٤، ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٨٥١).

### 🗏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاًّ سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [رتم: ٧].

قرأ حمزة، والكسائمي، وخلف البزّار: ﴿ ساحر ﴾ بفتح السين، وألف بعدها، وكسر الحاء، اسم فاعل.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ سِحْر ﴾ بكسر السين، وحذف الألف، وإسكان الحاء، على أنه مصدر (١).

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَة لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞

# اللب نزول هذه الآية:

\* أخرج ابن المنذر، وابن أبى حاتم عن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) قال: لما نزل قوله \_ تعالى \_: ﴿ اقْتَرَب لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الانبياء: ١]، قال ناس: إن الساعة قد اقتربت فتناهوا، فتناهى القوم قليلاً ثم عادوا إلى أعمالهم أعمال السوء، فأنزل الله: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجُلُوهُ ﴾ [النحل: ١]، فقال أناس: أهْلُ الضلالة هذا أمر الله قد أتى، فتناهى القوم، ثم عادوا إلى مكرهم مكر السوء، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِلَىٰ أُمَّةً مَّعْدُودَةٍ ﴾ اهـ (٢).

### المفردات: معانى المفردات:

\* عن ابن جرير، وابن المنذر في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّة مَّعْدُودَة ﴾ قالا: إلى أجل معدود.. اهـ(٣).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبسُهُ ﴾ قال: إنه ليس بشيء لأنه مكذّب به (٤).

\* ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ أي: سيأتيهم العـذاب وحينئذ لا يكون مصروفًا عنهم.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/٣١٢).

<sup>(</sup>٢: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٨٣).

\* و عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ قال: قد وقع العذاب الذى كانوا يستهزءون به.. اهـ (١). ﴿ وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ۞ ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ﴾: الإنسان اسم يشتمل جميع الكفار. والمراد بالرحمة: النعمة والسعة.

\* ﴿ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ﴾ أي: سلبناها منه.

\* ﴿ إِنَّهُ لَيَتُوسٌ ﴾ أي: يائس من رحمة الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ كَفُورٌ ﴾ أي: جاحد لنعم الله \_ تعالى \_.

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞ إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ ﴾ أى: صحة ورخاء وسعة في الرزق وغير ذلك من النعم التي لا حصر لها، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

\* ﴿ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ﴾ أي: بعد ضرّ وفقر وشدّة وغير ذلك من أنواع الابتلاء والاختبار، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُس وَالثَّمَرَاتِ ﴾ [البقرة: ١٥٥].

\* ﴿ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّي ﴾: أي: زالت الشدائد عنّى.

\* ﴿ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾: أي: أشر بطر، وينسى شكر الله على ذلك. والفرح: لذّة في القلب بنيل المشتهى.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٣).

والفخر: هو التطاول على الناس بتعديد المناقب، وذلك منهي عنه.

\* ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾: وهم المؤمنون، مدحهم الله بالصبر على الشدائد. قال أبو زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ) هذا استثناء منقطع معناه: لكن الذين صبروا.. اهـ(١).

\* ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ فإنهم إذا نالتهم شدّة صبروا، وإذا نزلت بهم نعمة شكروا.

\* ﴿ أُولْئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾: لذنوبهم. \* ﴿ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾: وهو الجنة.

. ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٣ ﴾

### الآية: الآية: الآية:

\* قال كل من البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١٦٥هـ) والقرطبى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر (ت ٢٧١هـ): إنّ كفّار مكة لما قالوا للنبى على: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سبّ آلهتنا لاتبعناك، فهمّ النبى على أن يدع سبّ آلهتهم فنزلت هذه الآية.. اهـ(٢).

#### المفردات:

- \* ﴿ فَلَعَلَّكَ ﴾: الخطاب لنبينا «محمد» على.
- \* ﴿ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾: فلا تبلغه إياهم، وهو سبّ آلهتهم.
  - \* ﴿ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾: معطوف على ما قبله.

ولعل الحكمة من قوله \_ تعالى \_: ﴿ صَائِقٌ ﴾ ولم يقل: «ضيّق»: ليشاكل «تارك» الذي قبله، ولأن «الضائق» عارض، والضيّق ألزم منه.

\* ﴿ أَن يَقُولُوا ﴾ أى: لأن يقولوا. \* ﴿ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ ﴾: لينفق منه.

\* ﴿ أُو جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ﴾: يصدقه، فقال الله \_ تعالى \_: يا «محمد».

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٧٥)، وتفسير القرطبي (٩/ ١٠).

\* ﴿ إِنَّمَا أَنتَ نَذيرٌ ﴾ أي: إنما عليك أن تنذرهم، لا بأن تأتيهم بما يقترحونه من الآيات. \* ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ أي: حافظ وشهيد.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٣٠﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾: «أم» بمعنى «بل» وحينئذ يكون المعنى: بل يقول الكفار إنّ «محمدًا» ﷺ اختلق القرآن.

\* ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورِ مَّثْلهِ مُفْتَرَيَاتٍ ﴾: فإن قيل: فقد قيال الله ـ تعالى ـ في سورة يونس ـ عليه السلام ـ: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ وقد عجزوا.

وهنا أى فى سورة هود \_ عليه السلام \_ قال: ﴿ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورَ مِثْلِهِ ﴾ نريد بيان الحكمة من ذلك.

أقول: قد أجاب على هذا التساؤل المبرد محمد بن يزيد (ت ٣٨٥هـ) فقال: معنى قوله \_ تعالى \_ فى [سورة يونس: ٣٨]: ﴿ فَأْتُوا بِسُورة مَثْلُه ﴾ أى: مثله فى الخبر عن الغيب، والأحكام، والوعد والوعيد، فعبجزوا، فقال لَهم فى سورة هود: إن عجزتم عن الإتيان بسورة مثله فى الأخبار والأحكام والوعد والوعيد، فأتوا بعشر سور مثله من غير خبر ولا وعد ولا وعيد، إنما المراد مجرد البلاغة.. اهـ(١).

\* ﴿ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي: استعينوا بمن استطعتم من الكهنة والأعوان. \* ﴿ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾: فعجزوا.

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُو فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ١٤ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ ۞ ﴾

### المفردات:

\* ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾: لفظه جمع والمراد به الرسول عَلَيْ ، لأنه يتمشى مع سياق ما قبله في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلَهِ مُفْتَريَاتٍ ﴾ إلخ. إذ المخاطب بقوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ ﴾ إلخ. نبينا «محمد» على .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٧٦).

\* ﴿ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾: يجوز أن يكون قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَاعْلَمُوا ﴾ النبي عليه ، موجه للمؤمنين أصحاب النبي عليه .

ويجوز أن يكون المراد المشركين والكفار، وحينئذ يكون المعنى:

إن لم تستطيعوا أيها الكفار الإتيان بعشر سور مثل القرآن الكريم، فاعلموا وأيقنوا أنه إنما أنزله الله على نبيه ريال الله على نبوته.

\* ﴿ وَأَن لاَّ إِلَّهَ إِلاَّ هُو فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾: لفظة استفهام، ومعناه أمر، أي: أسلموا.

\* ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ﴾ أى: بعمله ﴿ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾: ولا يريد به وجه الله \_ تعالى \_ وابتغاء مرضاته.

\* ﴿ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ﴾: وذلك بسعة الرزق وغير ذلك.

\* ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخُسُونَ ﴾ أي: هم في الدنيا لا ينقص شيء من رزقهم.

قال - تعالى -: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئسَ الْمَصيرُ (٢٢٦) ﴾ [البقرة: ١٢٦].

﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ۚ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا

## 🦔 معانى المفردات:

- \* ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا ﴾: أي: في الدنيا.
  - \* ﴿ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾: اختلف العلماء في المعنى بهذه الآية:
    - ١\_ فقال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): هم أهل الرياء (١).
      - ٧ \_ وقيل: هذا في الكفار (٢).

\* وأخرج البيهقى أحمد بن الحسين بن على (ت ٤٥٨هـ) عن أنس بن مالك (ت ٩٥٨هـ) عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة صارت أمّتى ثلاث فرق:

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٧٧).

٢- وفرقة يعبدون الله رياء.

١ - فرقة يعبدون الله خالصاً.

٣- وفرقة يعبدون الله يصيبون به دنيا:

فيقول للذى كان يعبد الله للدنيا: بعزّتى وجلالى ما أردت بعبادتى؟ فيقول: الدنيا، فيقول: لا جرم لا ينفعك ما جمعت ولا ترجع إليه، انطلقوا به إلى النار.

ويقول للذى يعبد الله رياء: بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى؟ فيقول: الرياء، فيقول: إنما كانت عبادتك التى كنت ترائى بها لا يصعد إلى منها شىء ولا ينفعك اليوم انطلقوا به إلى النار.

ويقول للذى كان يعبد الله خالصًا: بعزّتى وجلالى ما أردت بعبادتى؟ فيقول: بعزتك وجلالك أنت أعلم به منّى كنتُ أعبدك لوجهك، ولدارك، قال: صدق عبدى انطلقوا به إلى الجنة» اهـ(١).

\* وأخرج الترمذى وحسنه، وابن جرير، وابن المنذر، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة (ت ٥٩هـ ـ رضى الله عنه) قال: سمعت رسول الله على يقول: «أوّل من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن، يقول الله ـ تعالى ـ له: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى؟ فيقول: بلى يا ربّ. فيقول: فماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول: يا ربّ كنت أقوم به الليل والنهار. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء.

ثم يدعى صاحبُ المال فيقول الله: عبدى ألم أنعم عليك. ألم أوسّع عليك. فيقول: بلى يا ربّ فيقول: فماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول: يا ربّ كنت أصل الأرحام، وأتصدّق، وأفعل. فيقول الله له: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء.

ويدعى المقتول فيقول الله له: عبدى فيم قُتلت؟ فيقول: يا ربّ فيك وفى سبيلك. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جرىء فقد قيل ذلك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء.

ثم قال رسول الله على: أولئك الثلاثة شرّ خلق الله تسعّر بهم الناريوم القيامة الهـ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٥). (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٤).

﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (١٧) ﴾

#### المفردات:

\* عن على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله على: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾: «أنا» ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾: قال: «على ".. اهـ(١).

\* وعن على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ فى الآية قال: رسول الله على بينة من ربّه، وأنا شاهد منه.. اهـ (٢).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَبّهِ ﴾: قال «محمد» ﷺ ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ ﴾: قال جبريل ـ عليه السلام -، فهو شاهد من الله بالذي يتلو من كتاب الله الذي أنزل على «محمد» ﷺ ﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا ورَحْمَةً ﴾: قال: ومن قبله تلا التوراة على لسان «موسى» ـ عليه السلام ـ كما تلا القرآن على لسان «محمد» ﷺ.. اهـ (٣).

\* وعن البغوى (ت ١٦٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾: قال: اختلفوا في هذا الشاهد:

۱ \_ فقال علقمة بن قيس النخعي (ت ٢٦هـ) وابن عباس (ت ٢٨هـ \_ رضى الله عنهما)
 ومجاهد بن جبر المفسر (ت ٢٠٠هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ)
 والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) وأكثر أهل التفسير: إنه جبريل \_ عليه السلام \_.

٢ ـ وقيل: هو على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ رضى الله عنه)<sup>(٤)</sup>.

\* ﴿ وَمِن قَبْلُهِ ﴾ أَى: ومن قبل نزول القرآن أو من قبل مجيء نبينا «محمد» ﷺ. \* ﴿ كِتَابُ مُوسَىٰ ﴾: وهو التوراة. \* ﴿ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٧٧).

\* ﴿ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾: المراد: الذين أسلموا من أهل الكتاب. وقال القشيرى: اسم الإشارة إلى بنى إسرائيل، أى يؤمنون بما فى التوراة من البشارة بالنبى على وإنما كفر بالنبى هؤلاء المتأخرون فهم الذين موعدهم النار.. اهـ(١).

\* ﴿ وَمَن يَكْفُر ْ بِهِ ﴾: أي: بنبينا «محمد» ﷺ.

\* ﴿ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴾ قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ): الكفار أحزاب كلهم على الكفر<sup>(٢)</sup>.

\* ﴿ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾:

\* أخرج سعيد بن منصور، وابن المنذر، والطبراني، وابن مردويه من طريق سعيد ابن جبير عن أبى موسى الأشعرى ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يسمع بى أحد من هذه الأمّة، ولا يهودي، ولا نصراني، فلم يؤمن بى إلا كان من أهل النار».

قال سعيد بن جبير: فقلت: ما قال النبي ﷺ إلا هو في كتاب الله، فوجدت قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَن يَكْفُر ْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾.. اهـ (٣).

\* وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة (ت ٩٥هـ ـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «والذى نفس «محمد» بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمّة، ولا يهودى، ولا نصرانى، ومات ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» اهـ(٤).

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَوَ لاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨) ﴾

### 🏶 معانى المضردات:

\* عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا ﴾: قال: الكافر والمنافق.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١٣/٩).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٨٨).

\* وعنه فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ قال: فيسألهم عن أعمالهم. وعنه فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ ﴾ قال: الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم فى الدنيا.

\* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ هَوُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ قال: حفظوه، وشهدوا به عليهم يوم القيامة.. اهـ(١).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ ﴾ قال: الملائكة يشهدون على بني آدم بأعمالهم.. اهـ(٢).

\* وعن عبد الله بن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنّ الله يدنى المؤمن حتى يضع عليه كفنه ويستره من الناس ويقرّره بذنبه، ويقول له: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أى ربّ أعرف. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإنّى قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يُعْطى كتاب حسناته.

وأمَّا الكَافر والمنافق فيقول الأشهاد: ﴿ هَوُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالمينَ ﴾» اهـ(٣).

﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهَ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ آ أُوْلَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضاَعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَبْصرُونَ ۞﴾ كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصرُونَ ۞﴾

#### ۾ معانى المفردات:

\* عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ الَّذِينَ يَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قال: هو نبينا «محمد» ﷺ صدّت قريش عنه الناس.. اهـ(٤).

\* ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾: الضمير في يبغونها عائد على سبيل الله، وحينئذ يكون المعنى: يعدلون بالناس عنها إلى المعاصى والشرك.

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٩).

\* ﴿ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾: أعاد لفظ «هم» للتأكيد.

\* ﴿ أُولْئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: فائتين من عذاب الله.

وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): لم يعجزونى أن آمر الأرض فتنخسف بهم.. اهد (١).

\* ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ أي: أنصارًا.

\* ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴾: وذلك على قدر كفرهم ومعاصيهم.

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعُ وَمَا كَانُوا يُسْصِرُونَ ﴾ قال: ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خيراً فينتفعون به، ولا يبصرون خيراً فيأخذوا به.. اهـ (٢).

﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (١٦ لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخرَة هُمُ الأَخْسَرُونَ (٢٦) ﴾

### ﴿ معانى المضردات:

\* ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾: مبتدأ وخبر، أي: غَبَنُوا أنفسهم.

\* ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ أى: ضاع عنهم ما كانوا يزعمون من شفاعة الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله -عز وجل --

\* ﴿ لا جَرَمَ ﴾: للعلماء فيها أقوال:

١\_ قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٠هـ) وسيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت ١٨٠هـ) قالا: ﴿لا جَرَمَ ﴾ بمعنى: حقّ، وهي عندهما كلمة واحدة.

٢ \_ وعن الخليل أيضًا، والفراء (ت ٢٠٧هـ): معناها: لا بدّ ولا محالة.

٣\_ وقال الزجاج إبراهيم بن السَّرى (ت ٣١١هـ): «لا» هاهنا نفى، وهو رد لقولهم: إن الأصنام تنفعهم، و «جرم» بمعنى كسب، أى كسب ذلك الفعل لهم الخسران (٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٥).

\* ﴿ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ ﴾ أى: من غيرهم، وإن كان الكلّ في خسارة. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ (٣٣) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالأَعْمَىٰ وَالأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانَ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ (٣٤) ﴾

### المفردات: المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ قال: معنى «أخبتوا»: خافوا. وفي رواية عنه قال: الإخبات: الإنابة(١).

وعن قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) قال: الإخبات: الخشوع والتواضع (٢).

\* ﴿ أُولْئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾: خبر (إنَّ».

\* ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾: مبتدأ وخبر، أي: خلدوا أبديّا، بدليل قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [البينة: ٧ \_ ٨].

\* ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ ﴾: المؤمن والكافر.

\* ﴿ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ﴾: قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): الأعمى والأصم مثل للكافر، والبصير والسميع مثل للمؤمن (٣).

\* ﴿ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ أي: تتعظون، وتنظرون في الوصفين.

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [رتم ٢٤، رتم ٣٠].

قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف البزّار: ﴿ تذكرون ﴾ معًا بتخفيف الذال، على حذف إحدى التاءين، لأن أصلها «تتذكرون».

وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشديد الذال، وذلك على إدغام التاء في الذال(٤).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (١٦/٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب في القراءات العشر (١/ ٣١٤).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢٥ ﴾

#### \*المعنى:

ذكر الله \_ سبحانه وتعالى \_ قبصص الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ للنبي على المنبي على أذى الكفار لى أن يكفيه الله أمرهم.

قال \_ تعالى \_: ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُونُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٠]. وفى قصص الأنبياء \_ عليهم السلام \_ العبرة والعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال \_ تعالى \_: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١].

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [رقم: ٢٥].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والكسائى، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف البزار: ﴿ أَنَّ لَكُم ﴾ بفتح الهمزة، على تقدير حرف الجرّ أي بأني.

وقرأ الباقون بكسر الهمزة على إضمار القول أي: فقال: إنى لكم نذير (١).

﴿ أَن لاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (٢٦) فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمَه مَا نَرَاكِ إِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بِلْ نَظُنُكُمْ كَاذِبِينَ (٧٢) ﴾

#### ﴿ معانى المفردات:

\* ﴿ أَن لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾: هذا من كلام نبى الله «نوح» \_ عليه السلام \_ إلى قومه: أمرهم بعبادة الله وحده، وترك عبادة الأوثان، لأن من كفر مصيره جهنم خالدًا فيها أبدًا.

ومن الأدلّة على أنّ الكافر يخلّد في النار خلودًا أبديا قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلاَّ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١٦٠) ﴾ [النساء: ١٦٨ ـ ١٦٩].

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات (٢/ ٢٤٢).

\* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): بعث الله «نوحًا» بعد أربعين سنة، ولبث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة، قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةَ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت: ١٤]. وعاش بعد الطوفان ستين سنة وكان عمره ألفًا وخمسين سنة .. اهـ(١).

\* ﴿ فَقَالَ الْمَلاُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ ﴾: الملأهم الأشراف والرؤساء.

\* ﴿ مَا نَرَاكَ ﴾: المخاطب نبى الله «نوح» \_ عليه السلام \_.

\* ﴿ إِلاَّ بَشُرا ﴾ أي: آدميّا. \* ﴿ مِثْلُنَا ﴾: نصب على الحال.

\* ﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا ﴾ أى: سفلتنا. والرَّذْل: الدُّون من كل شيء، والجسمع: (أرذُل) بضم السذال، ثم يجسمع (أرذُل) على (أراذل) مسئل: كلب وأكلب وأكالب.

وقال أبو جعفر النحاس (ت ٣٣٨هـ): الأراذل: هم الفقراء، والذين لا حسب لهم، والخسيسوا الصناعات.. اهـ(٢).

\* ﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ أي: ظاهر الرأي، ومعناه: اتبعوه ظاهرًا من غير أن يتدبروا ويتفكّروا.

\* ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ ﴾ أى: في اتباع نبى الله «نوح» - عليه السلام - وهذا جحد منهم لنبوته - عليه السلام -.

\* ﴿ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾: الخطاب هنا لنبي الله «نوح» ومن آمن به.

# 🗏 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ بَادِيَ الرَّأْيِ ﴾ [رتم: ٢٧].

قرأ أبو عمرو: ﴿بادئ ﴾ بهمزة مفتوحة بعد الدال، أى: أوّل الرأى بلا رويّة وتأمّل. وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿بادى ﴾ بغير همزة، ويحتمل أن يكون في المعنى كالقراءة الأولى، أو يكون من بدا بمعنى ظهر، أي: ظاهر الرأى من غير تدبّر وتفكّر (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣١٤).

﴿ قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ۞﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَةً مِن رَّبِي ﴾: فاعل «قال» نبى الله «نوح» \_ عليه السلام \_، ومعنى ﴿ على بينة ﴾: أي: على بيان ويقين.

\* ﴿ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ﴾ أي: نبوَّة ورسالة.

\* ﴿ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: عمّاها الله عليكم، فخفيت والتبست عليكم، فلم تهدوا.

\* ﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا ﴾ أي: أنلزمكم النبوّة والرسالة.

\* وعن قـــــادة بن دعــامــة الســدوسى (ت ١١٨هـ) فى قــوله ـ تعــالى ـ: ﴿ أَنُلْزِ مُكُمُوهَا ﴾ قال: أما والله لو استطاع نبى الله «نوح» ـ عليه السلام ـ لألزمها قومه، ولكنه لم يستطع ذلك ولم يمكنه.

ومما يشهد لصحة هذا المعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٧].

\* ﴿ وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴾: الواو للحال، أي: والحال أنتم للنبوّة والرسالة كارهون.

# 🕮 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ [رقم: ٢٨].

قرأ حفص، وحمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ فعُمِّيت ﴾ بضم العين وتشديد الميم، أي عمّاها الله عليكم.

وقرأ الباقون بفتح العين وتخفيف الميم، أى: خفيت عليكم (١). ﴿ وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُّلاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٦) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر (١/ ٣١٥).

### 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ وَيَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً ﴾: هذا من كلام نبى الله «نوح» إلى قومه: أى: لا أسألكم على تبليغ الرسالة، والدعوة إلى الله، والإيمان به وحده أجرًا، إنما أدعوكم امتثالا لأمر ربى، وابتغاء لمرضاته.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَعْتَ رَسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: ٢٧].

\* ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ ﴾ أى: ثوابى على تبليغ الرسالة على الله ـ تعالى ـ وحده، و «إنْ بمعنى «ما» وهذا الأسلوب البلاغيّ وهو: «ما» و «إلا» يقتضى الحصر والقصر.

\* ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾: هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين من مجلسه لفقرهم، والتاريخ يعيد نفسه فقد سأل كفار قريش النبي ﷺ أن يطرد الفقراء والموالي من مجلسه فقال الله له: ﴿ وَلا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الظَّالِمِينَ (٥٦) ﴾ [الانعام: ٥٢].

\* ﴿ إِنَّهُم مُلاقُوا رَبِهِم ﴾ أي: لو طردتهم لخاصموني عند الله، فيجازيهم على إيمانهم، ويعاقبني على طردهم.

\* ﴿ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ أي: في احتقاركم للفقراء، وسؤالكم طردهم من مجلسي.

﴿ وَيَا قَوْمٍ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عندي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعُولُ اللَّهِ وَلا أَقُولُ اللَّهِ وَلا أَقُولُ اللَّهِ وَلا أَقُولُ اللَّهِ وَلا أَقُولُ اللَّهِ عَلَىٰ كُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۚ ﴿ آَ ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ وَيَا قَوْمٍ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ ﴾: قال أبو زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ) أى: يمنعنى من عذابه.. اهـ.

\* ﴿ إِن طَرَدتُهُمْ ﴾ لفقرهم، وتلبية لرغبتكم الفاسدة.

\* ﴿ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ أي: تتعظون.

\* ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ﴾: هذا الكلام من نبى الله «نوح» \_ عليه السلام \_ لقومه يدل دلالة واضحة على تواضعه لله \_ عز وجل \_ ، وأنه لا يدّعى أنه عنده خزائن الله، كما أنه لا يدّعى أنه يعلم الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله \_ تعالى \_ ، كما أنه لا يدّعى أنه ملك مقرّب، إنما هو بشر ورسول.

\* ﴿ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ﴾: أى: ولا أقول للذين تحتقرهم أعينكم وهم من آمن بى: لن يؤتيهم الله أجرًا على إيمانهم، لأن مرد ذلك إلى الله وحده.

\* ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ﴾: من الخير والشرّ، فيجازيهم عليه: إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

\* ﴿ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾: إن قلتُ أو فعلتُ شيئًا مما ذكرته لكم.

﴿ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣٣) فَقَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٣٣) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جَدَالَنَا ﴾: أي: خاصمتنا فأكثرت خصومتنا، وبالغت فيها. والجدل في كلام العرب: المبالغة في الخنصومة. والجدل مشتق من الجدل بسكون الدال: وهو شدّة الفَتْل.

#### •• تنبیه،

قال القرطبى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر (ت ٦٧١هـ) فى تفسيره: الجدك فى الدين محمود، ولهذا جادل «نوح» ـ عليه السلام ـ، والأنبياء قومهم حتى يظهر الحقّ، فمن قبله أنجح وأفلح، ومن ردّه خاب وخسر.

وأمّا الجدال لغير الحقّ حتى يظهر الباطل في صورة الحقّ فمذموم، وصاحبه في الدارين ملوم.. اهـ(١).

\* ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ أي: من العذاب. \* ﴿ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾: في قولك.

\* ﴿ قَالَ ﴾ أي: نبى الله «نوح» \_ عليه السلام \_:

\* ﴿ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ ﴾ أي: إن أراد إهلاككم عذَّبكم.

\* ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ أي: بفائتين، وقيل: بغالبين بكثرتكم.

﴿ وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٤٠٠ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ٢٠٠٠ ﴾ همانى المضردات:

\* ﴿ وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي ﴾ أي: نصحي واجتهادي في هدايتكم.

\* ﴿ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ ﴾: وذلك لأنكم لا تقبلون نصحًا.

\* ﴿ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُوِيكُمْ ﴾ أى: يضلكم، وقد أضاف إغواءهم إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ، لأنه هو الهادى والمضل.

قال الله \_ تعالى \_ مخاطبًا نبيه «محمدًا» ﷺ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدي مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٧].

\* ﴿ هُو رَبُّكُمْ ﴾: فإليه الإغواء، وإليه الهداية.

\* ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾: فيجازيكم بأعمالكم.

\* ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): هو من محاورة نبى الله «نوح» ـ عليه السلام ـ لقومه.. اهـ (٢).

وأقول: هذا القول أصح الأقوال، لأنه موافق للسياق، إذ ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نبى الله «نوح» وقومه.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۳۸۱).

\* ﴿ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ ﴾ أي: اختلقته وافتعلتِه، والمِراد: الوحي والرسالة.

\* ﴿ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي ﴾ أي: عقاب إجرامي، والإجرام: مصدر أجرم: وهو اقتراف السيئة.

\* ﴿ وَأَنَا بَرِيءٌ مَّمَّا تُجْرِمُونَ ﴾ أي: من الكفر والتكذيب.

﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦ وَاَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مَّغْرَقُونَ (٣٦ ﴾ همعانى المضردات:

\* ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ ﴾: عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) قال: إنّ «نوحًا» \_ عليه السلام \_ لم يدع على قومه حتى نزلت هذه الآية: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ ﴾ فانقطع عند ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم.. اهـ(١).

وكان دعاؤه عليهم كما أخبر الله - تعالى -: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبَ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦) إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧) ﴾ [نوح: ٢٦-٢٧].

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ:

﴿ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾: قال: فلا تحزن (٢).

\* وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_:

\* ﴿ وَاصْنَعَ الْفُلْكَ ﴾: قال: السفينة. \* ﴿ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾: أي: كما نأمرك (٣).

\* وعن قستادة بن دعامسة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله - تعالى -: ﴿ وَلا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ قال: نهى الله - عز وجل - «نوحًا» - عليه السلام - أن يراجعه بعد ذلك فى أحد.. اهـ (٤).

﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مَنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقَيمٌ (٣٦) ﴾

<sup>(</sup>١: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٩٢٥).

### 🏶 معانى المضردات:

\* ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): اتخذ «نوح» - عليه السلام - السفينة في سنتين، وكان طول السفينة ثلثمائة ذراع، وعرضها خمسون ذراعًا، وطولها في السماء ثلاثون ذراعًا، وكانت من خشب الساج، وجعل لها ثلاثة بطون:

فحمل في البطن الأسفل: الوحوش، والسباع، والهوام.

وفي البطن الأوسط: الدواب، والأنعام.

وركب هو ومَنْ معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد.. اهــ(١).

\* ﴿ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ﴾: لما أمر الله ـ عز وجل ـ «نوح» ـ عليه السلام ـ أن يصنع الفلك، جعل يقطع الخشب، ويضرب الحديد، ويهيئ عدة الفلك، وجعل قومه يمرون به وهو في عمله ويسخرون منه ويقولون: يا نوح قد صرت نجاراً بعد النبوة؟.

\* ﴿ قَالَ إِنْ تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ ﴾: أي: وذلك عندما تعاينون عذاب الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ أي: دائم، والمراد به عذاب الآخرة.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ۞ ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ أي: عذابنا.

\* ﴿ وَفَارَ التُّنُّورُ ﴾: اختلف العلماء في التنور على سبعة أقوال (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٤).

أَذْكُرُ أُرجح هذه الأقوال من وجهة نظرى والله أعلم بالصواب:

\* أولا: قال كل من عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) والزهرى محمد بن أسلم (ت ١٠٤هـ) والزهرى محمد بن أسلم (ت ١٠٤هـ): التنور: هو وجه الأرض، وذلك أنّه قيل لنوح عليه السلام -: إذا رأيت الماء فار على وجه الأرض فاركب السفينة، والعرب تسمّى وجه الأرض تنّوراً.. اهـ(١).

\* ثانيًا: قال كل من ابن عباس (ت ٦٨هــرضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ): التنرر: هو تنور الخبز الذى يخبز فيه، وكان تنورًا من حبجارة، فقيل «لنوح»: إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك، وأنبع الله الماء من التنور، فعلمت به امرأته فقالت: يا «نوح» فار الماء من التنور، فقال: جاء وعد ربى حقّا(٢).

\* ﴿ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾: المراد بالزوجين هنا: الذكر والأنثى، لبقاء أصل النَّسْل بعد الطوفان.

قال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١٦٥هـ) في تفسيره: إن «نوحًا» \_ عليه السلام \_ قال: يا ربّ كيف أحمل من كل زوجين اثنين؟ فحشر الله إليه الوحوش، والسباع، والهوام، والطير، فجعل يضرب بيديه في كل جنس فيقع الذكر في يده اليمنى، والأنثى في يده اليسرى، فيحملها في السفينة.. اهـ(٣).

\* ﴿ وَأَهْلُكَ ﴾ أي: واحمل أهلك.

\* ﴿ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾: «مَنْ» في موضع نصب بالاستثناء، أي: إلا من سبق عليه القول منهم بالهلاك، وهو ابنه كنْعان، وامرأته واسمها واعلة، كانا كافرين.

\* ﴿ وَمَنْ آمَنَ ﴾: «ومن آمن» في موضع نصب بـ «احـمل» أي: احمل معك من آمن بي، وصدّق بنبوتك.

\* ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما): آمن من قومه ثمانون إنسانًا، منهم ثلاثة من بنيه: سام، وحام، ويافث، وثلاث كنائن له.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٥).

وقال كل من قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيـز (ت ١٥٠هـ): ورد فى الخبر أن ممَّن كان فى السفينة ثمانية أنفس: نوح، وزوجته غير التى عوقبت، وبنوه الثلاثة وزوجاتهم.. اهـ(١).

\* ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾: «قليلُ» فاعل «آمن» ولا يجوز نصبه على الاستثناء، لأن الكلام منفى، والمستثنى منه غير مذكور.

# 圏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [هود: ٤٠].

\* ومن قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ [المؤمنون: ٢٧].

قرأ حفص: ﴿ من كل ﴾ في الموضعين بالتنويس، والتنوين عوض عن المضاف إليه، أي من كل ذكر وأنثى.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ من كل ﴾ في الموضعين: بترك التنوين، وذلك على إضافة «كلّ» إلى «زوجين».

والتقدير: احمل فيها اثنين من كل زوجين (٢).

﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحيمٌ (1) ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا ﴾ أي: قال لهم نبي الله «نوح» - عليه السلام - اركبوا في السفينة.

\* ﴿ بِسُمِ اللَّهِ مَـجُّرَاهَا وَمُرْسَاهَا ﴾: أي: بسم الله جريها، ورسوها، وهما مصدران، و ﴿ مَجْرَاهَا ﴾ مبتدأ مؤخر، و ﴿ مُرْسَاهَا ﴾ معطوف عليه، وخبر المبدأ مقدم وهو «بسم الله».

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٤٤)، والكشف عن وجوه القراءات (١/ ٥٢٨)، والمهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣١٦).

\* قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): ركب «نوح» عليه السلام - فى الفلك لعشر خَلَوْن من المحرم، الفلك لعشر خَلَوْن من المحرم، فذلك ستة أشهر.. اهـ(١).

\* وقال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): كان «نوح» ـ عليه السلام ـ إذا أراد أن تجرى السفينة قال: بسم الله، وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله. اهـ(7).

\* ﴿ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أي: لأهل السفينة، ولغيرهم.

### 🔣 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا ﴾ [رقم: ٤١].

قرأ حفص، وحمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ مَجْراها ﴾ بفتح الميم، على أنه مصدر «جرى» الثلاثيّ.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الميم، على أنه مصدر «أجرى» الرباعي (٣). وقد قرأ بإمالة «مجراها» إمالة كبرى أبو عمرو، وحفص، وحمزة، والكسائى، وخلف البار.

وبالفتح والإمالة لابن ذكوان وبالتقليل للأزرق عن ورش، وبالفتح لباقى القراء العشرة. واعلم أن حفصًا لم يمل في القرآن الألف التي بعد الراء إلا من كلمة «مجراها» فقط(٤).

﴿ وَهِيَ تَجْرِيٰ بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَا لَهُ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ

### 🦡 معانى المفردات:

\* ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ﴾ الموج: جمع موجة، والموج ما ارتفع من الماء إذا اشتدّت عليه الريح، وقد شُبّه بالجبال لعظمه وارتفاعه على الماء.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۳۸۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: المهذب في القراءات العشر (١/ ٣٢٠).

\* ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ ﴾ واسمه كنعان وكان كافرا. وقيل: إن «نوحًا» لم يعلم إنّ ابنه كنعان كافر، ولذا قال له: ﴿ وَلا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴾.

\* ﴿ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ﴾ أي: عن السفينة، ولم يركب مع نوح.

\* ﴿ يَا بُنِّيُّ ارْكَب مَّعَنَا وَلا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ﴾: فتهلك معهم.

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ يَا بُنَيَّ ﴾ [رقم: ٤٢]. ﴿

قرأ عاصم بفتح الياء، والباقون بكسرها، وهما لهجتان(١).

وأصل ﴿ يَا بَنَيُ ﴾ أنها بشلاث ياءات: ياء التصغير، وياء الفعل، وياء الإضافة، فأدغمت ياء التصغير في لام الفعل وكسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة، وحذفت ياء الإضافة لاجتماع ثلاث ياءات، وبقيت الكسرة لتدلّ عليها.

ووجه من فتح الياء مشدّدة أنه لما أتى بالكلمة على أصلها بثلاث ياءات، استثقل اجتماع الياءات والكسرات، فأبدل الكسرة التى قبل ياء الإضافة فتحة، فانقلبت ياء الإضافة ألفًا ثم حذفت (٢).

﴿ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ( 3 ) ﴾

#### 🏶 معانى المفردات:

- \* ﴿ قَالَ ﴾ أي: كنعان ابن نوح: \* ﴿ سَآوِي ﴾ أي: سألتجئ.
- \* ﴿ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي ﴾ أي: يمنعني. \* ﴿ مِنَ الْمَاءِ ﴾: فلا أغرق.
- \* ﴿ قَالَ ﴾ أَى: نوح عليه السلام -. \* ﴿ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ أَى: من عذاب الله والخرق. \* ﴿ إِلا مَن رحمه الله فإنه لا يعذبه، ويحفظه من الغرق.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر (١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٤٧).

\* ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ ﴾ أي: بين «نوح» \_ عليه السلام \_ وابنه كنعان.

\* ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾: يروى أن الماء ارتفع فوق رءوس الجبال قدر أربعين ذراعًا، وقيل: قدر خمسة عشر ذراعًا، والله أعلم.

﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٤٤ ﴾

### ه معانى المفردات:

- \* ﴿ وَقِيلَ ﴾ أي: بعد ما تناهي أمر الطوفان.
- \* ﴿ يَا أَرْضُ ابْلُعِي مَاءَكِ ﴾ أي: اشربي ماءك.
- \* ﴿ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي ﴾ أي: أمسكى عن إنزال المطر.
- \* ﴿ وَغِيضَ الْمَاءُ ﴾ أي: نقص، ونضب. يقال: غاض الماء يغيض غيضًا: إذا نقص.
  - \* ﴿ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾: وهو هلاك القوم بالغرق.
- \* ﴿ وَاسْتَوَتْ ﴾ أى: السفينة. \* ﴿ عَلَى الْجُودِيّ ﴾: أى: استقرت السفينة على الجوديّ: قال الضحّاك بن مزاحم (ت ٥٠١هـ): الجوديّ: جبل بالموصل(١).
  - \* ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا ﴾ أى: هلاكًا. \* ﴿ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾.

\* أخرج الإمام أحمد، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن أبى هريرة (ت ٥٩هـ رضى الله عنه) قال: مر النبى على بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا الصوم؟» فقالوا: هذا اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وبنى إسرائيل من الغرق، وأغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه «نوح وموسى» \_عليهما السلام \_ شكراً لله. فقال على: «أنا أحق بموسى، وأحق بصوم هذا اليوم» فصامه وأمر أصحابه بالصوم.. اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٥٠٥).

﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهَ عَلْمٌ إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ [3] ﴾ إنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ [3] ﴾

# المفردات: معانى المفردات:

\* ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ ﴾ أي: دعاه.

\* ﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾: أي: من أهلي الذين وعدتني أن تنجيهم من الغرق.

\* ﴿ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ﴾ أي: الصدق.

\* ﴿ وَأَنتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ ﴾: مبتدأ وخبر.

أى: حكمت على قوم بالنجاة، وعلى قوم بالغرق والهلاك.

\* وعن سعيد بن جبير بن هشام (ت ٩٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ قال: أي ليس من أهلك الذين وعد الله أن ينجيهم.. اهـ (١).

\* وقال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: قال جمهور العلماء: ليس من أهل دينك، ولا ولايتك. اهـ(٢).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ قال: إن نساء الأنبياء لا يزنين، وإنّ مسألتَك إياى يا «نوح» عملٌ غير صالح لا أرضاه لك.. اهـ(٣).

\* ﴿ فَلا تَسْأُلُنِ ﴾ أي: يا نوح. \* ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾:

قال كل من ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) والضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) والضحّاك بن مزاحم

(ت ١٠٥هـ) قالوا: إنه كان ابن «نوح» ـ عليه السلام ـ من صلبه. اهـ(٤). وقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: ما بغت امرأة نبي قط<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤، ٥) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٨٧).

\* ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾: أي: تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر.

\* وعن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ قال: أى: تبلغ بك الجهالة أنى لا أفى بوعد وعدتك حتى تسألنى.. اهـ(١).

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ [رقم: ٤٦].

قرأ الكسائى، ويعقوب: ﴿ عَمِلَ ﴾ بكسر الميم، وفتح اللام، فعلا ماضيا، والفاعل ضمير مستتر تقديره «هو». يعود على ابن نوح و﴿ غيرَ ﴾ بالنصب مفعولا به لـ «عَمِلَ».

والتقدير: إن ابنك عَمل عَمل غير صالح، وجملة «عمل غير صالح» في محل رفع خبر «إنّ».

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ عَمَلٌ ﴾ بفتح الميم، ورفع اللام منوّنة، خبر «إنّ» و ﴿ غيرُ ﴾ بالرفع صفة، على معنى: إنه ذو عمل غير صالح (٢).

\* ﴿ فَلا تَسْأُلُنِ ﴾ [رتم: ٤٦].

القراء فيها على سبع مراتب:

الأولى: لقالون، والأصبهاني، وابن ذكوان: ﴿ تستُلَنَّ ﴾ بكسر النون مشدّدة، وحذف الياء في الحالين، وفتح اللام.

والثانية: للأزرق وأبى جعفر: ﴿ تَسْئَلَنَّ ﴾ بكسر النون مشدّدة، وإثبات الياء وصلا لا وقفًا مع فتح اللام.

والثالثة: لابن ذكوان: ﴿ تستلن الله بفتح النون مشددة، وحذف الياء في الحالين مع فتح اللام.

والرابعة: لأبى عمرو: ﴿ لتسئلْنِ ﴾ بكسر النون مخففة، وإثبات الياء وصلا لا وقفًا مع إسكان اللام.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٤٧).

والخامسة: ليعقوب: ﴿ تستلنِى ﴾ بكسر النون مخففة، وإثبات الياء في الحالين، مع إسكان الياء.

والسادسة: لهشام: ﴿ تسئلَنَّ ، تسئلَنَّ ﴾ بفتح اللام، وتشديد النون مع فتحها وكسرها. والسابعة: للباقين من القراءالعشرة: ﴿ تسئلنِ ﴾ بكسر النون مخففة، وحذف الياء في الحالين مع إسكان اللام.

وجه من قرأ بتشديد النون، وفتتحها، وفتح اللام: أن النون هي نون التوكيد الثقيلة التي تدخل فعل الأمر للتأكيد، وفتحت اللام التي قبلها، لثلا يلتقي ساكنان، ولأن الفعل المسند إلى الواحد مبنى على الفتح دائمًا مع النون الثقيلة والخفيفة، وعدى الفعل إلى مفعول واحد وهو «ما».

وكذلك العلة لمن قرأ بتشديد النون، وكسرها مع فتح اللام، غير أنه عدّى الفعل إلى مفعولين وهما: «الياء وما» فحذفت الياء لدلالة الكسرة عليها.

ووجه من أسكن اللام وخفّف النون، أن الفعل لم تدخله نون التوكيد، ووصل الفعل بضمير المتكلم، وهو المفعول الأوّل، و«ما» المفعول الثانى وأسكن اللام للنهى، وحذفت الياء لدلالة الكسرة عليها، والفعل على هذه القراءة معرب، وجزم للنهى. ووجه حذف الياء أنها لهجة هذيل. ووجه إثباتها أنها لهجة «الحجازيين»(١).

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ الْخَاسِرِينَ ﴿ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ مَنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آَلَهُمْ اللَّهُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آَلَهُمْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ قَالَ ﴾ أي: نبى الله «نوح» \_ عليه السلام \_:
- \* ﴿ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وإِلاَّ تَغْفِرْ لِي ﴾ أي: ما فرط من السؤال.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠).

\* ﴿ وَتَرْحَمْنِي ﴾ أي: بالتوبة. \* ﴿ أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴾: أعمالا.

\* عن الفضيل بن عياض قال: بلغنى أن نبى الله «نوح» - عليه السلام - بكى على قول الله - تعالى - له: ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ أربعين عامًا.. اه-(١).

- \* ﴿ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ ﴾ أي: انزل من السفينة بعد أن رست على الجوديّ.
  - \* ﴿ بسكام مِّنًّا ﴾ أي: بسلامة وأمن منًّا.
- \* ﴿ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ﴾ أى: نعم ثابتة، مشتق من بروك الجمل وهو ثبوته وإقامته، ومنه البر كة لثبوت الماء فيها.
- \* ﴿ وَعَلَىٰ أُمَم مِّمَّن مَّعَكَ ﴾ قال محمدبن كعب القرظى: دخل فيه كل مؤمن إلى يوم القيامة.. اهـ (٢).
- \* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مُعَكَ ﴾ قال: المراد مـمَّن لم يولد، أوجب الله لهم البركات لما سبق لهم في علم الله من السعادة.. اهـ(٣).
- \* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأُمَمُ سَنُمَتَّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ قال: أي يمتعهم الله متاع الحياة الدنيا، ثم يمسهم عذاب أليم لما سبق لهم في علم الله من الشقاوة.. اه (٤). ﴿ تلك مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِر ْ إِلَّا الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (٤) ﴾

### المفردات:

- \* ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ﴾ أي: تلك الأنباء من أنباء ما غاب عنك، والخطاب لنبينا «محمد» ﷺ.
  - \* ﴿ نُوحيهَا إِلَيْكَ ﴾: لتقف عليها، وعلى تفاصيلها، وأحوالها.
  - \* ﴿ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلا قَوْمُكَ ﴾ أي: كانوا غير عارفين بأمر الطُّوفان.
  - \* ﴿ مِن قَبْل هَذَا ﴾ أي: من قبل هذا الوحى الذي جاءك به القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٠٧). (٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٠٨).

\* ﴿ فَاصْبِرْ ﴾: الأمر موجّه من الله - تعالى - لنبيه وحبيبه نبينا «محمد» على أى: اصبر يا «محمد» على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته، واصبر على ما تلقى من أذى العرب كما صبر «نوح» - عليه السلام - على أذى قومه.

\* ﴿ إِنَّ الْعَاقِبَةَ ﴾ أي: آخر الأمر بالسعادة والفوز \* ﴿ للمُتَّقينَ ﴾.

﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ إِن أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ ۞ ﴾ عادياً عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ إِن أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ ۞ ﴾ معانى المضردات:

\* ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾: أى: وأرسلنا إلى عاد أخاهم «هودًا». وهو معطوف على قوله \_ تعالى \_ قبلُ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ [رتم: ٢٥]. وقد اختلف المفسرون في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَخَاهُمْ ﴾:

١ فقيل: هو أخوهم في النسب لا في الدين، إذ كانت القبيلة تجمعهم، كما تقول
 يا أخا تميم.

٢\_ وقيل: إنما قيل له أخوهم لأنه من بني آدم كما أنهم من بني آدم.

٣\_ وقيل: هم عادان: عاد الأولى وعاد الأخرى: فهؤلاء هم الأولى، وأمّا الأخرى: فهؤلاء هم الأولى، وأمّا الأخرى: فهو شدّاد المذكور فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۚ آ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۚ آ ﴾ [الفجر: ٦ - ٧]. وعادٌ اسم رجل ثم استمرّ على قوم انتسبوا إليه (١).

\* ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴾ أي: وحدّوه في العبادة ولا تشركوا به شيئًا.

\* ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ إِن أَنتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ ﴾: أي: ما أنتم في إشراككم إلا كاذبون.

### 📓 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ [رقم: ٥٠].

قرأ الكسائى، وأبو جعفر: ﴿ غيرِه ﴾ بخفض الراء وكسر الهاء، على أنها نعت أو بدل من "إله" لفظا. وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ غيرُهُ ﴾ برفع الراء وضم الهاء، على أنها نعت أو بدل من "إله" محلا، لأنّ "منّ" زائدة، و "إله" مبتدأ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٢١).

﴿ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقَلُونَ ۞ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرِارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوْا مُجْرِمِينَ ۞ ﴾
تَتَوَلُّوْا مُجْرِمِينَ ۞

#### المفردات:

- \* ﴿ يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ أي: لا أسألكم على تبليغ الرسالة جَعْلا.
  - \* ﴿ إِنْ أَجْرِيَ ﴾: «إنْ» نافية بمعنى «ما» أي: ما ثوابي على تبليغ الرسالة.
    - \* ﴿ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ أي: خلقني.
    - \* ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ أى: ما وقع لقوم «نوح» \_ عليه السلام \_ لما كذّبوه.
- \* عن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) قال: أمسك عن عاد القطر ثلاث سنين، فقال لهم «هود» \_ عليه السلام \_:
- \* ﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرارًا ﴾ فأبوا إلا تماديا \_ أي في الإشراك بالله تعالى \_(١).
- \* ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرارًا ﴾: أي: يرسل المطر عليكم متتابعًا مرةً بعد أخرى في أوقات الحاجة.
- \* ﴿ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴾ قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): أي: يزيدكم ولد الولد.. اهـ (٢).
- \* وقال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود ( ١٦هـ) في تفسيره: أي: شدّة مع شدّتكم، وذلك أن الله عز وجل حبس عنهم المطر ثلاث سنين، وأعقم أرحام نسائهم فلم يكدن، فقال لهم «هود» عليه السلام .: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر فتردادون مالا، ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت فيلدن فتزدادون قوة بالأموال والأولاد. وقيل: تزدادون قوة في الدين إلى قوة في البَدَن. اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٨٨).

\* ﴿ وَلَا تَتُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴾ أي: لا تدبروا حالة كونكم مشركين.

﴿ قَالُوا ۚ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةً وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

#### المفردات: هاني المفردات:

\* ﴿ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةً ﴾ أي: ببرهان وحجة واضحة على ما تقول.

\* ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قُولِكَ ﴾ أي: بقولك.

\* ﴿ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: بمصدّقين، وهذا إصرار منهم على الكفر.

﴿ إِن نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ وَ الشَّهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ وَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُو آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَ ﴾

#### المفردات: هانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ﴾ قالا: أصابتك ـ بعض آلهتنا ـ بجنون.. اهـ(١).

يقال: عراه الأمر واعتراه: إذا ألم به.

- \* ﴿ قَالَ ﴾ أى: نبى الله «هود» \_ عليه السلام \_: \* ﴿ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ ﴾: على نفسى.
- \* ﴿ وَاشْهَدُوا ﴾ أى: وأشهدكم. \* ﴿ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾: أى: من عبادة الأصنام التي تعبدونها من دون الله الواحد القهار.
  - \* ﴿ مِن دُونِه ﴾ أي: من دون الله \_ عز وجل \_ .
  - \* ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ﴾ أي: فاحتالوا أنتم وأوثانكم في عداوتي وضرّى.
    - \* ﴿ ثُمَّ لا تُنظِرُونِ ﴾ أي: لا تؤخرون، ولا تمهلون.
  - \* ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ﴾ أي: اعتمدت على الله واعتصمت به.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٠).

\* ﴿ مَّا مِن دَابَّة إِلا اللهِ هُو آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا ﴾ أي: يصرّفها كيف يشاء، ويمنعها مما يشاء، أي: فلا تصلون إلى ضرّى.

وقد خص الله الناصية بالذكر: لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانًا بالذلة فتقول: ناصية فلان بيد فلان.

\* ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾:

قال أبو جعفر النحّاس (ت ٣٣٨هـ): الصراط في اللغة: المنهاج الواضح، والمعنى: أنّ الله جلّ ثناؤه وإن كان يقدر على كل شيء فإنه لا يؤاخذهم إلا بالحق.. اهـ(١).

#### • • فائدة جليلة،

أخرج ابن أبى حاتم عن يحيى بن سعيد قال: ما من أحد يخاف لصاّ عاديّا، أو سبعًا ضاريًا، أو شيطانًا ماردًا، فيتلو هذه الآية: ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبّي وَرَبّكُم مَّا مِن دَابَّة إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ إلا صرف الله عنه. اه (٢). ﴿ فَإِن تَوَلّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (٥) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ فَإِن تَولُوا ﴾: الأصل «تتولّوا» فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا، وحينئذ يكون المعنى: فإن تعرضوا عمّا دعوتكم إليه.

\* ﴿ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ﴾ أي: بينت لكم ما أرسلني به الله إليكم.

\* ﴿ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ أي: يهلككم الله ويستبدل قومًا غيركم أطوع منكم يوحدونه ويعبدونه.

\* ﴿ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ﴾: بتولّيكم وإعراضكم، وإنما تضرون أنفسكم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٠).

\* ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾: «عَلَى» بمعنى اللام، وحينئذ يكون المعنى: إن ربّى لكل شيء حفيظ، فهو يحفظني من أن تنالوني بأي سوء.

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةً مِنَّا وَنَجَيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۗ ۞ ﴾ هماني المضردات:

\* ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ أي: عذاب الله بإهلاك عاد.

\* ﴿ نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ﴾: وكانوا أربعة آلاف، وقيل: ثلاثة آلاف(١).

\* ﴿ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ وهو الربح العقيم التي أرسلها الله عليهم.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرّبِحَ الْعَقِيمَ (١٤) مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (٤٢) ﴾ [الذاريات: ٤١، ٤١].

﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وْعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنيدٍ ۞ ﴾

### ه معانى المفردات:

\* ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ أي: كذَّبوا بالمعجزات وأنكروها.

\* ﴿ وَعَصَوْا رُسُلُهُ ﴾: المراد نبى الله «هود» \_ عليه السلام \_، وقد ذكره الله بلفظ الجمع لأن من كذّب رسولا واحدًا كان كمن كذّب جميع الرسل.

\* ﴿ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾: الجبّار: المتكبّر، والعنيد: الطاغى الذي لا يقبل الحقّ ولا يذعن له، أي اتبعوا أمر الجبارين الطاغين.

﴿ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ① ﴾ هودين المفردات:

\* عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ﴾: قال: لم يُبْعث نبى بعد «عاد» إلا لُعِنت عادٌ على لسانه.. اهـ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٣٧). (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٠).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَتْبِعُوا فِي اللهِ عَنْدَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴾: قال: تتابعت عليهم لعنتان من الله: لعنة فى الدنيا، ولعنة فى الآخرة.. اهـ(١).

\* ﴿ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ﴾:

قال أبو زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ) أي: كفروا نعمة ربهم، ثم استطرد قائلاً: يقال كفرته وكفرت به، مثل: شكرته وشكرت له.. اهـ(٢).

\* ﴿ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ أي: لا زالوا مبعدين عن رحمة الله، والبعد: الهلاك، والبعدُ: التباعد من الخير.

يقال بَعد يبعد بعداً: إذا تأخّر وتباعد. ويقال بَعد يبعد بعداً: إذا هلك.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (١٦) ﴾

# 🚕 معانى المفردات:

\* ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾: أي: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا في النسب لا في الدّين.

\* ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه ٍ غَيْرُهُ ﴾ أي: وحِّدوه.

\* ﴿ هُو اَنشَاكُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾ أي: ابتدأ خلقكم من الأرض، وذلك أن «آدم» عليه السلام \_ خُلق من الأرض.

\* ﴿ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهَا ﴾ أي: جعلكم عمّارها وسكّانها.

\* وعن ابن زید عــبد الرحــمن بن زید بـن أسلم (ت حـوالی ۱۷۰هــ) قـال: استخلفكم فیها.. اهـ<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦١١).

- \* ﴿ فَاسْتَغْفِرُ وه ﴾ أي: سلوه المغفرة من عبادة الأوثان.
  - \* ﴿ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ أي: ارجعوا إلى عبادته وتوحيده.
- \* ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ أي: قريب الإجابة لمن دعاه.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان ﴾ [البقرة: ١٨٦].

# 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ [رقم: ٦١].

قرأ الكسائى، وأبو جعفر: ﴿ غيرِه ﴾ بالخفض، على أنها نعت أو بدل من «إله» لفظًا، وقرأ الباقون بالرفع، على أنها نعت أو بدل من «إله» محلا لأن «مِنْ» زائدة، و«إله» مبتدأ(١).

﴿ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (٦٣) ﴾

### المفردات:

\* ﴿ قَالُوا ﴾ أى: ثمود. \* ﴿ يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا ﴾: أي: كنا نرجو أن تكون فينا سيِّدًا قبل هذا، أي قبل دعوتك النبوَّة.

وقيل: كنا نرجو أن تعود إلى ديننا، وذلك أنهم كانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته، فلما دعاهم إلى عبادة الله وحده قالوا: انقطع رجاؤنا منك.

- \* ﴿ أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾: من الآلهة، والاستفهام هنا معناه الإنكار.
  - \* ﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ أي: موقع في الريبة، والتهمة.

يقال: أربته إرابة: إذا فعلتُ به فعلا يوجب له الريبة.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر (١/ ٣٢١).

﴿ قَالَ يَا قَوْمٍ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ ٢٣ ﴾ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿ ٢٣ ﴾

### المفردات: هاني المفردات:

\* ﴿ قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ أي: نبوّة وحكمة.

\* ﴿ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ﴾: استفهام معناه النفى، أى: لا ينصرنى ويمنعنى من عذاب الله أحد إن عصيته.

\* وعن أبى زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسيرِ ﴾ قال: أي: تضليل وإبعاد من الخير.. اهـ(١).

\* وقال عطاء الخراساني: ما تزيدونني بما تصنعون إلا شراً لكم وخسرانًا تخسرونه.. اهـ(٢).

﴿ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٢٢) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَيَا قَوْمٍ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ ﴾: مبتدأ وخبر.

\* ﴿ لَكُمْ آيَةً ﴾: نصبت «آية» على الحال، والعامل معنى الإشارة، أو التنبيه في «هذه». ولعل الحكمة في قوله: ﴿ نَاقَةُ اللّهِ ﴾ لأنه \_ عليه السلام \_ آخرجها لهم من جبل، حسبما طلبوا ليؤمنوا.

وقيل: إن قومًا طلبوا من «صالح» \_ عليه السلام \_ أن يخرج ناقة عشراء من صخرة مخصوصة لتكون دليلا على صدق نبوته، فدعا نبيّ الله «صالح» \_ عليه السلام \_ ربّه فخرجت منها ناقة عشراء وولدت في الحال.

قال ـ تعالى ـ في سورة الشعراء: ﴿ مَا أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّ ثُلُنَا فَأْتِ بِآية إِن كُنتَ مِنَ الصَّادقينَ (١٥٤ ﴾ [الشعراء: ١٥٤ ـ ١٥٥].

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٤١).

- \* ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ ﴾: من العشب فليس عليكم مؤنتها.
  - \* ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ ﴾ أي: ولا تصيبوها بعَقْر، قاله الفرّاء (١).
    - \* ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾: إن عقرتموها.

﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبِ (٦٠)

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ فَعَقُرُوهَا ﴾: أي عقرها بعضهم، وأضيف العَقْر إلى الكلّ لأنه كان برضا الباقين. وقد اختلف المفسرون في عاقر الناقة:

١ - فقيل: عقرها رجل اسمه قُدار بن سالف وكان أشقاهم.

٢ - وقيل عقرها قُدار بن سالف وكان معه ثمانية رجال، وهم الذين قال الله فيهم: ﴿ وَكَانَ فِي الْمُدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (١٤٠) ﴾ [النمل: ٤٨].

وقال \_ تعالى \_ فى سورة الشمس: ﴿ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٣) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ [الشمس: ١٢ \_ ١٤].

\* ﴿ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ أي: قال لهم «صالح» \_ عليه السلام \_: تمتعوا بنعم الله \_ عز وجل \_ قبل أن ينزل بكم العذاب ثلاثة أيام.

روى أنه قال لهم: ينزل بكم العذاب بعد ثلاثة أيام.

\* ﴿ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبِ ﴾ أي: لا كذب فيه فأتاهم العذاب في اليوم الرابع، قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( ٧٧ ﴾ [الاعراف: ٧٨].

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (٦٦) ﴾

### 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ أي: عذاب الله العزيز الحكيم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٥٤).

\* ﴿ نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذٍ ﴾:

\* عن قـتادة بن دعـامة السـدوسي (ت ١١٨هـ) في الآية قـال: نجاهم الله ـ عـز وجل ـ برحمة منه، ونجاهم من خزى يومئذ.. اهـ(١).

\* ﴿ هُوَ الْقَوِيُّ ﴾: الذي لا يعجزه شيء. \* ﴿ الْعَزِيزُ ﴾: الغالب على أمره.

### 🔣 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمُئِذٍ ﴾ [هود: ٦٦].

قرأ نافع، والكسائي، وأبو جعفر: ﴿ يومَئذ ﴾ بفتح الميم، على أنها حركة بناء الإضافتها إلى غير متمكن.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بكسر الميم، إجراء لليوم مجرى الأسماء فأعرب وإن أضيف إلى «إذْ» لجواز انفصاله عنها (٢).

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (١٠٠ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْدًا لِّشَمُودَ (١٦٠ ﴾

#### المفردات: هاني المفردات:

\* ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ﴾: وذلك أن «جبريل» \_ عليه السلام \_ صاح عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعًا.

\* ﴿ فَأَفَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): أي ميتين. اهـ (٣).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ قال: كأن لم يعيشوا فيها . اهـ(٤) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦١١).

\* ﴿ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴾ أي: لا زالوا مبعدين عن رحمة الله. والبعد: الهلاك.

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ أَلَا إِنَّ ثُمُودَ كَفَرُوا رَبُّهُمْ ﴾ [رتم: ٦٨].

قرأ حفص، وحمزة، ويعقوب: ﴿ ثمود ﴾ بغير تنوين، على أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، على إرادة القبيلة، ويقفون على الدال بلا ألف، وقرأ الباقون بالتنوين مصروفًا على إرادة الحيّ، ويقفون بالألف(١).

\* ﴿ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ﴾ [رقم: ٦٨].

قرأ الكسائي: ﴿ لثمود ﴾ بكسر الدال مع التنوين مصروفًا.

وقرأ الباقون بفتح الدال من غير تنوين ممنوعًا من الصرف (٢).

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (٦٦) ﴾

### المفردات:

- \* ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ﴾، المراد بالرسل الملائكة \_ عليهم السلام \_. وقد اختلف العلماء في عددهم على أربعة أقوال:
- ۱ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): كانوا ثلاثة: جبريل، وميكائيل، وإسرافيل. اهـ.
  - ٢ ـ وقال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): كانوا تسعة.. اهـ.
  - ٣ ـ وقال مقاتل بن حيّان البلَخيّ (ت ١١٠هـ): كانوا أثني عشر.. اهـ.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٥٢).

٤ ـ وقال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): كانوا أحد عشر مَلَكًا على صورة الغلمان الحسان الوجوه.. اهـ(١).

\* ﴿ بِالْبُشْرَى ﴾ أى: بالبشارة بإسحاق ويعقوب، قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَيعقوب، قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧) ﴾ [مود: ٧١]. وقيل: بالبشارة بإهلاك قوم لوط، قال ـ تعالى ـ: ﴿ قَالُوا لا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُوطٍ (٧) ﴾ [مود: ٧٠].

\* ﴿ قَالُوا سَلامًا ﴾ أي: سلّموا سلامًا. و «سلامًا» منصوب بـ «قالوا» كما تقول: قالوا خيرًا.

 « قَالَ سَلامٌ ﴾ أى: عليكم سلام.

 وحينئذ يكون «سلام» مبتدأ والخبر محذوف.

\* ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾: الحنيذ: المحنوذ وهو المشوى على الحجارة في خَدِّ من الأرض، وكان سمينًا يسيل دسَمًا، قال ـ تعالى ـ في سورة الذاريات: ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦ ﴾ [الذاريات: ٢٦].

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرنى عن قوله ـ عن وجلّ ـ: ﴿ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ قال: الحنيذ النضيج ما يشوى بالحجارة.. اهـ (٢).

### 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴾ [مود: ٦٩].

\* ومن قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ (٢٠ ﴾ [الذاريات: ٢٥].

قرأ حمزة، والكسائى: ﴿ سِلْم ﴾ في الموضعين بكسر السين، وسكون اللام من غير ألف.

وقرأ الباقون في الموضعين أيضًا: ﴿ سَلامٌ ﴾ بفتح السين واللام، وإثبات ألف بعد اللام. وهما لهجتان بمعنى: التحيّة، وهو ردّ السلام عليهم (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٢/ ٣٩٢). (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي(٣/ ٦١٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٧/ ٢٥٣).

﴿ فَلَمَّا رَأَيٰ أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لَوَ طَ مِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧) ﴾ لُوط إِن وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧) ﴾

### 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) قال: لما رأى «إبراهيم» ـ عليه السلام ـ أنه لا تصل إلى العجل أيديهم نكرهم وخافهم، وإنما كان خوف نبى الله «إبراهيم» ـ عليه السلام ـ أنهم كانوا فى ذلك الزمان إذا هم ّ أحدهم بأمر سوء لم يأكل عنده ويقول: إذا أكرمت بطعامه حرم على آذاه، فخاف «إبراهيم» ـ عليه السلام ـ أن يريدوا به سوءًا، فاضطربت مفاصله.. اهـ(١).

\* ﴿ قَالُوا لا تَخَفُّ ﴾ أي: قالت الملائكة يا إبراهيم لا تخف.

\* ﴿ إِنَّا ﴾ ملائكة الله. \* ﴿ أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْم لُوط ﴾.

\* ﴿ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ ﴾ أى: امرأة «إبراهيم» \_ عليه السلام \_ وهي سارة بنت هاران، وهي ابنة عم «إبراهيم» \_ عليه السلام \_. وكانت قائمة من وراء الستر تسمع كلامهم.

وقيل: كانت قائمة تخدم الرسل ونبيّ الله «إبراهيم» جالس معهم.

\* ﴿ فَضَحِكَتْ ﴾ قال جمهور المفسرين: هو الضحك المعروف، وكان ضحكها ضحك تعجّب.

وقال مقاتل بن حيّان البلَخيّ (ت ١١٠هـ): ضحكت من خوف «إبراهيم» عليه السلام من وحدته من ثلاثة نفر، و «إبراهيم» في حشَمه وخدمه، وكان «إبراهيم» يُقوم وحده بمائة رجل، ثم استطرد قائلاً: وليس الضحك الحيض في اللغة بمستقيم.. اهـ(٢).

وقد أنكر كل من أبى زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ) وأبى عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٠٤هـ): كون الضحك بمعنى الحيض، وقال الفرّاء: لم أسمعه من ثقة (٣).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/٦١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٤٥).

\* ﴿ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾: أى من بعد إسحاق يعقوب، والمراد: أن يعقوب سيكون ولد الولد، فبشرت أنها تعيش حتى ترى ولد ولدها.

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ فى قـوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ قال: هو ولد الولد.. اهـ(١).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [رقم: ٧١].

قرأ ابن عامر، وحفص، وحمزة: ﴿ يعقوبَ ﴾ بالنصب، على أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير: وهبنا لها يعقوبَ من وراء إسحاق.

وقرأ الباقون: ﴿ يعقوبُ ﴾ بالرفع، على أنه مبتدأ مؤخر، خبره الظرف الذي قبله وهو: ﴿ ومن وراء إسحاق ﴾ (٢).

﴿ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (٣٧ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ (٣٧) ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالَتْ يَا وَيلْتَىٰ ﴾: هذا نداء ندبة، وهي كلمة يقولها الإنسان عند رؤية ما يتعجّب منه، أي: يا عجبًا، والأصل: يا ويلتاه.

قال الزجّاج إبراهيم بن السّرى (ت ٣١١هـ): أصلها يا ويلتى، فأبدلت من الياء ألف، لأنها أخف من الياء والكسرة، ثم استطرد قائلاً: ولم ترد الدعاء على نفسها بالويل، ولكنها كلمة تخف على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه، وقد عجبت من ولادتها ومن كون بعلها شيخًا لخروجه عن العادة، وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر.. اهـ (٣).

\* ﴿ أَأَلِدُ وأَنَا عَجُوزٌ ﴾: استفهام معناه التعجّب.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٤٧).

\* ﴿ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾ قال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ): كانت بنت تسع وتسعين سنة.. اهـ(١٠).

وقال محمد بن إسحاق (ت ٢٩٠هـ): كانت بنت تسعين سنة. اهـ(٢).

\* ﴿ وَهَٰذَا بَعْلِي ﴾ أى: زوجي، وقد سمَّى بذلك لأنه قيَّم أمرها.

\* ﴿ شَيْخًا ﴾: نصب على الحال، والعامل فيه: التنبيه، أو الإشارة.

قال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ): كان سنّ «إبراهيم» ـ عليه السلام ـ مائة سنة.. اهـ(٣).

وقال محمد بن إسحاق (ت ٢٩٠هـ): كان سنّه مائة وعشرين سنة.. اهـ<sup>(٤)</sup>.

\* ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ أى الذي بشرتموني به لشيء عجيب. وكان بين البشارة والولادة سنة (٥).

\* ﴿ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ أى: قالت الملائكة لامرأة يعقوب: لا تعجبى من أمر الله، فإن الله ـ عز وجل ـ إذا أراد شيئًا كان.

وحينئذ يكون الاستفهام في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَتَعْجَبِينَ ﴾ إلخ معناه النفي.

\* ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ المراد: بيت (إبراهيم) \_ عليه السلام \_. والبركات: جمع البركة وهي: ثبوت الخير.

\* ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴾: فالحميد: المحمود في أفعاله، والمجيد: الكريم، وأصل المجد الرفعة.

\* ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (٧٤) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ (٧٠) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ ﴾ أي: الخوف. يقال: ارتاع من كذا إذا خاف.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٤٧)، وتفسير البغوي (٣٩٣/٢).

<sup>(</sup>٣: ٥) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٩٣).

\* ﴿ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ ﴾ أي: بإسحاق ويعقوب.

وقال قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ): بشروه بأنهم إنما أتوا بالعذاب إلى قوم لوط وأنه لا يخاف.. اهـ(١).

\* ﴿ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴾ أى: يجادل رسلنا، وقد أضافه الله \_ تعالى \_ إلى نفسه، لأن الملائكة نزلوا بأمره.

\* قال القرطبى (ت ٢٧١هـ) فى تفسيره: وهذه المجادلة رواها حُميّد بن هلال عن جُندب بن الحارث عن حذيفة بن اليمان (ت ٣٦هـ): وذلك أنهم لما قالوا: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ﴾ [العنكبوت: ٣١]. قال لهم: أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين أتهلكونهم ؟ قالوا: لا، قال: فأربعون؟ قالوا: لا، قال: فثلاثون؟ قالوا: لا، قال: فعشرون؟ قالوا: لا، قال: فإن كان فيهم عشرة \_ أو خمسة \_ شكّ حُميّد قالوا: لا. اهـ (٢).

\* ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴾: الحليم: الصّفوح عمّن سبّه أو ناله بمكروه، والأوّاه: الخاشع المتضرع، والمنيب: المخلص في عمله لله ـ عزّ وجلّ ـ.

﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ( ٢٠٠٠ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا مُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ( ٧٧) ﴾

### ﴿ معانى المضردات:

- \* ﴿ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ أي: دع عنك الجدال في قوم لوط.
  - \* ﴿ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ أي: عذابه لهم.
    - \* ﴿ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ ﴾ أي: نازل بهم.
  - \* ﴿ عَذَابٌ غَيْرُ مُرْدُودٍ ﴾ أي: غير مصروف عنهم ولا مدفوع.

\* وعن كل من ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضي الله عنهما) وقتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٨، ٦١٩).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٤٩).

وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا ﴾ قالا: ساء ظنّا بقومه يتخوفهم على أضيافه، وضاق ذرعًا بأضيافه مخافة عليهم.. اهـ(١).

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهـما ـ فى قـوله ـ تعـالى ـ: ﴿ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ قال: يوم شديد.. اهـ(٢).

﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمٍ هَؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي صَيْفِي أَلَيْسَ منكُمْ رَجُلٌ رَشيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي صَيْفِي أَلَيْسَ منكُمْ رَجُلٌ رَشيدٌ ﴿ ﴿ ﴾

#### المفردات: معانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُرَعُونَ إِلَيْه ﴾ قال: يسرعون إليه.. اهـ (٣).

\* وعن السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السّيّنَات ﴾ قال: ينكحون الرجال.. اهـ(٤).

\* وعن كل من مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) والسدّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٠٤هـ) قالا: عرض عليهم بنات أمته، لأنهن ما كنّ بناته لأن كل نبيّ أبو أمته.. اهـ(٥).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله \_ تعالى \_ : ﴿ هَوُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ قال: أمرهم «هود» \_ عليه السلام \_ بتزويج النساء، وقال: هن أطهر لكم . . اهـ(٦) .

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفي ﴾ قال: ولا تفضحوني في ضيفي.. اهـ(٧).

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهـما ـ فى قوله ـ تعـالى ـ: ﴿ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَجُلٌ وَمُلٌ اللهِ وَعَن ابن عباس ـ رضى الله عن المنكر . . اهـ (٨) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٨، ٦١٩).

<sup>(</sup>٢، ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦١٩).

<sup>(</sup>٥: ٧) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٨) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢١).

﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوي إِلَىٰ رُكْنِ شَديد ِ ۞ ﴾

## المفردات: المفردات:

\* عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴾ قال: إنما يريدون الرجال.. اهـ(١).

\* ﴿ قَالَ ﴾ أي: «لوط» \_ عليه السلام \_: \* ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً ﴾: قال: أراد قوّة البدن، والقوّة بالأتباع.

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) وقتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨ هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَوْ آوي إِلَىٰ رُكْنِ شَديدٍ ﴾ قالاً: الركن الشديد: العشيرة (٢).

\* وعن على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ رضى الله عنه) قال: الركن الشديد: العشيرة، ولم يكن «للوط» عليه السلام عشيرة، فوالذى لا إله غيره ما بعث الله نبيًا بعد «لوط» إلا في ثروة من قومه.. اهـ (٣).

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: ما بعث الله نبيّا بعد «لوط» إلا في عزّ من قومه.. اهـ(٤).

﴿ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلَكَ بِقَطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفَتْ مِنكُمْ أَلَوْا يَا لُوطُ إِنَّا مُوعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ( ٨٠ ﴾ أَحَدٌ إِلاَ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ( ٨٠ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ﴾: لمّا رأت الملائكة حزن «لوط» ـ عليه السلام ـ واضطرابه، ومدافعته عرّفوه بأنفسهم، فلمّا علم أنهم رسل مكّن قومه من الدخول، فأمر «جبريل» ـ عليه السلام ـ يده على أعينهم فعموا، وعلى أيديهم فجفّت (٥). قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْينَهُم ﴾ [القمر: ٣٧].

\* ﴿ لَن يَصلُوا إِلَيْكَ ﴾ أي: بمكروه.

<sup>(</sup>١: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٥٣).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فَأَسْرِ اللَّهِ عَنْ اللَّيْلِ ﴾ قال: آخر الليل سحر.. اهـ (١).

وفي رواية عنه قال: بطائفة من الليل.. اهـ(٢).

\* وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) في قـوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدٌ ﴾ قال: لا ينظر وراءه أحد.. اهـ<sup>(٣)</sup>.

\* ﴿ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ﴾: بالنصب، وعلى هذا يكون المعنى: فأسر بأهلك إلا امرأتك، فهو استثناء من الأهل، ولذا لم يخرج بها معه.

ودليل ذلك قوله \_ تعالى \_ في سورة الأعراف: ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ( آ ﴾ [الأعراف: ٣٨]. أي: من الباقين.

\* ﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ أى: من العذاب، وقد تحقق ذلك فإنها لمّا سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت: واقوماه، فأدركها حَجَر فقتلها.

\* ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ﴾: لمّا قالت الملائكة: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَة ﴾ [العنكبوت: ٣١].

قال «لوط»: الآن الآن، استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه، فقالوا:

\* ﴿ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾.

\* وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: قال لهم «لوط»: أهلكوهم الساعة، فقال له «جبريل» ـ عليه السلام ـ:

\* ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾: قال: فأمره \_ أى جبريل \_ أن يسرى بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأته، فسار، فلما كانت الساعة التي أهلكوا فيها أدخل «جبريل» \_ عليه السلام \_ جناحه، فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة، ونباح الكلاب، فجعل عاليها سافلها وأمطر الله عليها حجارة من سجيل، وسمعت امرأة لوط الهدة فقالت: وأقوماه، فأدركها حَجَر فقتلها.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٣). (٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٤).

### 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ [رقم: ٨١].

قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: ﴿ فاسر ﴾ بهمزة وصل تسقط في الدّرج، وحينئذ يصير النطق بسين ساكنة، وهو فعل أمر من «سرى» الثلاثي.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ فأسر ﴾ بهمزة قطع مفتوحة تثبت في الحالين، وهو فعل أمر من «أسرى»(١).

\* ﴿ إِلاَّ امْرَأَتَكَ ﴾ [رقم: ٨١].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: ﴿ امرأتُك ﴾ بالرفع، على أنها بدل من «أحد» أو «امرأتُك» مرفوع بالابتداء، والجملة بعده وهى قوله - تعالى -: ﴿ إنه مصيبها ما أصابهم ﴾ خبر المبتدأ.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ امرأتك ﴾ بالنصب، على أنه مستثنى من «أهلك» وهو استثناء من الإيجاب واجب النصب.

والمعنى على هذه القراءة: أنه لم يُخْرِج امرأته مع أهله. وعلى القراءة الأولى: أنه خرج بها فالتفتت فأصابها حَجَر فقتلها والله أعلم (٢).

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سَجِيلٍ مَّنضُود ( 🗥 مُسَوَّمَةً عند رَبّك وَمَا هي من الظَّالمين ببعيد ( 🗥 ﴾

#### المضردات: المضردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا ﴾ الآية، قال: لما أصبحوا عدا «جبريل» \_ عليه السلام \_ على قريتهم فنقلها من أركانها، ثم أدخل جناحه، ثم حملها على حوافي جناحيه بما فيها، ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم قلبها فكان أوّل ما

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/٢٥٦).

سقط منها سرادقها، فلم يُصِبُ قومًا ما أصابهم، إن الله طمس على أعينهم، ثم قلبُ قريتهم وأمطر عليهم حجارة من سجّيل. اهـ(١).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) قال: ذكر لنا أنها ثلاث قرى فيها من العدد ما شاء الله أن يكون من الكثرة.... وهي (multip a) من العدد ما شاء الله أن يكون من الكثرة...

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ حِجَارَةً مِّن سَجِّيلٍ ﴾ قال: حجارة فيها طين.. اهـ (٣).

\* وعن قتادة بن دعامة السدوسي في قوله \_ تعالى \_: ﴿ مَّنضُودٍ ﴾ قال: مصفوفة. \* ﴿ مُسوَّمَةً ﴾ قال: مطوّقة بها نصح من حمرة.. اهـ(٤).

\* وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ قال: يُرهب الله بها قريشًا أن يصيبهم ما أصاب القوم.. اهـ (٥). ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ وَلا تَنقُصُوا الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ (١٤٠٠) ﴾

# المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾: أي: وأرسلنا إلى ولد مدين أخاهم ﴿ شُعَيْبًا ﴾. ومدين هم قوم شعيب، وفي تسميتهم بذلك قولان:

أحدهما: أنهم بنو مدين بن إبراهيم - عليه السلام -، فقيل: مدين والمراد بنو مدين، كما يقال: مضر والمراد بنو مضر.

والآخر: أنه اسم مدينتهم فنسبوا إليها.

و﴿ مَدَّيْنَ ﴾ ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة.

\* ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴾ أى: لا شريك له من إنس أو جنّ، أو مَلَك، أو حجر، أو غير ذلك بأيّ شكل من الأشكال.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٤).

<sup>(</sup>٣: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٥).

قال ـ تعالى ـ: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحيمُ (٢٢) ﴾ [الحشر: ٢٢].

\* ﴿ وَلا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾: لقد كان قوم مدين مع كفرهم أهل بخس وتطفيف للمكيال والميزان، فكانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا منه بكيل زائد، واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه ظلمًا.

وإن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص بقدر ما يقدرون فأمرهم الله - عز وجل ـ بعد الإيمان بعدم التطفيف في الكيل والميزان.

قال \_ تعالى \_ متوعدًا المطفّ فين: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ ﴾ [المطففين: ١ -٣].

\* ﴿ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨هــرضي الله عنهما): موسرين في النعمة (١).

وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): في خصب وسعة (٢). فحذّرهم زوال النعمة، وغلاء السعر، وحلول النقمة إن لم يتوبوا.

\* ﴿ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴾ أى: يحيط بكم فيهلككم. وقد اختلف العلماء في ذلك العذاب على ثلاثة أقوال:

أولا: قيل هو: عذاب النار في الآخرة.

ثانيًا: وقيل هو: عذاب الاستئصال في الدنيا.

ثالثًا: وقيل هو: غلاء السعر (٣).

## 🗏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ [رقم: ٨٤].

قرأ الكسائى، وأبو جعفر: ﴿ غيرِه ﴾ بالخفض وكسر الهاء، على أنها نعت أوبدل من «إله» لفظًا.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٥٥).

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ غيرُه ﴾ بالرفع وضم الهاء، على أنها نعت أو بدل من (إله) محلا لأن (منُ ) زائدة، و (إله) مبتدأ (١).

﴿ وَيَا قَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ ﴾ الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ ﴾

### 🏶 معانى المضردات:

\* ﴿ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴾ أي: أتموهما. وقد أمر نبي الله «شعيب» قومه بإيفاء المكيال والميزان بعد أن نهاهم عن التطفيف للتأكيد.

\* ﴿ بِالْقِسْطِ ﴾ أي: بالعدل، والمراد: أن يصل كل ذي نصيب إلى نصيبه.

\* ﴿ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ أي: لا تنقصوهم ما استحقوه شيئًا.

\* ﴿ وَلَا تَعْشُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾: هذا دليل على أن الخيانة في المكيال والميزان من الإفساد في الأرض.

﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمنينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفيظ ( آ ) قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ( ١٠٠٠ ﴾

## 🕷 معانى المفردات:

\* ﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ أى: ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة، وأحمد عاقبة مما تبقونه أنتم لأنفسكم مما يترتب على التطفيف من الزيادة والربح الكثير.

\* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في معنى ﴿ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ قال: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس.. اهـ(٢).

\* ﴿ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾: وذلك أنهم إنما يعرفون صحة ذلك بالإيمان.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٧).

\* ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ أى: رقيب أرقبكم عند كيلكم ووزنكم، أى: لا يمكنني شهود كل معاملة تصدر منكم حتى أؤاخذكم بعدم إيفاء الناس حقوقهم.

وقيل: لا يتهيأ لى أن أحفظكم من إزالة نعم الله عليكم بمعاصيكم.

\* ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾: من الأوثان.

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: كان «شعيب» ـ عليه السلام ـ كثير الصلاة، لذلك قالوا هذا.. اهـ (١).

فلما أمرهم ونهاهم عيروه بما رأوه يستمرّ عليه من كثرة الصلاة، واستهزءوا به، فقالوا ما أخبر الله عنهم.

\* قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): لم يبعث الله نبيّا إلا فسرض عليه الصلاة والزكاة.. اهـ.

\* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله \_ تعالى -: ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾
قال: نهاهم \_ أى شعيب \_ عن قطع هذه الدنانير والدراهم فقالوا: إنما هي أموالنا نفعل فيها ما نشاء: إن شئنا قطعناها، وإن شئنا أحرقناها، وإن شئنا طرحناها.. اهـ (٢).

وقيل: معنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَ الِنَا مَا نَشَاءُ ﴾ :أي: إذا تراضينا فيما بيننا بالبخس فَلمَ تمنعنا عنه؟ (٣).

\* ﴿ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾: قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والسخرية به، روى ذلك عن: قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ)(٤).

## 圏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ ﴾ [رقم: ٨٧].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٧).

قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف البزّار: ﴿ أصلاتك ﴾ بالإفراد ورفع التاء، على أن المراد بها الجنس. وقرأ الباقون: ﴿ أصلواتُك ﴾ بالجمع مع رفع التاء (١).

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيّنَة مِن رَبِّي وَرَزَقَنِي مَنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُرِيدُ أَلاً الإَصْلاحِ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تُوكَلْتُ وَإِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإَصْلاحِ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تُوكَلْتُ وَإِلَيْهِ أُنيبُ (٨٨) ﴾

## المفردات: المفردات:

- \* ﴿ قَالَ ﴾ أي: نبى الله «شعيب» \_ عليه السلام \_:
- \* ﴿ يَا قَوْمٍ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾: أي: على بصيرة وبيان.
- \* وعن الضحّاك بن مـزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ قال: أي: حلالا.. اهـ(٢).
- \* وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): كان نبى الله «شعب» ـ عليه السلام ـ كثير المال. اهـ (٣).
- \* وعن قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ قال: يقول نبى الله «شعيب» \_ عليه السلام \_ لقومه: لم أَكْ لأَنْهاكم عن أمر وأرتكبه.. اهـ(٤).
- \* ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾: أي: ما أريد إلا فعل الصلاح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أي: أن تصلحوا دنياكم بالعدل، وآخرتكم بعبادة الله وتوحيده.
  - \* ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾: التوفيق: تسهيل سبل الخير والطاعة.
    - \* ﴿ عَلَيْهِ تَو كَلَّتُ ﴾ أي: اعتمدت.
- \* وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ قال: وإليه المرجع.. اهـ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٥٧). (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٦٠). (٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦٢٨).

﴿ وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَكُمْ شَقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بَبَعِيدٍ ۞ ﴾ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بَبَعِيدٍ ۞ ﴾

### المفردات:

\* ﴿ وَيَا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ أي: لا يحملنكم.

\* وعن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ شِفَاقِي ﴾ قال: أي عدواني.. اهـ(١).

\* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَا قَوْمَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ﴾ قالا: أي: لا يحملنكم معاداتي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفار قبلكم.. اهـ (٢).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنه ما) قال: إن شعيبًا ـ عليه السلام ـ قال لقومه: يا قوم اذكروا قوم نوح وعاد وثمود ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ وكان قوم لوط أقربهم إلى «شعيب».. اهـ(7).

﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۞ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَاسْتَغْفِرُ وَا رُبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ ﴾ : قال: لمن تاب إليه من الذنب.

\* ﴿ وَدُودٌ ﴾ أى: لمن أحبه، ثم يقذف المحبة في قلوب عباده.. اهـ (٤). يُقال: وددتُ الرجل أوده ودًا: إذا أحببته.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۹۰).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٢٩).

\* ﴿ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾: أي: ما نفهم كثيرًا مما تقول لنا، لأنك تحملنا على أمور غائبة مثل البعث والنشور، وتعظنا بما لا عهد لنا بمثله.

\* ﴿ وَإِنَّا لَنُرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾: اختلف العلماء في معنى ذلك:

۱ \_ فقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) وقتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) قالا: كان «شعيب» \_ عليه السلام \_ مصابًا ببصره: أعمى.. اهـ(١).

 $Y_{-}$  وقال الثورى سفيان بن سعيد بن مسروق (ت ١٦١هـ): كان ضعيف البصر.. اهـ $(Y_{-})$ . \* وأخرج أبو الشيخ، وابن عساكر عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: كان نبيّ الله  $(Y_{-})$  الله عمى من بكائه من حبّ الله عزّ وجلّ ... اهـ $(Y_{-})$ .

\* قال أبو جعفر النحّاس (ت ٣٣٨هـ): حكى أهل اللغة أنّ حمير تقول للأعمى: ضعيفًا، أى: قد ضعف بذهاب بصره. كما يقال له: ضرير، أى قد ضُرّ بذهاب بصره. كما يقال له: مكفوف، أى قد كفّ عن النظر بذهاب بصره.. اهـ(٤).

\* ﴿ وَلَوْلا رَهْطُكَ ﴾: رهط الرجل عشيرته الذين يستند إليهم، ويتقوّى بهم. ومنه الرَّاهطاء لجحر اليَرْبوع لأنه يتوثّق به، ويخبئ فيه ولده (٥).

\* ﴿ لَرَجَمْنَاكَ ﴾ أي: لقتلناك بالرجم، لأنهم كانوا إذا قتلوا إنسانًا رجموه بالحجارة.

\* ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾: أي: ما أنت علينا بغالب، ولا قاهر، ولا ممتنع.

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ۞ وَيَا قَوْمٍ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتَكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞

#### المفردات: معانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُ عَلَيْكُم مِنَ اللَّهِ ﴾: أي: قومي أعظم عليكم، وأجلّ من الله عليكم، وأجلّ من الله \_ تعالى \_.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٦١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٤، ٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٦١).

- \* ﴿ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾: أي: نبذتم أمر الله وراء ظهوركم وتركتموه.
  - \* ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي: من الكفر، وارتكاب المعاصى.
- \* ﴿ مُحيطٌ ﴾ أي: عليم، لأنه لا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
- \* ﴿ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾: أي: اعملوا على تؤدتكم وتمكنكم، وهذا تهديد لهم ووعيد. يقال: فلان يعمل على مكانته: إذا كان يعمل على تؤدة وتمكّن.
  - \* ﴿ إِنِّي عَاملٌ ﴾: على تمكني.
  - \* ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾: أيّنا الجاني على نفسه، والمخطئ في فعله.
    - \* ﴿ مَن يَأْتِيه عَذَابٌ يُخْزِيه ﴾ أي: يهلكه ويذله.
    - \* ﴿ وَمَنْ هُو كَاذِبٌ ﴾ أي: وسوف تعلمون مَنْ هو كاذب منّا.
- \* ﴿ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾: أي: انتظروا عذاب الله وسخطه، فإنى منتظر رحمة الله ونصره.

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ [رتم: ٩٣].

قرأ شعبة: ﴿ مكاناتكم ﴾ بألف بعد النون، على الجمع، ليطابق المضاف إليه وهو ضمير الجماعة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بغير ألف، على الإفراد، لإرادة الجنس(١).

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةً مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٤٠ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (٤٠) ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْصَّيْحَةُ ﴾: قيل: إن «جبريل» \_ عليه السلام \_ صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/٣٢٧).

- \* ﴿ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ أي: ميتين.
- \* ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ﴾ أي: كأن لم يكونوا في الدنيا.
- \* ﴿ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾: أي: هلاكًا لمدين كما هلكت ثمود.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينِ ۞ إِلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فَرْعَوْنَ وَمَا الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ الْعَيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبَئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۞ أَمْرُ فُودُ ۞ ﴾ وأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقَيَامَة بئسَ الرّفْدُ الْمَرْفُودُ ۞ ﴾

### 🌸 معانى المفردات:

- \* ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ﴾ أي: بالتوراة، والمعجزات.
- \* ﴿ وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ أي: حجة بيّنة وواضحة مثل: العصا، واليد... إلخ.
  - قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ ﴾ [الإسراء: ١٠١].
- \* ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴾: أى: أوامره، حتى اتخذوه إلها من دون الله الواحد القهار.
  - \* ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ أي: بسديد يؤدّى إلى الخير، بل يؤدي إلى الكفر.
    - \* ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ أي: يتقدمهم إلى النار.
      - \* ﴿ فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ ﴾ أي: أدخلهم فيها.
    - \* ﴿ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمُورُودُ ﴾ أي: بئس المدخل، والمدخول فيه.
      - \* ﴿ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً ﴾ أي: في الدنيا.
      - \* ﴿ وَيَوْمُ الْقَيَامَة ﴾ أي: وأتبعوا لعنة يوم القيامة.
      - \* ﴿ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴾ أي: بئس العون المعان.
        - يقال: رفدتُه أرفده رفدًا: أي: أعنته وأعطيته.

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ آلِهَا تُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبيبِ إِنَا ﴾

### ﴿ معانى المفردات:

\* ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ﴾: قال قتادة بن دعامة السدوسى (ت ١١٨هـ): قال الله ذلك لنبيه «محمد» ﷺ.. اهـ(١).

#### \* المعنى:

ذلك النبأ المتقدم من أنباء القرى نقصه عليك يا «محمد» علي ليكون عبرة وعظة لقومك. ه ه منها قائم و حصيد ﴾:

١\_ قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): القائم: العامر، والحصيد: الخراب.. اهـ(٢).

 $\gamma$  وقال قتادة بن دعامة: القائم: ما كان خاويًا على عروشه، والحصيد: ما  $\gamma$  أثر له.. اهـ $\gamma$ .

و «حصید» جمعه «حصدی» مثل: قتیل وقتلی، ومریض ومرضی.

\* ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُم ﴾: لأن الله \_ سبحانه وتعالى \_ أغنى من أن يظلم.

وصدق الله إذْ قال: ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ ٢٠ ﴾ [الكهف: ٤٩].

وأصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه.

\* ﴿ وَلَكِن ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾: بالكفر والمعاصى.

\* ﴿ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾: أي: ما دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من عذاب الله من شيء.

\* عن ابن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ قالا: أي: غير تخسير (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦٣٢).

\* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) قال: وما زادوهم إلا شرّا.. اهـ(١).

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَديدٌ (١٠٠) ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾: أى: كما أخذ ربك هذه القرى الظالمة مثل قرى نوح وعاد وثمود، يأخذ جميع القرى الظالمة.

\* ﴿ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ أي: عقوبته لأهل الشرك موجعة شديدة.

\* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) قال: إن الله \_ سبحانه وتعالى - حذّر هذه الأمّة سطوته بقوله: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالَمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَديدٌ ﴾ . . اه (٣).

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَة ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (١٠٠٠) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لاَجَلِ مَّعْدُود (١٠٠٠) ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ﴾ أي: لعبرة وعظة.

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضي الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴾ قالا: هو يوم القيامة (٤).

وأقول: سمَّى يوم القيامة باليوم المشهود لأنه يشهده البَرُّ والفاجر.

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٣٣).

\* ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لاَّجَلِ مَعْدُودٍ ﴾ أي: لأجل سبق به قضاء الله \_ تعالى \_ وهو معلوم عنده \_ عز وجل \_.

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (١٠٠٠) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (١٠٠٠) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِلْمَا يُرِيدُ (١٠٠٠) ﴾

### المفردات:

\* ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَ بِإِذْنِهِ ﴾: الأصل «تتكلم» فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا. وقد اختلف العلماء في معنى ذلك على قولين:

الأول: لا تتكلم فيه نفس إلا بالمأذون فيه من حسن الكلام.

والثانى: لا تتكلم فيه نفس بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه (١).

\* ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾: الشقى: الذي كتبت عليه الشقاوة، والسعيد: الذي كتبت عليه الشعادة.

\* وقد روى الترمذي محمد بن عيسى السلمى (ت ٢٧٩هـ) عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ ـ رضى الله عنهما) قال: لما نزلت هذه الآية ﴿ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا نبى الله فعلام نعمل؟ على شيء قد فُرغ منه، أو على شيء لم يُفرغ منه؟ فقال: «بل على شيء قد فُرغ منه وجرت به الأقلام، يا عمر ولكن كل ميسر لما خُلق له».. اهـ (٢).

\* ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ ﴾: مبتدأ وخبر.

\* ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾: اختلف العلماء في معنى ذلك:

١ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): الزفير: الصوت الشديد،
 والشهيق: الصوت الضعيف.. اهـ.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) وقد قال الـترمذى: هذا حديث حـسن غريب من هذا الوجه لا نعرف إلا من حديث عبد الله بن عـمر.. اهـ. انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٦٥).

- ٢ وقال أبو العالية الرّياحي (ت ١٩٠هـ): الزفير من الصدر، والشهيق من الحلق.. اهـ.
- ٣- وقيل: الزّفير: إخراج النفس، وهو أن يمتلئ الجوف عمًّا فيخرج النّفس،
   والشهيق: ردّ النّفس.. اهـ.
- <sup>٤</sup> وقيل: الزفير: ترديد النَّفَس من شدّة الحزن، والشهيق: النفس الطويل الممتدّ، مأخوذ من قولهم: جبل شاهق أى طويل، والزفير والشهيق من أصوات المحزونين<sup>(١)</sup>.
- \* ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ﴾: اختلف العلماء في تأويل ذلك على قولين:

أولا: قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): ما دامت سموات الجنة والنار وأرضهما، وكلما علاك وأظلك فهو سماء، وكلما استقرت عليه قدمك فهو أرض.. اهـ.

ثانيًا: وقال أهل المعانى: هذا عبارة عن التأبيد على عادة العرب، يقولون لا آتيك ما دامت السموات والأرض، يعنون أبدًا(٢).

\* ﴿ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾:

\* عن جابر بن عبد الله (ت ٧٨هـ ـ رضي الله عنهما) قال: قرأ رسول الله على: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلا مَا شَاءَ الله الله عَلَى: «إن شاء الله أن يُخْرِج أناسًا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل» اهـ (٣).

\* وقيل: الاستثناء من أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوب اقترفوها، ثم يخرجهم منها، فيكون ذلك استثناء من غير الجنس، لأن الذين أخرجوا من النار سعداء استثناهم الله من جملة الأشقياء.. اهـ(٤).

\* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ قال: إلا ما استثنى من أهل القبلة.. اهـ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٦٦/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦٣٤).

\* وعن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ ـ رضى الله عنه) عن النبى على قال: «ليصيبن أقوامًا سَفْعٌ من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله البجنة بفضل رحمته، فيقال لهم الجهنميون» (١).

\* وعن عمران بن حصين \_ رضى الله عنه \_، عن النبى ﷺ قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة «محمد» ﷺ فيدخلون الجنة ويُسمّون الجهنّميين» اهـ(٢).

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُو ذِ ( ١٠٠٠ ﴾

#### المفردات: عانى المفردات:

\* ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ﴾ أي: رزقهم الله \_ تعالى \_ السعادة.

\* ﴿ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾: قال الضحّاك بن مزاحم ( ٥٠٠هـ): إلا ما مكثوا في النار حتى أُدخلوا الجنة.. اهـ(٣).

\* عن ابن عباس ـ رضى الله عنهـما ـ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾ قال: عطاء غير مقطوع . . اهـ (٤) . يقال: جذه يَجُذّه أى: قطعه.

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ﴾ [رقم: ١٠٨].

قرأ حفص، وحمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ سُعِدوا ﴾ بضم السين، على البناء للمفعول، والواو نائب فاعل.

قال الكسائى على بن حمزة النحوى والقارئ (ت ١٨٠هـ): سعد وأسعد لهجتان بمعنى.. اهـ.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ سُعدوا ﴾ بفتح السين، والواو فاعل (٥).

<sup>(</sup>۱، ۲) انظر: تفسير البغوي (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٥٨).

﴿ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَوُلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ (١٠٠٠) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ فَلا تَكُ ﴾: أصلها «تكون» فلما دخلت «لا» الناهية جزم الفعل بالسكون، ثم حذفت النون تخفيفًا لكثرة الاستعمال فأصبح الفعل «تك».

\* ﴿ فِي مِرْيَةٍ ﴾ أي: في شك.

\* ﴿ مِّمَّا يَعْبُدُ هَوُلاءِ ﴾: لأنهم على ضلال.

#### \* المعنى:

قل يا «محمد» ﷺ لكل من شك: ﴿ لا تَكُ فِي مِرْيَة مِّمَّا يَعْبُدُ هَوُلاءِ ﴾ لأن الله \_عز وجل \_ ما أمرهم به، وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون، فهم مقلدون لهم.

\* وعن أبى بكر الصديق (ت ١٣هـ ـ رضى الله عنه) قال: قيام فينا رسول الله على الله عنه أبى بكر الصديق (ت ١٣هـ والريبة الميافية فإنه لم يعط أحد أفيضل من معافاة بعد يبقين، وإياكم والريبة فإنه لم يؤت أحد أشر من ريبة بعد كفر» اهـ (١).

\* ﴿ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴾:

اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال:

أولا: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: معنى ذلك: ما قدر لهم من خير وشر غير منقوص (٢).

ثانيًا: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) معنى ذلك: موفوهم نصيبهم من العذاب غير منقوص.. اهـ (٣).

ثالثًا: قال أبو العالية الرياحيّ (ت ١٩٠هـ) معنى ذلك: موفوهم نصيبهم من الرزق غير منقوص.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٣٦).

\* وعن أبى هريرة (ت ٥٩هـ ـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ـ تبارك وتعالى ـ يوفّى كل عبد ما كتب له من الرزق فأجملوا فى الطلب ودعوا ما حرم، وخذوا ما حلّ» اهـ(١).

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُريبٍ (١١٠٠) ﴾

#### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ أي: التوراة.
- \* ﴿ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ﴾ أي: فَمن قومه مصدّق به، ومنهم مكذب به.
- \* ﴿ وَلَوْلًا كُلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ ﴾ أي: في تأخير العذاب عنهم.
- \* ﴿ لَقُضِيَ بَيننَهُمْ ﴾ أي: لعذَّبوا في الحال، وفُرغ من عذابهم وإهلاكهم.

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أ أَجَلُهُمْ ﴾ [يونس: ١١].

\* ﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكَ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ أى: قوم موسى في شك من التوراة، وهذا الشك مريب أي موقع في الريبة والتهمة.

﴿ وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُونَفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١١) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَإِنَّ كُلاً لَمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾: أي: وإنّ كلا من الأمم التي سبق ذكرها ليوفينهم ربك «يا محمد» أعمالهم: إنْ خيرًا فخير، وإن شرّا فشر، وكذلك أمتك ليوفينها ربك أعمالها.

من هذا يتبين أن الخطاب لنبينا «محمد» عَلَا اللهُ.

\* ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾: لأنه لا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٣٦).

## 圏 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا ﴾ [رقم: ١١١].

القراء فيها على أربع مراتب:

الأولى: لنافع، وابن كشير بتخفيف نون ﴿ وإن ﴾ وميم ﴿ لما ﴾ وذلك على إعمال «إنْ» المخففة من الثقيلة.

وأمّا «لَما» فاللام هى المزحلقة دخلت على خبر «إنْ» المخففة، و «ماً» موصولة، أو نكرة موصوفة، و «لام» ليوفينهم» لام القسم، وجملة القسم وجوابه صلة الموصول، أو صفة «لما» والموصول، أو الموصوف خبر «إنْ» المخففة.

الثانية: لأبى عمرو، والكسائى، ويعقوب، وخلف البزّار بتشديد نون ﴿ وإن ﴾ وتخفيف ميم ﴿ لما ﴾ وذلك على أنّ «إنّ المشددة عاملة، ولام «لما » هى المزحلقة دخلت على خبر «إنّ ولام «ليوفينهم» واقعة في جواب قسم محذوف، والتقدير: وإنّ كلا والله ليوفينهم ربك أعمالهم.

الثالثة: لابن عامر، وحفص، وحمزة، وأبى جعفر بتشديد نون ﴿ وإنّ ﴾ وميم ﴿ لمّا ﴾ وأصل «لمّا»: «لمن ما» ثم أدغمت النون في الميم.

الرابعة: لشعبة بتخفيف النون، وتشديد الميم، على أنّ (إنْ) نافية، و (لمّا) بمعنى (إلا) (١). ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٦) ﴾

## 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ فَاسْتَقَمْ كُمَا أُمرْتَ ﴾: الخطاب لنبينا «محمد» عَلَيْ.

وقال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): الخطاب لنبينا «محمد» عليه والمراد أمته.. اهـ(٢).

\* ﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): المراد: ومن آمن.. اهـ (٣).

(٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٧١).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٣٦).

\* ﴿ وَلا تَطْغَوا ﴾: قال ابن زيد: الطغيان خلاف أمر الله، وارتكاب معصيته.. اهـ(١).

\* قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: ما نزل على رسول الله على آية هى أشد ولا أشق عليه من هذه الآية، ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب، فقال: «شيبتني هود وأخواتها».. اهـ(٢).

﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ (١١٣) وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَهِبْنَ السَّيِّئَاتِ تُنصَرُونَ (١١٣) وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَكْرَىٰ للذَّاكَرِينَ (١١٦) ﴿ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١٥) ﴾

### المفردات: معانى المفردات:

\* ﴿ وَلا تَرْكَنُوا ﴾: الركون: هو المحبّة والميل بالقلب.

وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك:

١ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) أى: لا تميلوا (٣).

٢\_ وقال أبو العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ): لا ترضوا أعمالهم (٤).

٣\_ وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): لا تطيعوهم، ولا تودّوهم (٥).

\* ﴿ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾: هذا عام في الكفار، والمشركين، والعصاة، والآية دالة على هجران أهل الكفر، والمعاصى.

\* ﴿ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ أي: تحرقكم بمخالطتهم، ومصاحبتهم، وممالأتهم.

\* ﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ أي: أعوان يمنعونكم من عذابه.

\* ﴿ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾.

\* ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ ﴾: اتفق العلماء على أن المراد بالصلاة: الصلوات الخمس المفروضة، وقد خصها الله ـ عز وجل ـ بالذكر لأنها الركن الثانى من أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٧١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٣: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٣٧).

- \* ﴿ طَرَفَي النَّهَارِ ﴾: اختلف العلماء في تأويل ذلك:
- ١ ـ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ)
   قالا: الطرفان: الصبح والمغرب. اهـ (١).
- ٢ \_ وقال الضحاك بن مزاحم (ت ٥٠١هـ) وقتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٨هـ) والحسن البصري (ت ١١٨هـ) قالوا: الطرفان: الصبح والعصر.. اهـ(٢).
  - \* ﴿ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾: اختلف العلماء في تأويل ذلك:
- ١ ـ فقال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ) قالا:
   هما زلفتان: صلاة المغرب، وصلاة العشاء.. اهـ<sup>(٣)</sup>.
- ٢ \_ وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ \_ رضى الله عنهما): المراد بزلف الليل: صلاة العتمة.. اهـ(٤).
  - وصلاة العتمة هي أوّل ساعة من الليل بعد مغيب الشمس (٥).
- \* ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾: قال القرطبى أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن أبى بكر (ت 7٧١هـ) في تفسيره: ذهب جمهور المتأوّلين من الصحابة والتابعين إلى أنّ الحسنات ها هنا هي الصلوات الخمس. اهـ(٦).
- \* أخرج الطبرانى عن أبى أمامة الباهلى ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب يـجرى عند باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، فماذا يبقى عليه من الدرن؟» اهـ(٧).
- \* وأخرج أحمد، والطبراني عن أبى أمامة \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله على: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء، ويصلّى فيحسن الصلاة إلا غُفر له ما بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه» اهـ(^).

<sup>(</sup>۱، ۲) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۷۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٦٣٧).

<sup>(</sup>٤، ٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٧٣).

<sup>(</sup>٦: ٨) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٤٢).

\* ﴿ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾:

اختلف العلماء في المشار إليه بقوله \_ تعالى \_: ﴿ ذَلِكَ ﴾:

١\_ فقيل: اسم الإشارة عائد إلى الذي ذكره الله من قبل.

٢\_ وقيل: هو إشارة إلى القرآن الكريم (٢).

وحينئذ يكون المعنى: القرآن عظة لمن اتعظ به وتذكر. و «الذكرى» مصدر جاء بألف التأنيث المقصورة.

\* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ قال: هم الذين يذكرون الله في السرّاء والضرّاء، والشدّة والرخاء، والعافية والبلاء.. اهـ (٣).

وقد خص الله الذاكرين بالذكر لأنهم هم المنتفعون بالذكرى.

\* ﴿ وَاصْبِرْ ﴾: فعل الأمر موجّه إلى نبينا «محمد» على .

وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك:

- ١\_ فقيل: المراد الصلاة أى: اصبر على أداء الصلاة، ونظير ذلك قوله تعالى -: ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [طه: ١٣٢].
- ٢ \_ وقيل: المراد: اصبر يا «محمد» ﷺ على ما تلقى من أذى الكفار وغيرهم، ونظير ذلك قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَاصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الاحقاف: ٣٥].
  - \* ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسنِينَ ﴾ أي: في أعمالهم.

وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): المراد: المصلين (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦٤٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٣/ ٦٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٢/٦/٤).

## 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ [رقم: ١١٤].

قرأ أبو جعفر: ﴿ وَزَلُفا ﴾ بضم اللام، جمع «زلُفة» بضم اللام أيضًا مثل: بُسر، وبُسرة. وقرأ الباقون من الـقراء العـشرة: ﴿ وَزَلَفًا ﴾ بفتح اللام، جـمع «زلْفة» بسكون اللام، والزلفة: الطائفة من أوّل الليل(١).

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (١٠٠٠) ﴾

## ﴿ معانى المفردات:

- \* ﴿ فَلَوْلا ﴾: فهلًا. \* ﴿ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ أى: من الأمم التي قبلكم. \* ﴿ أُولُوا بَقيَّة ﴾ أى: أصحاب طاعة ودين وعقل وبصر.
- \* ﴿ يَنْهَـوْنَ ﴾: قـومـهم. \* ﴿ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ ﴾: لما أعطاهم الله من العقول وأراهم من الآيات.

وهذا توبيخ لهم، أى: فهلا كان من القرون من قبلكم من فيه خير ينهى عن الفساد في الأرض؟

- \* ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): أي: لم يكن من قبلكم من ينهي عن الفساد في الأرض إلا قليلا(٢).
  - \* ﴿ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي: أشركوا وعصوا الله \_ تعالى \_.
  - \* ﴿ مَا أُتْرِفُوا فِيهِ ﴾: من الاشتغال باللذات، وإيثار ذلك على طاعة الله \_ تعالى \_.
- \* وقال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١٦٥هـ) في تفسير قوله \_\_ تعالى \_: ﴿ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ أي: وكانوا كافرين.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العثسر (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٠٦).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ أُولُوا بَقِيَّةً ﴾ [رتم: ١١٦].

قرأ ابن جمّاز الرّاوى عن أبى جعفر: ﴿ بِقْية ﴾ بكسر الباء، وإسكان القاف، وتخفيف الياء، مصدر «بقى يبقى بقية».

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ بَقِيّة ﴾ بفتح الباء، وكسر القاف، وتشديد الياء، مصدر «بقى يبقى بَقيّة»(١).

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (١١٧) ﴾

### \* المعنى:

الخطاب لنبينا «محمد» ﷺ أى: لم يكن ربك «يا محمد» ليهلك أهل القرى كافة بسبب الظلم وارتكاب المعاصى وحدها، وإنما يهلكهم جميعًا إذا وجد مع الظلم الفساد العام، وارتكاب السيئات، والكفر بالله \_ تعالى \_، كما أهلك قوم شعيب بكفرهم وبخسهم المكيال والميزان، وقوم لوط بكفرهم وفعل اللواط.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلفينَ (١١٨) إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلذَلكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلَمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّة وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ (١٦٦) ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): على ملّة الإسلام وحدها.. اهـ(٢).

\* ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١٠٨هـ) أي: على أديان شتّى.. اهـ(٣).

\* ﴿ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾: الاستثناء منقطع، أى لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى فهم لا يختلفون.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٧٦).

- \* ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم ﴾: اختلف العلماء في تأويل ذلك:
- ١ فقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): لاختلاف خلقهم.. اهـ.
- ٢ وقال أشهب: سألت الإمام مالك عن هذه الآية فقال: خلقهم ليكون فريق في الجنة، وفريق في السعير.. اهـ.
- ٣ وقال أبو زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ): خلق أهل الرحمة للرحمة، وأهل الاختلاف للاختلاف.. اهـ.
- ٤ وقال البغوى فى تفسيره: ومحصول الآية أن أهل الباطل مختلفون، وأهل الحق متفقون، فخلق أهل الحق للاتفاق، وأهل الباطل للاختلاف<sup>(١)</sup>.
- \* ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رَبِّكَ ﴾ أي: وتم حكم ربك، كما أخبر وقدر في أزله. وتمام الكلمة: امتناعها عن قبول التغيير والتبديل.
- \* ﴿ لاَ مُلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾: «منْ» لبيان الجنس، أي: لأملأنّ جهنم من جنس الجنّة، وجنس الناس. و ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ للتأكيد.
- ﴿ وَكُلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكْرَىٰ لَلْمُؤْمْنِينَ (١٠٠٠) ﴾

#### المفردات: المفردات:

- \* عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَ كُلاَّ نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ﴾ قال: لتعلم يا «محمد» عَلَيْ مَا لقيت الرسل من قبلك من أممهم.. اهـ (٢).
- \* ﴿ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ ﴾ أى: على أداء الرسالة، والصبر على ما ينالك فيها من الأذى.

  \* وقال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) وسعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَجَاءَكَ في هَذَه الْحَقُ ﴾ قالوا: أي: في هذه السورة.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٠٦). (٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٦٤٦).

والخطاب إلى نبينا محمد ﷺ.

\* ﴿ وَمَوْعَظَةٌ ﴾ أي: وجاءتك موعظة.

والموعظة: ما يُتَّعظ به من إهلاك الأمم الماضية المكذبة برسلها.

\* ﴿ وَذَكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: وليتذكر المؤمنون مَنْ هلك قبلهم من الأمم الماضية بسبب كفرهم، وتكذيبهم رسلهم، فيتعظون بذلك ولا يقتفون أثرهم.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١].

﴿ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (١٢١) وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ (٢٢٠) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾: أى قل يا «محمد» للذين لا يؤمنون اعملوا على قدرتكم، فالله ـ سبحانه وتعالى ـ سيعمل على قدرته، وصدق الله إذ قال: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) ﴾ [البروج: ١٢]. وهذا تهديد ووعيد للذين لا يؤمنون.

\* ﴿ وَانتَظرُوا ﴾: ما يحلّ بنا من رحمة الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴾: ما يحلّ بكم من عذاب الله وغضبه ونقمته.

## 📓 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ [رقم: ١٢١].

قرأ شعبة: ﴿ مكاناتكم ﴾ بالجمع ليطابق المضاف إليه وهو ضمير الجماعة.

وقرأ الباقون: ﴿ مكانتكم ﴾ بالإفراد لإرادة الجنس(١).

﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( ١٣٣ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَللَّه غَيْبُ السَّمَوَات وَالْأَرْضِ ﴾ أي: ما غاب عن العباد فيهما.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٢٩).

\* ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ أي: يوم القيامة، فيقضى بين عباده بحلمه وعدله.

\* ﴿ فَاعْبُدْهُ وَتَوكَّلْ عَلَيْهِ ﴾ أي: وحد الله \_ تعالى \_ في عبادتك، والجأ إليه.

\* ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾: لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيجازى كل واحد بعمله، قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ( ﴿ ﴾ [الزلزلة: ٧ ـ ٨].

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [رقم: ١٢٣].

قرأ نافع، وحفص: ﴿ يُرجَع ﴾ بالبناء للمفعول، و«الأمر» نائب فاعل.

وقرأ الباقون: ﴿ يَرجع ﴾ بالبناء للفاعل، و«الأمر» فاعل.

\* ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [رقم: ١٢٣].

قرأ نافع، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿ تعملون ﴾ بتاء الخطاب. وقرأ الباقون: ﴿ يعملون ﴾ بياء الغيب(١).

 $\bullet \bullet \bullet$ 

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة هود عليه السلام ـ ويليها بإذى الله ـ تعالى ـ

[تفسير سورة يوسف عليه السلام]

...

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٣٠).



سورة يـوسف\_عليه السلام\_مكية إلا الآيات [١-٢-٣-٧] فـمدنيـة. وهي ١١١ مائة وإحدى عشرة آية نزلت بعد سورة هود\_عليه السلام ...

\* أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس (ت ٦٨هــرضى الله عنهما) أنّ حَبْرًا من اليهود دخل على رسول الله على فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف، فقال يا «محمد»، من علمكها؟

قال: «الله علمنيها» فعجب الحبر لما سمع منه، فرجع إلى اليهود فقال لهم: والله الله علم القرآن كما أنزل في التوراة، فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه، فعرفوه بالصفة، ونظروا إلى خاتم النبوّة بين كتفيه، فجعلوا يستمعون إلى قراءته بسورة يوسف، فتعجّبوا منه وأسلموا عند ذلك.. اهـ(١).

\* وقال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره:

قال العلماء: ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن، وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة، بألفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصّة يوسف عليه السلام ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر، ولا على معارضة غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمّل.. اهـ(٢).

﴿ الَّهِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۞ ﴾

### 🌸 معانى المفردات:

\* ﴿ الَّو ﴾: قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): ﴿ الَّه ﴾ وسائر حروف الهجاء من أوائل السّور: من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهو سرّ القرآن فنحن نؤمن بظاهرها، ونكل العلم فيها إلى الله \_ تعالى \_، وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٧٩).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (١/ ٤٤).

\* وقال أبو بكرالصديق (ت ١٣ هـ ـ رضى الله عنه) في كلّ كتاب سرّ، وسرّ الله في القرآن أوائل السور.. اهـ(١).

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تىعالى \_: ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ قال: مبين والله بركته وهداه ورشده، فهذا من بان أي: ظهر.. اهـ (٢).

\* وقال الـزجّاج إبراهيم بن السّرى (ت ٣١١هـ): «مبين» أي: مبيّن الحق من الباطل، والحلال من الحرام، فهذا من أبان بمعنى: أظهر.. اهـ(٣).

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ ۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلُه لَمنَ الْغَافلينَ ۞ ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ﴾ الضمير في «أنزلناه» عائد على «الكتاب».

\* ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ﴾ أي: باللغة العربية.

\* ﴿ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾: الخطاب لأمّة نبينا «محمد» ﷺ أى: أنزلنا القرآن بلغتكم أيها العرب لكى تعلموا معانيه، وتفهموا ما فيه.

\* أخرج الطبراني، وأبو الشيخ، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان، عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله ﷺ: «أُحِبُّ العرب لثلاث: لأنى عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي» اهـ(٤).

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ قال: من الكتب الماضية، وأمور الله السالفة في الأمم.. اهـ (٥).

وأصل القصص: تتبع الشيء، ومنه قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِيهِ ﴾ [القصص: ١١]. أي: تتبعى أثره. فالقاص يتبع الآثار فيخبر بها.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٥).

\* وقال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: الحُسن يعود إلى القصص لا إلى القصة، يقال: فلان حسن الاقتصاص للحديث: أي جيّد السياق له.. اهـ(١).

\* ﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾: «ما» مصدرية ظرفية، أى: بوحينا إليك هذا القرآن، والخطاب موجّه إلى نبينا «محمد» ﷺ، و «القرآن» منصوب على أنه نعت لـ «هذا»، أو بدل منه، أو عطف بيان.

\* ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ﴾ أي: من قبل وحينا وإنزال القرآن عليك، والخطاب في «كنتَ» موجه إلى نبينا «محمد» ﷺ. والضمير في «قبله» عائد على «القرآن».

\* ﴿ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ أي: عما عرقناكه من القصص، وسائر الأحكام.

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ٢٠٠ ﴾

### المفردات:

\* ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ ﴾: «إذْ » في موضع نصب على الظرفية، منصوب بفعل مقدّر، أي: اذكر يا «محمد» لقومك حين قال يوسف لأبيه... إلخ.

\* ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) قالا: الكواكب إخوته، والشمس أمّه، والقمر أبوه.. اهـ (٢).

\* وعن قتادة بن دعامة في رواية أخرى قال: الشمس خالته، لأنّ أمّه كانت قد ماتت، وكانت خالته تحت أبيه.. اهـ (٣).

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في الآية قال: رأى أباه، وأمّه، وإخوته سجودًا له.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢، ٣) أنظر: تفسير القرطبي (٩/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١/٤).

\* وأخرج الإمامان: أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) والبخارى محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم (ت ٢٥٦هـ) عن ابن عمر (ت ٧٧هـ رضى الله عنهما): أنّ رسول الله على قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام - اهـ(١).

# 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ يَا أَبَتِ ﴾ حيثما وقعت في القرآن نحو قوله ـ تعالى ـ: ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكُبًا ﴾ [يوسف: ٤].

قرأ ابن عامر، وأبو جعفر: ﴿ يَا أَبِتَ ﴾ حيثما وقعت بفتح التاء، وذلك على تقدير إثبات ياء الإضافة في النداء، فلما أثبت الياء في المنادي أبدل الكسرة التي قبل الياء فتحة، فانقلبت الياء ألفًا، ثم حذفت الألف لدلالة الفتحة عليها.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ يا أبتِ ﴾ بكسر التاء، وذلك لأن أصلها «يا أبتى» ثم حذفت الياء لدلالة الكسرة عليها.

وقد وقف على ﴿ يا أبت ﴾ بالهاء ابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب. ووقف عليها الباقون من القراء العشرة بالتاء (٢).

\* ﴿ أُحَدُ عَشَرَ ﴾ [رقم: ٤].

قرأ أبو جعفر بإسكان العين إشعاراً بأن الاسمين جعلا اسماً واحداً، ولذا يقول النحاة: مبنى على فتح الجزءين.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح العين، على الأصل (٣).

﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبينٌ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٦٤ \_ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها ١٠/ ٣٣١).

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيكيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾: عَلَم نبى الله يعقبوب عليه السلام \_ إذا سمعوا الرؤيا حسدوه، وربما يحملهم الشيطان على قصد يوسف بسوء، ولذا أمره أبوه بكتمانها عنهم.

والرؤيا: مصدر رأى في المنام رؤيا على وزن فُعْلى مثل بُشرى.

\* قال القرطبى (ت ٦٧١هـ) فى تفسيره: قال ابن العربى : لا يُرى فى المنام إلا ما يصح إدراكه فى اليقظة، ولذا لايرى فى المنام شخص قائم قاعد بحال، وإنما تُرى الجائزات المعتادات. اهـ(١).

\* ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾: ولذا يُزَيِّن لهم أعمالهم الخبيثة، ويحملهم على ارتكابها. قال \_ تعالى \_: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعدُكُم مَّغْفَرَةً مَّنْهُ وَفَضْلاً ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا منْ أَصْحَابِ السَّعيرِ ٦٠ ﴾ [ناطر: ٦].

\* وحقيقة الرؤيا: هي إدراك في أجزاء لم تحلّها آفة، كالنوم المستغرق، ولهذا أكثر ما تكون الرؤيا في آخر الليل لقلّة غلبة النوم، فيخلق الله ـ تعالى ـ للرّائي عِلْمًا ناشئًا، ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصحّ الإدراك.. اهـ(٢).

\* فإن قيل: إن يوسف \_ عليه السلام \_ كان صغيرًا وقت رؤياه، والصغير لا حكم لفعله، فكيف تكون له رؤيا لها حُكم "؟

قيل: إن الرؤيا إدراك حقيقة، فتكون من الصغير، كما يكون منه الإدراك الحقيقى في اليقظة، وإذا أخبر عمّا رأى صدق، فكذلك إذا أخبر عمّا يرى في المنام، وقد أخبر الله ـ سبحانه وتعالى ـ عن رؤياه، وأنها تحقّقت كما رأى.

روى أن «يوسف» ـ عليه السلام ـ كان ابن اثنتي عشرة سنة. . اهـ $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٨٤).

\* والرؤيا: حالة شريفة، ومنزلة رفيعة، قال ﷺ: «لم يبق بعدى من المبشرات إلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو تُرى له» اهـ(١).

\* وقد ورد عن النبى على: «أن الرؤيا الصالحة ستة وأربعين جزءًا من النبوّة»، وفي رواية: «أنها جزء من سبعين جزءًا من النبوّة».

قال القرطبى: والصحيح هذان الحديثان، ولم يُخرج مسلم في صحيحه غير هذين الحديثين.. اهد (٢).

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ ﴾ [رقم: ٥].

قرأ حفص بفتح الياء، والباقون بكسرها، وهما لهجتان (٣).

﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمُّهَا عَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ﴾

### المفردات:

\* ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ﴾: الاجتباء: اختيار معالى الأمور للمجتبى. وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) قالا: تأويل ذلك: يصطفيك ربك.. اهـ (٤).

\* ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾: قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: أجمعوا على أن ذلك في تأويل الرؤيا.. اهـ (٥).

\* قال عبد الله بن شدّاد بن الهادى: كان تفسير رؤيا «يوسف» على بعد أربعين سنة.. اهـ(٦).

# \* ﴿ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾ أي: بالنبوّة.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٨٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩٣/٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٧).

<sup>(</sup>٥، ٦) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٨٦).

\* ﴿ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ أي: على أولاده، فإن أولاده كلهم كانوا أنبياء.

\* ﴿ كُمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبُوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ أي: بالخلّة، وإنجائه من النار التي أعدها له قومه. قال \_ تعالى \_: ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (١٦٠ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (١٦٠ ﴾ [الانبياء: ٦٨ \_ ٦٩].

\* ﴿ وَإِسْحَاقَ ﴾ أي: بالنبوّة.

وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) أي: من الذّبح (١).

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧) ﴾ [الصافات: ١٠٧].

\* ﴿ إِنَّ رَبُّكَ عَليمٌ ﴾: بكل ما يعطيه لك، ولسائر عباده.

\* ﴿ حَكيمٌ ﴾ أي: يفعل كل شيء بحكمة.

\* قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) وأكثر علماء التفسير: كان بين رؤيا «يوسف» ـ عليه السلام ـ، وبين تحقيقها بمسير أبويه وإخوته إليه أربعون سنة. اهـ (٢).

\* وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): كان بينهما ثمانون سنة.. اهـ والله أعلم ـ (٣).

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ٧ ﴾

### \* المعنى:

\* عن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في تأويل الآية قال:

مَنْ كان سائلا عن «يوسف» وإخوته، فهذا نبؤهم.. اهـ (٤).

\* وقال أبو جعفر النحّاس (ت ٣٣٨هـ): لقد كان للذين سألوا عن خبر «يوسف» آية فيما خُبِّروا به، لأنهم سألوا النبي على وهو بمكة فقالوا: أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمى؟ ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب، ولا من يعرف خبر الأنبياء، وإنما وجه إليه على من المدينة

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٨٦/٩).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير البغوى (۲/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٧).

يسألونه عن هذا، فأنزل الله عز وجل - سورة «يوسف» جملة واحدة، فيها كل ما في التوراة من خبر وزيادة، فكان ذلك آية للنبي على الله المين الله الميت الله الميت الله الميت. اهـ (١).

\* وعن ابن إسحاق محمد بن إسحاق صاحب السير (ت ٢٩٠هـ) قال: إنما قص الله على نبيه «محمد» على خبر يوسف، وبغى إخوته عليه، وحسدهم إيّاه حين ذكر رؤياه.. اهـ(٢).

\* ﴿ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ﴾:

١ ـ أى: دلالة على نبوة رسول الله على.

٢ - وقيل: معنى ذلك: عبرة للمعتبرين، فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف، وما آل إليه أمرهم من الحسد، وتشتمل على صبر «يوسف» - عليه السلام - على صبر اللبث فى السجن، وعلى ما آل إليه أمره من توليه خزائن مصر، كما تشتمل على صبر «يعقوب» - عليه السلام - على فراق «يوسف» وما آل إليه أمره، وتشتمل على صفح «يعقوب» عن إخوته وقال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وتشتمل على تحقيق رؤيا «يوسف» - عليه السلام -، قال - تعالى -: ﴿ فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهُ أَبُويْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مصر َ إِن شَاءَ اللّهُ آمنين ﴿ وَ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجّداً وَقَالَ أَدْخُلُوا مصر َ إِن شَاءَ اللّهُ آمنين ﴿ وَ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سُجّداً وَقَالَ يَا أَبَت هَذَا تَأُويلُ رُءْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِن السّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِن الْبَدُو مِنْ بَعْد أَن نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِنْ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ ( ) ﴾ [يوسف: ٩٥ - ١٠٠].

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ ﴾ [رقم: ٧].

قرأ ابن كثير: ﴿ آية ﴾ بالإفراد، كأنّ الله \_ سبحانه وتعالى \_ جعل شأن «يوسف» \_ عليه السلام \_ آية على الجملة، وإن كان في التفصيل آيات.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٨٦ - ٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٨).

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿آياتِ ﴾ بالجمع، وذلك لاختلاف أحوال يوسف وانتقاله من حال إلى حال(١).

﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلالٍ مَبِينٍ ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَو اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾: و «أخوه» أي: أخو «يوسف» وهو «بنيامين» وكان «يوسف، وبنيامين» من أمّ واحدة.

﴿ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا ﴾: وكان «يعقوب» \_ عليه السلام \_ شديد الحبّ ليوسف، وبنيامين.

وكان بقيّة أبناء «يعقوب» وهم عشرة، يرون ميل أبيهم إلى كل من «يوسف، وبنيامين» أكثر منهم، فقالوا: ما أخبر الله به: ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾... إلخ.

\* ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ أي: جماعة، وقد اختلف العلماء فيما تدلّ عليه كلمة «عصبة»:

١ \_ فقال أبو زكريا الفراء (ت ٢٠٧هـ): العصبة هي العشرة فما زاد.. اهـ.

٢ ـ وقال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ): العصبة هي ما بين العشرة إلى خمسة عشر.. اهـ.

٣ - وقيل: العصبة: ما بين الواحد إلى العشرة.

٤ ـ وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين (٢).

\* ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلال مُّبِين ﴾: أجمع العلماء على أنه ليس المراد من هذا الضلال: الضلال في الدين، لأن هذا المعنى كفر والعياذ بالله، لأن «يعقوب» \_ عليه السلام \_ من الأنبياء، والأنبياء جميعًا عصمهم الله تعالى \_ من الضلال في الدين.

وإنما المراد: لفى خطأ بين، وذلك بإيثاره «يوسف وبنيامين» عليهم وكانوا عشرة مع استوائهم فى الانتساب إليه بالبنوّة. علمًا بأنهم كانوا أنفع من «يوسف وبنيامين» فى إصلاح أمور المعيشة وذلك برعى المواشى، فقالوا: نحن أولى بالمحبة منهما، إذًا

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤١١).

فأبوهم - من وجهة نظرهم - مخطئ في صرف محبته إلى «يوسف وبنيامين»، فقال قائل منهم:

- \* ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ إلخ، وقد اختلف العلماء في قائل هذا:
  - ١ فقال مقاتل بن حيّان (ت١١٠هـ): القائل هو: روبيل.
  - ٢ وقال وهب بن منبه: القائل هو: شمعون (١). والله أعلم.
    - \* ﴿ أُوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ﴾:

أى: اطرحوه فى أرض تبعد عن أبيه، ليخلص ويصفو لكم وجه أبيكم عن شغله بيوسف فيقبل عليكم بكليته.

- \* ﴿ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي: بعد غياب «يوسف».
- \* ﴿ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾: قال مقاتل بن حيّان: صالحين، أي: يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. . اهـ (٢).
- ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعلينَ ۞ ﴾

### 🛞 معانى المفردات:

- \* ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ إلخ. قد اختلف العلماء في القائل:
- ۱ فقيل: هو «يهوذا»، وهو أكبر ولد «يعقوب»، نهاهم عن قتله وقال: القبتل كبيرة عظيمة، وقد قال بذلك ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ.
  - وقد رجّح البغوى في تفسيره هذا القول(٣).
- ٢ ـ وقيل: الـقائل هو «روبيل»، وكـان ابن خالة «يوسف»، وقـد قال بذلك قـتادة بن
   دعامة (ت ١١٨هـ)<sup>(٤)</sup>.
  - ٣ وقيل: القائل هو: «شمعون»، ذكره القرطبي في تفسيره (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢: ٤) انظر: تفسير البغوى (٢/ ١٢٤).

\* ﴿ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِ ﴾ أي: في أسفل الجب وظلمته. والغيابة: كل موضع ستر عنك الشيء وغيبه.

والجبّ: البئر غير المطويّة، لأنه جُبّ أي: قطع ولم يطو.

\* ﴿ يَلْتَقَطُّهُ ﴾ أي: يأخذه، والالتقاط: أخذ الشيء من حيث لا يحتسبه الإنسان.

\* ﴿ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ﴾ أي: بعض المسافرين فيذهب به إلى ناحية أخرى فتستريحوا منه.

\* ﴿ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ أي: إن عزمتم على فعلكم، وهم يومئذ لم يكونوا أنبياء بعد.

## 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ غَيَابَةِ ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَنْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ ﴾ [رنم: ١٠].

ومن قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ﴾ [رنم: ١٥].

قرأ نافع، وأبو جعفر: ﴿ غيابات ﴾ في الموضعين بالجمع، لأن كل ما غاب عن النظر من الجبّ غيابة، وذلك أشياء كثيرة، فجمع على ذلك.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ غيابت ﴾ في الموضعين بالإفراد، لأن «يوسف» \_ عليه السلام \_ لم يلق إلا في غيابة واحدة، لأن الإنسان يحويه مكان واحد، فأفرد لذلك(١).

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِظُونَ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ الآية:

قيل: لما تفاوضوا في شأن «يوسف» وافترقوا على رأى المتكلم الشانى الذي أخبر الله عنه بقوله: ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِ ﴾ رجعوا إلى أبيهم «يعقوب» \_ عليه السلام \_ وقالوا له هذا القول.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/٢٦٦).

قال مقاتل بن حيّان البلخى (ت ١١٠هـ): في الكلام تقديم وتأخير وذلك أنهم قالوا لأبيهم ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا ﴾ إلخ.

فقال أبوهم: إنى ليحزننى أن تذهبوا به، فحينتذ قالوا: ﴿ يَا أَبَانَا مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ اهـ(١).

اختلف العلماء في تأويل ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾:

- ١ فقيل: النصح ههنا: هو القيام بمصلحته.
- ٢ وقيل: هو البرّ والعطف، أي: إنّا عاطفون عليه، قائمون بمصلحته نحفظه حتى نردّه عليك<sup>(٢)</sup>.
  - \* ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا ﴾: إلى الصحراء.
- \* ﴿ يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ﴾ أى: يوسف، مرّة يرتع برعى الغنم ليتدرب على ذلك، ومرّة يلعب لصغر سنه.

والرتع: هو الاتساع في الملاذ، وحينتذ يكون المعنى: مرّة يتنعّم ويأكل ويشرب، ومرّة يلهو ويلعب وينشط.

\* ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾: من كل ما تخاف عليه.

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ مَا لَكَ لا تَأْمَنَّا ﴾ [رقم: ١١].

أصل الفعل «تأمننا» بنونين، وقد أجمع القرّاء على عدم إظهار النون الأولى، واختلفوا بعد ذلك في كيفية القراءة:

فقرأ أبو جعفر بالإدغام المحض من غير روم ولا إشمام.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بوجهين:

الأول: الإدغام مع الإشمام، والثانى: اختلاس ضمة النون، وهاتان القراءتان لا تعرفان إلا بالتلقّى والمشافهة (٣).

<sup>(</sup>۱، ۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ٤١٢). ﴿ ﴿ ٣) انظر: ال

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر (١/ ٣٣٣).

\* ﴿ يَرْتَعْ ﴾ [رقم: ١٢].

القراء فيها على خمس مراتب:

الأولى: لنافع، وأبى جعفر: ﴿ يرتع ﴾ بالياء التحتية، على إسناد الفعل إلى نبى الله «يوسف» ـ عليه السلام ـ، وكسر العين من غيرياء، على أن الفعل مجزوم بحذف حرف العلة، وهو مضارع «ارتعى» على وزن «افتعل» من الرباعى بمعنى المراعاة وهى الحفظ للشيء.

والثانية: لعاصم، وحمزة، والكسائى، ويعقوب، وخلف البزّار: ﴿ يرتع ﴾ بالياء التحتية مع سكون العين، على أنه مضارع «رتع» الثلاثي صحيح الآخر مجزوم بالسكون. يقال: رتفع يرتع رثّعا، والرتّع: الأكل والشرب رغدًا في الريف.

والثالثة: لأبى عمرو، وابن عامر: ﴿ نرتع ﴾ بالنون، وجزم العين. فالنون لمناسبة قوله \_ تعالى \_ قبل: ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا ﴾ وجزم العين.

والرابعة: للبزِّيّ: ﴿ نرتع ﴾ بالنون، وكسر العين من غيرياء.

والخامسة: لقنبل: ﴿ نرتع ﴾ بالنون، وكسر العين، وله في الياء الحذف والإثبات وصلا ووقفًا (١).

\* ﴿ وَيَلْعَبْ ﴾ [رقم: ١٢].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر: ﴿ ونلعب ﴾ بالنون، لمناسبة قوله \_ تعالى \_: قبلُ: ﴿ أَرْسَلْهُ مَعَنَا ﴾.

وقرأ الباقون: ﴿ ويلعب ﴾ بالياء التحتية، على إسناد الفعل إلى نبى الله «يوسف» \_ عليه السلام \_(٢).

﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ١٣ ﴾ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ١٣ ﴾ هماني المضردات:

\* ﴿ قَالَ ﴾ \_ أى «يعقوب» عليه السلام \_ لبنيه:

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٦٧ \_ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٦٨).

\* ﴿ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ أي: يحزنني ذهابكم به، والحزن هنا: هو ألم القلب بفراق المحبوب.

\* ﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ ﴾: وقد ورد في ذلك عدد من التأويلات:

- ١ فقال الكلبى محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ): وذلك أن يعقوب رأى فى
   منامه أن الذئب شد على يوسف، فلذلك خافه عليه.. اهـ.
- ٢ ـ وقيل: إنه رأى فى منامه كأنه على ذروة جبل، وكأن يوسف فى بطن الوادى، فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله، فدرأ عنه واحد، ثم انشقت الأرض فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام: فكانت العشرة إخوته لمّا تآمروا على قتله، والذى دافع عنه أخوه الأكبر «يهوذا» وتواريه فى الأرض: هو مقامه فى الجب ثلاثة أيام.
- ٣\_ وقيل: ما خافهم عليه، ولو خافهم لما أرسله معهم، وإنما خاف الذئب الحقيقي، لأنه أغلب ما يُخاف في الصحاري<sup>(١)</sup>.
  - \* ﴿ وَأَنتُمْ عَنَّهُ غَافِلُونَ ﴾ أي: مشغولون بالرّعي.

### 🔣 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي ﴾ [رتم: ١٣].

قرأ نافع: ﴿ ليُحزنني ﴾ بضم الياء، وكسر الزاي، مضارع «أحزن».

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ ليَحزُننى ﴾ بفتح الياء، وضم الزاى، مضارع «حزن» الثلاثي (٢).

﴿ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذَّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۞ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْه لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرَهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ أي: جماعة وكانوا عشرة نرى الذئب ولا نرده عنه.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩٣/٩). (٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٣٣).

\* ﴿ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴾ أي: إذا كنا لا نقدر على دفع الذئب عن أخينا فنحن حينئذ أعجز أن ندفعه عن أغنامنا.

\* ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ ﴾: أي: قرّروا وعزموا على ذلك.

\* ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾: أي: وهم لا يشعرون يوم تخبرهم أنك يوسف، وذلك حين دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.

﴿ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۞ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۞

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴾: إنما جاءوا في ظلمة العشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة.

قالت العرب: لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين.

\* ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ﴾: قال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): ﴿ نَسْتَبِقُ ﴾ أي: نشتد جريا لنرى أينا أسبق.. اهـ(١).

\* ﴿ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا ﴾ أي: عند ثيابنا حارسًا لها.

\* ﴿ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ﴾: وذلك أنهم لما سمعوا أباهم يقول:

﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذِّئْبُ ﴾ [رقم ١٣] أخذوا ذلك من فيه لأنه كان أظهر مخاوفه عليه.

\* ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴾ أي: بمصدّق لنا.

\* ﴿ وَلَوْ كُنَّا صَادقينَ ﴾: فأنت لا تصدقنا لأنه لا دليل على صدقنا.

﴿ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۚ [ ] ﴿ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ [ ] ﴿ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ إِلَىٰ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩٦/٩).

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذَبِ ﴾: لأنه لم يكن دم «يوسف»: قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ٤٠٤هـ): كَانَ دم سَخِلَة، أو جَدْى ذبحوه.. اهـ.

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): كان دم ظبية.. اهـ(١). والله أعلم.

\* قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما): لمّا أرادوا أن يجعلوا الدّم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضها وهي سلامة القميص من التّنيب، إذْ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص من التخريق، ولمّا تأمّل «يعقوب» ـ عليه السلام ـ القميص فلم يجد فيه خرقًا ولا أثرًا استدلّ بذلك على كذبهم وقال لهم: متى كان هذا الذئب حكيمًا يأكل يوسف ولا يخرق القميص؟.. اهـ (٢).

وفى رواية عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: لمّا نظر «يعقوب» إلى القميص قال: كذبتم، لو كان الذئب أكله لخرّق القميص.. اهـ(٣).

\* جاء فى تفسير القرطبى: عندما رأى «يعقوب» ـ عليه السلام ـ القميص ملطّخًا بالدم بكى عند ذلك وقال لبنيه: أرونى قميصه، فأروه فشمّه وقبّله، ثم جعل يقلبه فلايرى فيه شقّا ولا تمزيقًا، فقال: والله الذى لا إله إلا هو ما رأيت كاليوم ذئبًا أحكم منه، أكل ابنى واختلسه من قميصه ولم يمزّقه عليه، وعلم أن الأمر ليس كما قالوا، وأن الذئب لم يأكله، فأعرض عنهم مغضبًا باكيّا حزينًا وقال: يا معشر ولدى دلّونى على ولدى، فإن كان حيّا رددته إلىّ، وإن كان ميتًا كفّنته ودفنته.

فقالوا حينئذ: ألم تروا إلى أبينا كيف يكذّبنا في مقالتنا.. اهـ<sup>(٤)</sup>.

\* ﴿ قَالَ ﴾ أى: «يعقوب» \_ عليه السلام \_:

\* ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾ أي: زيّنت لكم أنفسكم أمرًا غيـر ما تصفون وتذكرون، ثم قال تَهْدئة لنفسه الحزينة:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩٨/٩).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير القرطبي (٩ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٠٠ ـ ١٠١).

\* ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ أى: فشأنى والذى يلزمنى صبر جميل، والصبر الجميل كما روى عن النبى ﷺ: هو الذي لا شكوى فيه.

\* ﴿ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾: أي: أستعين بالله ـ عز وجل ـ على احتمال ما تصفون من الكذب.

﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلَيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞

#### المفردات:

\* ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةً ﴾: أى: رفقة مارة يسيرون من الشام إلى مصر، فأخطأوا الطريق وهاموا حتى نزلوا قريبًا من الجب، وكان الجب في مكان قفر بعيد من العمران، إنما هو للرّعاة والمارة.

فلمّا نزلوا أرسلوا رجلاً يقال له: مالك بن ذُعْر لطلب الماء فذلك قوله ـ عزّ وجلّ ـ: \* ﴿ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ ﴾: والوارد: الذي يرد الماء يستقى للقوم.

\* ﴿ فَأَدْلَىٰ دَلُوه ﴾ أي: أرسلها في البئر.

يقال: أدليت الدّلُو إذا أرسلتها في البئر، ودلوْتها إذا أخرجتها، فتعلق «يوسف» بالحبل، فلما خرج إذا هو بغلام أحسن ما يكون، فلمّا رآه مالك بن ذُعْر.

\* ﴿ قَالَ يَا بُشْرَىٰ ﴾: في معناه قو لان:

الأول: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): بَشّر أصحابه بأنه وجد غلامًا.

والثانى: قال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): نادى رجلاً اسمه بُشرى.. اهـ(١).

قال أبو جعفر النحّاس (ت ٣٣٨هـ): قول قتادة أولى، لأنه لم يأت في القرآن تسمية أحد إلا يسيرًا، وإنما يأتي بالكناية، والمعنى في نداء البشرى: التبشير لمن حضر.. اهـ(٢).

<sup>(</sup>١٠١/) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٠١).

- \* ﴿ هَذَا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ﴾ أي: أخفوه بضاعة.
- ١ قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): أسرة مالك بن ذُعْر وأصحابه من التجار الذين معهم وقالوا: هذا بضاعة استبضعها بعض أهل الماء إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه المشاركة.. اهـ(١).
- ٢ ـ وقال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما): أسرة إخوة «يوسف» بضاعة لمّا اسْتُخْرِج من الجُبّ، وذلك أنهم جاءوا فقالوا: هذا عبد لنا أبق، وقالوا ليوسف بالعبرانية: إمّا أن تقر لنا بالعبوديّة فنبيعك لهؤلاء، وإمّا أن نأخذك فنقتلك، فقال: أنا أقر لكم بالعبوديّة، فأقر لهم فباعوه لهم.. اهـ(٢).
  - \* ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾: لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.
    - ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدينَ (٢٠) ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

- \* ﴿ وَشُرَوْهُ ﴾ أى: باعوه، يقال: شريت بمعنى اشتريت، وشريت بمعنى بعت، وهما لغتان.
- \* ﴿ بِشَمَٰنٍ بَخْسٍ ﴾: قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) والشّعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ) قالا: بثمن بخس أي: قليل.. اهـ<sup>(٣)</sup>.
  - \* ﴿ دَرَاهِمَ ﴾: بدل من «ثمن». \* ﴿ مَعْدُودَةٍ ﴾: نعت لـ «دراهم».
- \* ﴿ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾ أي كان إخوة يوسف في «يوسف» من الزاهدين: أي في ثمنه لأنهم لم يكن قصدهم تحصيل الثمن، وإنما كان قصدهم تبعيد «يوسف» عن أبيه.
- ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مَصْرَ لامْرَأَتِه أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخذَهُ وَلَدًا وَكَذَلكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلَّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَّحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكَنَّ أَكْنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (٢٦) ﴾

<sup>(</sup>۱، ۲) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤١٦).

# المفردات:

\* ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ ﴾:

قال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): الذي اشتراه مَلِك مِصْر، ولقبه العزيز.. اهـ(١). \* وقال السُّهيليّ: اسمه قطفير.. اهـ(٢).

وكان هذا العزيز الذي اشترى «يوسف» على خزائن الملك.

\* ﴿ لامْرا أَتِهِ ﴾: واسمها: زليخاء، وقيل: اسمها راعيل.

\* ﴿ أَكْرِمِي مَثْوا هُ ﴾ أي: مقامه بطيب المطعم واللباس الحسن. وهو مأخوذ من قولهم: ثوى بالمكان، أي: أقام به.

\* ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنا ﴾ أي: يكفينا بعض المهمات إذا بلغ.

\* ﴿ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾: قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: كان حصورًا لا يولد له (٣).

\* قال عبد الله بن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه): أحسن الناس فراسة ثلاثة:

١ \_ العزيز حين تفرّس في «يوسف» فقال: ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾.

٢ ـ وبنت شعيب حين قالت الأبيها في «موسى» ـ عليه السلام ـ: ﴿ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ (٢٦) ﴾ [القصص: ٢٦].

٣ ـ وأبو بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ حين استخلف عمر ـ رضى الله عنه ـ.. اهـ (٤).

\* ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنًا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ ﴾: الكاف في موضع نصب، أي: وكما أنقذنا «يوسف» من إخوته، ومن الجبّ، فكذلك مكنا له في أرض مصر فجعلناه على خزائنها.

\* ﴿ وَلَنُعَلَّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ أي: تأويل الرؤيا، وهذا يعتبر تصديقًا لقول والده له: ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ [رقم: ٦].

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢١٦)، وتفسير القرطبي (٩/ ٢٠٦).

- \* ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾: اختلف العلماء في عود الضمير في «أمره»:
- ١ فقيل: هو رَاجع إلى الله ـ تعالى ـ، وحينت له يكون المعنى: إن الله غالب على أمره يفعل ما يشاء لا يغلبه شيء.
- ٢ \_ وقيل: هو راجع إلى «يوسف» وحينتُذ يكون المعنى: إن الله غالب على أمر
   «يوسف» يدبره ويحوطه، ولا يكله إلى غيره حتى لا يصل إليه كيد كائد.
  - \* ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعَلْمًا وَكَذَلكَ نَجْزِي الْمُحْسنينَ (٢٦ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴾ أى: منتهى شبابه وشدّته وقوته ومعرفته. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك أي: في مقدار ذلك:

- ١ \_ فقال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): ثلاثًا وثلاثين سنة.
  - ٢ \_ وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): عشرين سنة.
- ٣ \_ وقال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): ثلاثين سنة.
- ٤ \_ وقال الكلبى محمد بن السائب (ت ١٤٦هـ): الأشد ما بين ثمانية عشر سنة إلى
   ثلاثين سنة.
  - وقال الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ): الأشد هو أن يبلغ الحُلُم (١).
     ﴿ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعَلْمًا ﴾: وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك:
    - ١ \_ فقيل: الحكم: النبوة، والعلم: علم الدين.
    - ٢ \_ وقيل: الحكم: النبوّة، والعلم: الفقه في الدين.
    - ٣\_ وقيل: الحكم: الإصابة في القول، والعلم: تأويل الرؤيا(٢).
    - \* ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾: ورد في تأويل ذلك قولان:

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير البغوى (۲/۲۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ١٧)، وتفسير القرطبي (٩/ ١٠٧).

١ \_ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ \_ رضى الله عنهما) أي: المؤمنين.

٢ ـ وقال النصحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) أي الصابرين على النوائب كـما صبر «يوسف» ـ عليه السلام ـ.. اهـ(١).

﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِه وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ٣ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُو َ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ﴾: وهي امرأة العزيز طلبت من «يوسف» أن يواقعها.

وأصل المراودة: طلب الفعل بلين ورفق.

- \* ﴿ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابَ ﴾: يقال: كانت سبعة أبواب، وغلَّقتها ثم دعته إلى نفسها.
- \* ﴿ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ﴾: «هيت» اسم فعل أمر بمعنى: هلم وأقبل، وهو جامد لا يتصرف.
- \* ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ﴾ أي: قال «يوسف» لها عند ذلك: «معاذ الله» أي: أعوذ بالله وأعتصم به مما دعوتني إليه.
- \* ﴿ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْواَيَ ﴾: قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) والكثيرون من المفسرين: المراد بربّى: زوجها، أى هو سيِّدى أكرمنى فلا أخونه، ولا أرتكب ما حرمه الله ـ تعالى ـ (٢).
- \* ﴿ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ أى: إن فعلت هذا فقد خنت سيدى فى زوجه بعدما أكرم مشواى، وحينئذ أكون من الظالمين، والظالمون لا يفلحون، بل هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة.

### 圏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ [رقم: ٢٣].

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير البغوى (۲/۲۷).

القراء فيها على أربع مراتب:

الأولى: لنافع، وابن ذكوان، وأبى جعفر: ﴿ هيتَ ﴾ بفتح التاء وكسر الهاء.

الثانية: لابن كثير: ﴿ هَيْتُ ﴾ بفتح الهاء، وضم التاء، وذلك على الإخبار عن نفسها أي: تهيأتُ لك.

الثالثة: لهشام: ﴿ هِئْت ﴾ بكسر الهاء، وهمزة ساكنة، وفتح التاء وضمها بمعنى: تهيأت لك.

الرابعة: لباقى القراء العشرة: ﴿ هَيْتَ ﴾ بفتح الهاء، وفتح التاء، على معنى «هلم» أي: تعال إلى و«هيت» اسم فعل أمر بمعنى: «هلم» ولا يتصرف(١).

﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ [17] ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾: ورد في لك الكثير من الأقوال، ومعظهما لا يتفق وعصمة الأنبياء من ارتكاب الفاحشة، لذلك فإنى أستخير الله \_ تعالى \_ وأذكر ما يتفق وعصمة الأنبياء:

أولا: همّت به همّ طلب، وهمّ بها همّ ضَرْب ودفعها عن نفسه. وهذا هو ما أرجحه وأختاره، وأتحدّث به.

ثانيًا: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠ هذا على التقديم والتأخير، كأنه أراد: ولقد همت به، ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها.. اهـ(Y).

\* ﴿ لَوْلا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّه ﴾: اختلف العلماء في تأويل ذلك:

أولا: قال على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ رضى الله عنه) إن زليخاء قامت إلى صنم مكلّل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب، فقال: ما تصنعين؟ قالت:

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٠٩).

أستحى من إلهى هذا أن يرانى فى هذه الصورة. فقال «يوسف»: أنا أولى أن أستحى من الله. ثم استطرد على ـ رضى الله عنه ـ قائلا: وهذا أحسن ما قيل فيه، لأن فيه إقامة الدليل.. اهـ (١).

ثانيًا: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) وأكثر المفسرين:

إنه رأى صورة «يعقوب» \_ عليه السلام \_ وهو يقول له: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء، وأنت مكتوب في الأنبياء.. اهـ (٢).

ثالثًا: قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: وبالجملة فذلك البرهان آية من آيات الله أراها الله يوسف حتى قوى إيمانه، وامتنع عن المعصية.. اهـ(٣).

\* ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ﴾ أي: أريناه البراهين رؤية كذلك، لنصرف عنه السوء: أي: خيانة سيّده، والفحشاء: ركوب الفاحشة.

\* ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ أي: المختارين للنبوّة، والعبادة.

# 📓 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [رقم: ٢٤].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب: ﴿ المخلصين ﴾ بكسر اللام، على أنه اسم فاعل من «أخلص» لأنهم أخلصوا أنفسهم لعبادة الله \_ تعالى \_.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بفتح اللام، اسم مفعول من «أخلص» لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ أخلصهم أي: اختارهم لعبادته (٤).

﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُر وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَهْلكَ سُوءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ غَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٧١).

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾: وذلك أن «يوسف» لما رأى برهان ربه قام مبادراً إلى باب البيت هارباً، وتبعته المرأة قبل أن يخرج فتعلقت بقميصه من الخلف فجذبته إليها حتى لا يخرج، فترتب على هذه الجذبة ما أخبر الله عنه بقوله:

\* ﴿ وَقُدُّتْ قُميصُهُ ﴾ أي: شقته.

\* ﴿ مِن دَبَرٍ ﴾ أى: من خلف عند طوقه، ونزل الشق إلى أسفل القميص، والقدّ: القطع، وأكثر ما يستعمل فيما كان طولا.

\* ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ﴾: أي: وجدا زوجها عند الباب، والقبط يسمّون الزوج سيّدا.

فلما رأت زوجها \* ﴿ قَالَتْ ﴾: لزوجها. \* ﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا ﴾: تعنى الزنا. \* ﴿ إِلا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي: يحبس.

\* ﴿ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي: يعذّب عذابًا أليمًا.

﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ﴾: قال العلماء: لما برّات امرأة العزيز نفسها، نطق «يوسف» بالحق في مقابلة كذبها عليه فقال: هي التي طلبت منّى الفاحشة فأبيت وفررت منها.

# \* ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾:

قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) والضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) قالا: كان الشاهد صبيّا في المهد أنطقه الله عزّ وجلّ ... اهـ(١).

وكان ذلك الصبى ابن خالة امرأة العزيز. ومما يدل على صحة هذا، الحديث الذي رواه ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي على أنه قال: «تكلّم في المهد أربعة

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٢١).

وهم صغار: ۱\_ ابن ماشطة ابنة فرعون. ۲\_ وشاهد يوسف. ٣\_ وصاحب جريج. ٤\_ وعيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ» اهـ(١).

\* ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ ﴾ أي: من الأمام. \* ﴿ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾.

\* ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾.

﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٢٦) ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ ﴾ أى: لما أتى بالقميص وُجِدَ أنه قد قد من دبر فلمّا رأى عزيز مصر أى: زوجها أن القميص قَدْ قُد قُد من دبر، عرف كذب امرأته، وصدْق (يوسف).

عندئذ ﴿ قَالَ ﴾ لها: \* ﴿ إِنَّهُ ﴾ أى: هذا الصنيع. \* ﴿ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظيمٌ ﴾: وإنما قال «عظيم» لعظم فتنتهن، واحتيالهن في التخلص من أخطائهن.

عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: "إنّ كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن الله ـ تعالى ـ يقول: ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (٧٦) ﴾ [النساء: ٧٦] وقال: ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾» اهـ (٢).

- \* ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾ أي: لا تكترث به فقد ظهرت براءتك.
  - \* ﴿ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ﴾ أي: توبي إلى الله \_ تعالى \_ توبة نصوحًا.
    - \* ﴿ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴾ أي: المذنبين.

﴿ وَقَالَ نَسُوةٌ فِي الْمَدينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسه قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَ فَلَمَّا سَمَعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَالْحَدَةً مِنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَهُ مَا هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿ آ﴾ هَا هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿ آ﴾

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه، ومسلم، وأحمد في مسنده (۲/ ۳۰۷ ـ ۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١١٥).

#### المفردات:

\* ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي الْمَدِينَةِ ﴾: وذلك أن القصّة انتشرت في أهل مصر، وتحدّثت النساء بذلك، قيل هن خمس نسوة:

١ ـ امرأة حاجب الملك. ٢ ـ وامرأة صاحب الدّواب. ٣ ـ وامرأة الخبّاز.
 ٤ ـ وامرأة الساقى. ٥ ـ وامرأة صاحب السجن.

\* ﴿ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ ﴾ أي: تطلب منه الفِاحشة.

الفتي في كلام العرب: الشاب، والأنثى فتاة.

\* ﴿ قُدْ شَغَفُهَا حُبًّا ﴾ أي: دخل حبه في شغاف قلبها.

قال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) وأبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) قالا: شغاف القلب: غلافه، وهو جلدة عليه.. اهـ(١).

وحينئذ يكون المعنى: وصل حبه إلى شغاف قلبها وغلب عليه.

\* ﴿ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلال مُبين ﴾ أي: خطأ بيّن ظاهر بسبب فعلها هذا وهو مراودتها فتاها.

\* ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ﴾:

قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ) والسدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷هـ) قالا: أي: بقولهن وحديثهن. اهـ(۲).

قيل: إنها - أى امرأة العزيز - أطلعتهن، واستأمنتهن على ذلك فأفشين سرها، فسمّى ذلك مكراً.

\* ﴿ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَ ﴾: قال وهب بن منبه: اتخذت مأدبة ودعت أربعين امرأة منهن هؤلاء اللاتي عيرنها.. اهـ(٣).

\* ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً ﴾ أي: هيأت لهن مايتكا عليه أثناء الجلوس.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١١٦/٩).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير البغوى (۲/ ٤٢٣).

\* ﴿ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ﴾: الأنهن كن يأكلن اللحم حزًّا بالسّكين.

\* ﴿ وَقَالَتِ ﴾ ليوسف. \* ﴿ اخْرُجْ عَلَيْهِنَ ﴾: وذلك أنها كانت أجلسته في مكان آخر وطلبت منه أن يخرج عليهن فخرج عليهن .

\* ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴾ أي: أعظمنه.

قال أبو العالية الرياحيّ (ت ٩٠هـ): هالهنّ أمره وبُهتْن. اهـ(١).

\* ﴿ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾: أي: حززن بالسّكين التي معهن أيديهن وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج، ولم يجدن الألم لشغل قلوبهن بيوسف.

\* ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ للَّه مَا هَذَا بَشَرًا ﴾: أي: معاذ الله أن يكون هذا بشرًا.

\* ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكُ كَرِيمٌ ﴾ أي: ما هـذا إلا ملك من الملائكة كريم على الله ـ تعالى ـ، وذلك مبالغة في تفضيله، وتعظيم شأنه.

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ [رقم: ٣١].

ومعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ﴾ [بوسف: ٥١].

قرأ أبو عمرو: ﴿ حاش ﴾ في الموضعين بألف بعد الشين وصلا، على أصل الكلمة، وحذف الألف وقفًا اتباعا لرسم المصحف.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ حاش ﴾ بحذف الألف. ووصلا ووقفًا، اتباعًا لرسم المصحف (٢).

﴿ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ الصَّاغِرِينَ (٣٣) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٧١).

# 🏶 معانى المضردات:

\* ﴿ قَالَتْ ﴾ أى: امرأة العزيز: ﴿ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِّنِي فِيهِ ﴾: لما رأت افتتانهن بيوسف أظهرت عذر نفسها بقولها: ذلك الحبّ الذي لمتنّني فيه، واللّوم: الوصف بالقبيح. ثم صرّحت بما صدر منها فقالت:

\* ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴾: أي: امتنع وطلب العصمة من الله \_ تعالى \_. وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعاصى. ثم عاودته المراودة فقالت:

\* ﴿ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ ﴾ أي: ليعاقبن بالسجن.

\* ﴿ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ أي: من الأذلاء.

﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣ ﴾ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالَ رَبِ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾: أى: يا ربّ دخول السجن أهون على من الوقوع في المعصية.

قال القرطى في تفسيره: حكى أن «يوسف» ـ عليه السلام ـ لما قال: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيَّ ﴾ أوحى الله إليه «يا يوسف أنت حبست نفسك حيث قلت السجن أحبّ إلى ، ولو قلت العافية أحبّ إلى لعوفيت» اهـ(١).

من هذا يتبيّن أن الأولى بالإنسان أن يسأل الله العافية.

\* ﴿ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ ﴾ أي: كيد النسوة اللاتي رأينه، فإنهن أمرنه بمطاوعة امرأة العزيز.

وقيل: المراد كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة، وكنّى عنها بالجمع تعظيمًا لشأنها، والكيد: الاحتيال والمكر لتحقيق الأمر المحبوب.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٢١).

\* ﴿ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ جواب الشرط.

وحينئذ يكون المعنى: إن لم تلطف بي وتصرف عني كيدهن أملُ إليهنّ.

\* ﴿ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ معطوف على ما قبله: أى: ممن يعمل عمل الجهال بارتكاب ما حرم الله ـ تعالى ـ..

وقد دلّ هذا على أن أحدًا لا يمتنع عن المعصية إلا إذا عصمه الله.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٠١].

### 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمًّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ﴾ [رنم: ٣٣].

قرأ يعقوب: ﴿ السَّجن ﴾ هذا الموضع الأوّل فقط بفتح السين، على أنه مصدر أريد به «الحبس» و «إلى متعلق بـ «أحب» وليس «أحب» هنا على بأبه، لأن نبى الله «يوسف» ـ عليه السلام ـ لم يحب ما يدعونه إليه قط.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ السِّجن ﴾ بكسر السين، على أن المراد به المكان(١).

•• تنبيه: اتفق القراء العشرة على كسر السين من كلمة «السجن» غير هذا الموضع حيثما وقع وهو في قوله \_ تعالى \_:

﴿ وَدَخُلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ [رتم: ٣٦].

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ يَا صَاحبَي السَّجْن ﴾ [رقم: ٣٩ \_ ٤١].

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ [رتم: ٤٧].

وذلك لأن المراد به: المكان الذي يسجن فيه، ولا يصح أن يراد به المصدر، بخلاف الموضع الأول فإن إرادة المصدر فيه ظاهرة.

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَىٰ حين (٣٥ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِي أَرَانِي أَرَانِي أَرَانِي أَعْدِهُ إِنِّي غَرْاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَوْكَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣٦) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٧٣).

#### المفردات:

\* ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ﴾: لمّا قال «يوسف»: ﴿ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ ﴾ كأنه قال: اللهم اصرف عنى كيدهن، فاستجاب الله دعاءه، ولطف به، وعصمه من الوقوع في الزنا.

- \* ﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴾ أي: كيد النساء.
- \* ﴿ إِنَّهُ هُوْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أي: السميع لدعاء يوسف، العليم بمكرهنّ.
  - \* ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم ﴾ أي: ظهر للعزيز، وأهل مشورته.
- \* ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الآيَاتِ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨هــرضي الله عنهما): قدّ القميص من دبر من الآيات، وشهادة الشاهد من الآيات، وقطع الأيدى من الآيات، وإعظام النساء إياه من الآيات.. اهـ(١).
  - \* ﴿ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ أي: إلى مدّة غير معلومة.
  - \* وقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: إلى انقطاع ما شاع في المدينة.
    - \* وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): تسع سنين.
    - \* وقال الكلبي محمد بن السائب (ت ١٤٦هـ): خمس سنين (٢).
      - \* ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانَ ﴾:

قال البغوى (ت ١٦٥هـ) في تفسيره: هما غلامان كان للريّان بن الوليد بن شروان ملك مصر الأكبر، أحدهما خبّازه وصاحب طعامه، والآخر ساقيه وصاحب شرابه، غضب الملك عليهما فحبسهما.

ثم استطرد قائلا: وكان «يوسف» حين دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول: إنّى أعبر الأحلام (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٢٥).

\* ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رأسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ﴾... إلخ.

قال ابن عباس (ت ٦٨هــرضي الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) قالا: كانت رؤيا صدُق رَأياها، وسألاه عنها، ولذلك صدق تأويلها.. اهـ(١).

قال البغوى فى تفسيره: فرآهما «يوسف» \_ أى رأى الفتيين الذين دخلا معه السجن \_ وهما مهمومان، فسألهما عن شأنهما، فذكرا أنهما غلامان للملك وقد حبسهما، وقد رأيا رؤيا غمّتهما، فقال «يوسف»: قصّاً على ما رأيتما، فقصاً عليه (٢):

\* ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَا ﴾ وهو صاحب شراب الملك:

\* ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ أي: عنبًا، وسمَّى خمرًا باسم ما يؤول إليه.

وذلك أنه قال: إنى رأيت كأنى في بستان، فإذا أنا بأصل عنبة عليها ثلاثة عناقيد من عنب، فجنيتها، وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه.

\* ﴿ وَقَالَ الآخَرُ ﴾: وهو خباز الملك: ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ﴾: وذلك أنه قال: إنى رأيت كأنّ فوق رأسى ثلاث سلال فيها الخبر، والألوان من الأطعمة، وسباع الطير ينهبن منه.

\* ﴿ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ﴾: أي: أخبرنا بتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا.

\* ﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: العالمين بتعبير الرؤيا.

\* فلمّا قصّا عليه الرؤيا كره «يوسف» أن يعبر لهما ما سألاه لما علم فى ذلك من المكروه على أحدهما، فأعرض عن سؤالهما بعض الوقت، وأخذ فى غيره فقال كما أخبر الله \_عز وجل \_:

﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لِاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٧) ﴾

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ۲۵).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٢٥).

### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ﴾ أي: لا يجيئكما طعام غداً من منازلكما ترزقانه أي تطعمانه وتأكلانه.
- \* ﴿ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ﴾: أى: إلا نبأتكما بتأويله أى: بقدره، ولونه، والوقت الذي يصل فيه إليكما، قبل أن يأتيكما، فكان على ما قال.
- \* ﴿ ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ﴾: وكان هذا من علم الغيب الذى خُصَّ به «يوسف» \_ عليه السلام، كما خص الله به نبيه «عيسى» \_ عليه السلام، كما خص الله به نبيه «عيسى» \_ عليه السلام، قال \_ تعالى \_: ﴿ وَأُنبِّنُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ [آل عمران: ٤٩].

ثم بيّن «عيسى» ـ عليه السلام ـ أن الله ـ عزّ وجلّ ـ خصّه بهذا العلم لأنه ترك ملّة قوم لا يؤمنون بالله، كما قال ـ تعالى ـ:

\* ﴿ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾.

﴿ وَاتَّبَعْتُ مَلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ۞ ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

- \* ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾: بيّن لهما أنه من أولاد الأنبياء، وممّا هو معلوم لدى الجميع أن الأنبياء كلهم على الحق.
- \* ﴿ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾: أي: ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من شيء، لأن الله \_ سبحانه وتعالى \_ قد عصمناً من الشرك.
  - \* ﴿ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا ﴾: إذْ جعلنا أنبياء.
    - \* ﴿ وَعَلَى النَّاسِ ﴾: إذْ جعلنا الرسل إليهم.
- \* ﴿ وَلَكِنَّ أَكْشَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ أي: لا يشكرون الله \_ تعالى \_ على نعمة الإيمان والتوحيد، وإرسال الرسل إليهم.

بعد ذلك أخذ «يوسف» - عليه السلام - يدعوهما إلى الإسلام فقال كما أخبر الله بذلك فيما يلى:

﴿ يَا صَاحِبَيِ السَّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ اللَّهُ الْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾

#### المضردات: المضردات:

- \* ﴿ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ ﴾: جعلهما صاحبى السجن لكونهما فيه، كما يقال لسكّان الجنة: أصحاب البعنة: أصحاب البعنة على البعنة الب
- \* ﴿ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ ﴾: أى: آلهة شتّى: هذا من ذهب، وهذا من فضّة، وهذا من حديد، وهذا أعلى، وهذا أوسط، وهذا أدنى، متباينون، آلهة لا تضرّ ولا تنفع، بل لا تغنى عن نفسها شيئًا.
  - \* ﴿ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾: الذي لا ثاني له، القهّار: أي الغالب على كل شيء. ثم بيّن عجز الأصنام فقال:
    - \* ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ﴾ أي: من دون الله \_ تعالى \_.

ولعلّ الحكمة في ذكر الجمع أنه أراد جميع أهل السجن، وكل من هو على الشرك.

- \* ﴿ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ﴾: أي: ما تعبدون من دون الله ـ عز وجل ـ إلا مسميّات لا تنفع ولا تضرّ، سميّتموها آلهة أنتم وآباؤكم، أي: من عند أنفسكم.
  - \* ﴿ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ﴾ أي: من حجة.
  - \* ﴿ إِن الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾ أي: ما الحكم إلا لله الخالق لكل شيء.
- \* ﴿ أَمَرَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾: لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت السموات والأرض ومن فيهن، ولذهب كل إله بما خلق.
  - \* ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ أى: القويم.
    - \* ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾.
  - \* بعد ذلك أخذ «يوسف» \_ عليه السلام \_ يفسر رؤياهما فقال:

﴿ يَا صَاحِبَي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن

# المفردات: المفردات:

\* ﴿ يَا صَاحِبَي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ﴾: أى: قال للسّاقى: إنك تردّ إلى عملك الذي كنت عليه من سقى الملك بعد ثلاثة أيام، فالعناقيد الثلاثة هي الأيام الثلاثة التي يبقى في السجن، ثم يخرجه الملك فيأمر به.

\* ﴿ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ﴾.

قال ابن مسعود (ت ٣٦هـ رضى الله عنه): لما سمعا قول «يوسف» قالا: ما رأينا شيئًا إنما كنا نلعب، فقال «يوسف»: ﴿ قُضِيَ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ أى: فرغ من الأمر الذي عنه تسألان (١).

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنِسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ( ٢٠ ﴾ السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ( ٢٠ ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ﴾: أي: قال «يوسف» \_ عليه السلام \_ للذي علم أنه ناج منهما وهو الساقي:

\* ﴿ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ أي: سيدك الملك، وقل له: إنّ في السجن غلامًا محبوسًا ظلمًا بلا ذنب، واذكر له ما رأيته وما أنا عليه من تعبير الرؤيا.

\* ﴿ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِهِ ﴾: الضمير في «فأنساه» عائد إلى الساقي، أي: أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك.

\* ﴿ فَلَبِثَ ﴾ أى: مكث يوسف. \* ﴿ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سنِينَ ﴾: اختلف العلماء في معنى «البضع»:

فقال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ): البضع ما بين الثلاث إلى السبع.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٢٧).

٢ \_ وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): البضع ما بين الثلاث إلى التسع.

 $^{(1)}$  وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنين. اهـ $^{(1)}$ .

\* قـال وهب بن منبّه: حُبِس «يوسف» في السجن سبع سنين، ومكث «أيوب» في البلاء سبع سنين، وعـندّب بُختُنصّر سبع سنين.. اهـ<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلات خُضْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلاُ أَفْتُونِي فِي رَءْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿ ] قَالُوا أَضْغَاثُ أَخُرَ يَابِسَاتٍ مِا أَيْهَا الْمَلاُ أَفْتُونِي فِي رَءْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿ ] قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعَالِمِينَ ﴿ ] ﴾

# المفردات:

\* ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ﴾:

قال القرطبى (ت ٢٧١هـ) فى تفسيره: لما دنا فرج "يوسف" ـ عليه السلام ـ رأى الملك رؤياه، وذلك أن الملك الأكبر الريّان بن الوليد رأى فى نومه: كأنما خرج من نهر يابس سبع بقرات سمان، فى أثرهن سبع عجاف: ـ أى مهازيل ـ وقد أقبلت العجاف على السمان فأخذن بآذانهن فأكلنهن إلا القرنين. ورأى سبع سنبلات خضر قد أقبل عليهن سبع يابسات فأكلنهن حتى أتين عليهن فلم يبق منهن شىء، وهن يابسات. وكذلك البقر كن عجافًا فلم يزد فيهن شىء من أكلهن السمان. فهالته الرؤيا، فأرسل إلى أهل العلم، والبصر بالكهانة، والنّجامة، والعرافة، والسّحر، وأشراف قومه فقال:

\* ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلاُّ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ ﴾ أي: أخبروني بحكم هذه الرؤيا.

\* ﴿ إِنْ كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ . . اهـ (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٢٨)، وتفسير القرطبي (٩/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي (٩/ ١٣٠).

- \* ﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَجْلامٍ ﴾: اختلف العلماء في تأويل ذلك:
- ١ قال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): قال لى عطاء: إن أضغاث الأحلام:
   الكاذبة المخطئة من الرؤيا.. اهـ.
  - ٢ وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ) الأضغاث ما لا تأويل له.. إهـ.
- ٣- وقال الهروى أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ): أضغاث أحلام، أى أخلاط أحلام.. اهـ.
- ٤ وقال أبن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): الرؤيا منها حقّ، ومنها أضغاث أحلام، يعنى بها الكاذبة.. اهـ(١).
  - \* ﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعَالِمِينَ ﴾:

قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٣١١هـ): أي: بتأويل الأحلام المختلطة بعالمين، نفوا عن أنفسهم علم التأويل. اهـ(٢).

\* قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره:

فى الآية دليل على بطلان قول من يـقول: إن الرؤيا على أوّل ما تعبّر، لأن القوم قالوا: أضغاث أحلام ولم تقع كذلك، فإن «يوسف» ـ عليه السلام ـ فسرها على سنى الجدّب والخصب، فكان كما عبر.

وفيها دليل عملى فساد - من يقول -: إنّ الرؤيا على رِجْل طائر، فإذا عُبّرت سقطت. اهـ(٣).

﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سَنْبُلاتٍ خُصْرٍ وَأُخَرَ الصَّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سَنْبُلاتٍ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لِّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٣٠ ـ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ١٣٢).

### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا ﴾ أي: من القتل. \* ﴿ مِنْهُما ﴾: من الفتيين وهو الساقى.
  - \* ﴿ وَادَّكُر ﴾ أي: تذكر قول يوسف له: ﴿ اذْكُر نِي عِندَ رَبِّكَ ﴾.
    - \* ﴿ بَعْدُ أُمَّةً ﴾ أى: بعد حين وهو سبع سنين.
- \* قال الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت ٢١٥هـ): «أمَّة» في اللفظ واحد، وفي المعنى جمع، وكل جنس من الحيوان أمّة.. اهـ(١).
  - \* ﴿ أَنَا أُنَبِّكُم بِتَأْوِيلِهِ ﴾ أي: أخبركم بتأويله إذا أرسلت.
- \* جاء في تفسير البغوى: إن الغلام جثا بين يدى الملك وقال: إن في السجن رجلا يعبر الرؤيا.
- \* ﴿ فَأَرْسِلُونِ ﴾ أي: فأرسِلني أيها الملك إليه، فأرسله فأتى السجن، ولم يكن السجن في المدينة فقال: \* ﴿ يُوسُفُ ﴾ أي: يا يوسف.
  - \* ﴿ أَيُّهَا الصَّديقُ ﴾ أي الكثير الصدق.
- \* ﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ﴾: فإن الملك رأى هذه الرؤيا.
  - \* ﴿ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ ﴾ أي: إلى الملك وأصحابه.
- \* ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: يعلمون تعبير الرؤيا، ويعلمون منزلتك من الفضل والعلم فتخرج من السجن.
- ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سَنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُله إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ (١٠ ثُمَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ (١٠ ثُمَّ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (١٠) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٣١).

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سَنِينَ دَأَبًا ﴾:

لما حضر الذى نجا منهما، وأعلم «يوسف» برؤيا الملك جعل «يوسف» يفسرها له قال: ازرعوا سبع سنين على عادتكم فى الزراعة، ومعنى «دأبًا» أى: متوالية متتابعة بجدّ واجتهاد. يقال: دأبت فى الأمر أدأب دأبا ودأبا: إذا اجتهدت فيه.

- \* ﴿ فَمَا حَصَدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ﴾: أمرهم بترك الحنطة في السنبلة لتكون أبقى على الزمان ولا تسوّس.
- \* ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾: أي: استخرجوا ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة: أمرهم بحفظ الأكثر، والأكل بقدر الحاجة.
- \* ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ ﴾: أي: سبع سنين مجدبة، وسمّاها شدادًا لشدّتها على الناس.
  - \* ﴿ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ ﴾ أي: يأكل أهلهنّ ما ادّخرتم لأجلهنّ.
    - \* ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴾ أي: تحرزون وتدخرون للبذر.
  - \* ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ ﴾ أي: يمطرون، من «الغيث»,
- \* ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ أي: يعصرون الزيتون زيتًا، والسمسم دهنا، وأراد بذلك كثرة الخير، وكثرة النبات، وكثرة النعيم.

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ﴾ [رتم: ٤٧].

قرأ حفص: ﴿ دأبا ﴾ بفتح الهمزة، والباقون بإسكانها، وهما لهجتان(١).

\* ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ [رتم: ٤٩].

قرأ حمزة، والكسائي، وخلف البزّار: ﴿ تعبصرون ﴾ بتاء الخطاب، مناسبة للخطاب الذي قبله في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ ﴾.

وقرأ الباقون: ﴿ يعصرون ﴾ بياء الغيبة، مناسبة للغيبة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ ﴾.

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّآتِي قَطَّعْنَ أَيْديَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ ﴾ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْديَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ﴾: وذلك أنّ الساقى لمّا رجع إلى الملك وأخبره بما أفتاه به «يوسف» \_ عليه السلام \_ من تأويل رؤياه، قال: ائتونى به.
- \* ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ ﴾: وقال له: أجب الـملك، أبّى أن يخرج مع الرسول حتى تظهر براءته، ثم \* ﴿ قَالَ ﴾: للرسول: \* ﴿ ارْجعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ أى: سيدك الملك.
- \* ﴿ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ ﴾: ذكر النسوة جملة ليدخل فيهن امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح، ولم يصرّح بذكر امرأة العزيز، وذلك لحسن العشرة، أي فاسأله أن يتعرف ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن.
- \* ﴿ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾: أى: إن الله بصنيعهن عليم، وإنما أراد «يوسف» \_ عليه السلام \_ بذلك حتى لا ينظر إليه الملك بعين التهمة، ثم يصير إليه بعد زوال الشك عن أمره، وتثبت براءته عند الملك وغيره.

فرجع الرسول إلى الملك من عند «يوسف» \_ عليه السلام \_ برسالته، فأرسل الملك إلى النسوة، وإلى امرأة العزيز \_ وكان عزيز مصر قد مات \_ فلما حضرن بين يدى الملك سألهن قائلا: كما أخبر الله \_ تعالى \_:

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسه قُلْنَ حَاشَ لِلَّه مَا عَلَمْنَا عَلَيْه مِن سُوء قَالَتِ الْمُواَ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۞ ﴾ الْمُرَأَتُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۞ ﴾

#### المفردات:

- \* ﴿ قَالَ ﴾ الملك لهن : \* ﴿ مَا خَطْبُكُن ؟ أَى: ما شأنكن وأمركن :
- \* ﴿ إِذْ رَاوَدتُنَّ يَوسَفَ عَن نَّفْسِهِ ﴾: وذلك أن امرأة العزيز هي التي راودته عن نفسه، وسائر النسوة أمرنه بطاعتها، فلذلك خاطبهن جميعًا.

- \* ﴿ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ أي: معاذ الله.
- \* ﴿ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ﴾ أي: خيانة.
- \* ﴿ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ﴾ أي: ظهر الحق فأقرت وقالت:
- \* ﴿ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾: في قوله: ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي ﴾.

فلما سمع «يوسف» - عليه السلام - اعتراف امرأة العزيز قال ما أخبر الله به:

﴿ ذَلِكَ لِيَسِعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنهُ بِالْغَسِيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَسِيْدَ الْخَسائِنِينَ ۞ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِي غَفُورٌ وَمَا أُبَرِي إِنَّ رَبِي غَفُورٌ وَمَا أُبَرِي إِنَّ رَبِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِي غَفُورٌ وَمَا أُبَرِي إِنَّ رَبِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِي غَفُورٌ وَمِيمٌ وَمَا أُبَرِي إِنَّ رَبِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِي غَفُورٌ وَمِيمٌ وَمَا أُبَرِي إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونُ اللَّهُ لَا يَعْدَلُومُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونُ اللَّهُ لا يَعْدَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّ

# 🦹 🏶 معانى المضردات:

\* ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ﴾: اختلف العلماء في قائل هذا إلى قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾:

\* فقيل: هو من قول امرأة العزيز، وهو متصل بقولها قبل:

\* ﴿ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ ﴾ إلخ أي: أقررت بالصدق ليعلم \_ أي يوسف \_ أنى لم أخنه بالغيب، أي بالكذب عليه، ولم أذكره بسوء وهو غائب في السجن.

- \* ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴾: بقوله، ثم قالت:
  - \* ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ﴾: بل أنا راودته.
    - \* ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾.

جاء في تفسير القرطبي: وعلى هذا هي كانت مقرّة بالصّانع وهو الله \_ تعالى \_ ولهذا قالت:

\* ﴿ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . . اهـ(١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٣٢).

\* وأقول: هذا القول هو الذي أرجحه، وأتحدّث به، لأنه يتفق مع عصمة الأنبياء من التفكير في الفاحشة، فضلاً عن الوقوع فيها \_ والله أعلم \_.

﴿ وَقَالَ الْمَلَكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلَصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ وَقَالَ الْمَلَكُ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ وَقَالَ الْجَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ۞ ﴾

# 🏶 معانى المضردات:

- \* ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ﴾: لمّا ثبت للملك براءة «يوسف» \_ عليه السلام \_ مما نسب إليه، وتحقّق من أمانته، وتعرّف على صبره، وجَلَده، عظمت منزلته عنده، وتيقّن حسن خلاله قال: ﴿ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ﴾ أى: أجعله خالصًا لنفسى، أفوّض إليه أمر مملكتى، فذهبوا فجاءوا به:
- \* ﴿ فَلَمَّا كَلَّمَهُ ﴾ أى: كلّم الملكُ «يوسف» وسأله عن الرؤيا فأجاب «يوسف» بما قاله من قبل.
  - \* ﴿ قَالَ ﴾ أي: الملك ليوسف:
- \* ﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾: أي: متمكن نَافذ القول، أمين لا تخاف غَدْرًا.
  - \* ﴿ قَالَ ﴾ أى: «يوسف» \_ عليه السلام \_ للملك:
- \* ﴿ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَـزَائِنِ الأَرْضِ ﴾: أى: خزائن أرض مِصْر مـثل: الطعـام والأموال، والخراج وغير ذلك.

قال الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ): مصر خزائن الأرض، واستدل بقوله \_ تعالى \_ على لسان «يوسف» قال: ﴿ اجْعَلْني عَلَىٰ خَزَائن الأَرْض ﴾ . . اهـ (١) .

- \* ﴿ إِنِّي حَفِيظٌ ﴾: لما وليت. \* ﴿ عَلَيمٌ ﴾: بسنى المجاعات.
- \* قال القرطبى (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: دلّتُ الآية على جواز أن يطلب الإنسان عملا يكون له أهلا. فإن قيل: روى مسلم عن عبد الرحمن بن سَمُرة أنه قال: قال لي

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٣٩).

رسول الله على: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتَها عن مسألة وكلت اليها، وإن أعطيتها عن مسألة أعنت عليها».

فالجواب: أن «يوسف» \_ عليه السلام \_ إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل، والإصلاح، وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم، فرأى أنّ ذلك فرض متعيّن عليه، لأنه لم يكن هناك غيره.

وهكذا الحكم اليوم، لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء، أو الحسبة، ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه تعين ذلك عليه، ووجب أن يتولاها، ويسأل ذلك، ويخبر بصفاته التي يستحقها بها من العلم والكفاية وغير ذلك كما قال «يوسف» ـ عليه السلام ـ.

فأمّا لو كان هناك من يقوم لها، ويصلح لها، وعلم بذلك فالأولى ألا يطلب، لقوله على للمن للمرة: «لا تسأل الإمارة» الحديث.. اهـ(١).

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلا لَخُورَةً خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۚ ۞ فَلَاجُرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۚ ۞ ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَكَذَلكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾:

أى: ومثل هذا الإنعام الذى أنعمنا على «يوسف» من إنجائه من السجن، وتقريبه إلى قلب الملك، وغير ذلك مكنّا له في الأرض، أي: أرض مصر، أي: أقدرناه على ما يريد.

\* ﴿ يَتَبُوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ أي: يصنع فيها ما يشاء.

\* ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾: «الرحمة»: النعمة والإحسان، ﴿ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: ثوابهم.

قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) وغيره: لم يزل «يوسف» ـ عليه السلام ـ يدعو الملك إلى الإسلام، ويتلطف به حتى أسلم الملك وكثير من الناس. اهـ(٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير البغوى (۲/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٤١ - ١٤٢).

\* ﴿ وَلاَّجْرُ الآخِرَةِ ﴾ أى: ثواب الدار الآخرة.

\* ﴿ خَيْرٌ لِللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾: أي: ما نعطيه في الآخرة للمؤمنين من النعيم خير وأكثر مما نعطيه لهم في الدنيا، لأن أجر الآخرة دائم أبدًا ولا ينقطع، وأجر الدنيا زائل وينقطع.

# 圏 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ يَتَبُوّاً مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ [رتم: ٥٦].

قرأ ابن كثير: ﴿ حيث نشاءٍ ﴾ بالنون، على أنها نون العظمة لله \_ تعالى \_ لمناسبة قوله \_ تعالى \_ لله و كَذَلك مَكِنًا ليُوسُف في الأَرْض ﴾ .

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ حيث يشاء ﴾ بالياء التحتية، والفاعل ضمير مستتر تقديره: «هو» يعود على نبى الله «يوسف» \_ عليه السلام \_، فجرى الكلام على لفظ الغيبة (١).

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةً يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْه فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ ( ٥٠٠٠ ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ﴾: وكانوا عشرة، وكان منزلهم بالقرب من أرض فلسطين: بغور الشام، وكانوا أهل بادية وإبل وشاة، فلمّا أصابهم القحط والشدّة، دعاهم «يعقوب» ـ عليه السلام ـ وقال: يا بنىّ بلغنى أنّ بمصر ملكًا صالحًا يبيع الطعام، فتجهزوا، واذهبوا له لتشتروا منه الطعام، فقدموا مصر.

\* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) وغيره: لمّا أصاب الناس القحط والشدّة، ونزل ذلك بأرض كنعان بعث «يعقوب» ـ عليه السلام ـ أولاده للميرة: وكان قد ذاع أمر «يوسف» ـ عليه السلام ـ في الآفاق للينه، ورأفته ورحمته، وعدله، وسيرته، وكان «يوسف» ـ عليه السلام ـ حين نزلت الشدّة بالناس يجلس للناس عند البيع بنفسه فيعطيهم من الطعام على عدد رءوسهم (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۱۶۶).

\* ﴿ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾ أي: دخل إخوة «يوسف» عليه بعد أن وصلوا إلى مصر.

\* ﴿ فَعُرَفَهُمْ ﴾ أى: «يوسف» ـ عليه السلام ـ.

قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) قالا: عرفهم بأوّل ما نظر إليهم.. اهـ(١).

\* ﴿ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ أى: لم يعرفوه، لأنهم خلفوه صبيًا، ولم يتوهموا أنه يبلغ إلى تلك الحال من المملكة مع طول المدة وهي أربعون سنة.

\* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) وكان بين أن قذفوه في البئر وبين أن دخلوا عليه أربعون سنة، فلذلك أنكروه.. اهـ (٢).

\* قال عطاء بن أبى رباح (ت ١١٥هـ): إنما لم يعرفوه لأنه كان على سرير الملك، وعلى رأسه تاج الملك. اهـ(٣).

فلمّا نظر إليهم «يوسف» ـ عليه السلام ـ وكلموه بالعبرانية قال لهم: أخبرونى من أنتم، وما أمركم فإنى أنكرت شأنكم؟ قالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجمهد فجئنا نمتار، فقال لهم «يوسف»: لعلكم جئتم تنظرون عورة بلادى، قالوا: لا والله ما نحن بجواسيس إنما نحن إخوة بنو أب واحد، وهو شيخ صديّق يقال له: «يعقوب» نبى من أنبياء الله.

فقال - أى «يوسف» -: وكم أنتم؟ قالوا: كنا اثنى عشر فذهب أخ لنا معنا إلى البرية فهلك فيها وكان أحبنا إلى أبينا، قال: فكم أنتم هنا؟ قالوا: عشرة، فقال: وأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا لأنه أخو الذى هلك من أمّه، فأبونا يتسلّى به، فقال: فمن يعلم أن الذى تقولون حق وصدق؟ قالوا: أيها الملك إنّا ببلاد لا يعرفنا فيها أحد من أهلها، فقال لهم «يوسف»: فأتونى بأخيكم الذى من أبيكم إن كنتم صادقين، وأنا أرضى بذلك، قالوا: فإنّ أبانا يحزن على فراقه وسنراود عنه أباه، قال: فدعوا بعضكم عندى رهينة حتى تأتونى بأخيكم الذى من أبيكم، فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة «شمعون» وكان أحسنهم رأيًا في «يوسف» فخلفوه عنده. يرشد إلى ما ذكر ويدل عليه قوله -عزّ وجلّ - فيما يلى (3):

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٣٤).

﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ ﴾ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم ﴾ أي: حمّل لكل واحد بعيرًا.
  - \* ﴿ قَالَ ائْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ﴾: وهو بنيامين.
- \* ﴿ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ ﴾ أى: أتمَّه ولا أبخس الناس شيئًا، وسأزيدكم حِمْل بعير لأجل أخيكم، وأكرم منزلتكم وأحسن إليكم.
- \* ﴿ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾: قال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ): أي: خير المضيفين، وكان قد أحسن ضيافتهم.. اهـ(١).
  - \* ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي ﴾ أي: ليس لكم عندى طعام أكيله.
    - \* ﴿ وَلا تَقْرَبُونِ ﴾ أي: لا تقربوا دارى وبلادى بعد ذلك.
      - \* ﴿ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾ أي: سنسأله أن يرسله معنا.
        - \* ﴿ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾: ما أمرتنا به، وطلبته منا.

﴿ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَهُمْ يَعْرِفُونَا إِنَّا إِنْ الْعَلَامُ مَا يَعْلَقُومُ لَا يَعْلَى إِنْ الْعَلَامُ اللَّهُ إِنْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَيْهِمْ لَعَلَيْهِمْ لَعُلِيهِمْ لَعَلَيْهِمْ لَعَلَيْهِمْ لَعُلِهِمْ لَعَلَيْهِمْ لَعُلِهُمْ يَعْرِفُونَا إِنْ إِلَىٰ الْعَلَامُ مَا يَعْلَقُومُ لَهُ إِلَىٰ إِنْ الْعَلَامُ لَلْ إِنْ إِلَا إِلَىٰ أَلَا إِنْ إِنْهُمْ لِيَعْلِهُمْ لَلْعَلَهُمْ يَعْرِفُونَ لَكَ إِلَا الْقَلْمُ إِلَىٰ أَهُمِ إِلَيْ إِلَهُمْ لَعُلِهُمْ لَا إِلَىٰ إِلَيْكُوا إِلَى إِلَهِمْ لَعَلَيْهُمْ لَعُلِهُمْ لَا إِلَىٰ إِلَيْكُولُونَ لَكِهُمْ لِمُ لَعَلَهُمْ لَعُلِهُمْ لَا إِلَىٰ إِلَيْكُولُولَ لَهُ لِهِمْ لَعُلِيهِمْ لَعَلَيْكُمْ لَا إِلَى إِلَيْكُولُولَ لَكُولُهِمْ لَعُلِهُمْ لَعُلِهُمْ لَا إِلَى الْعَلَيْلُولُ الْعِلْمُ لِمِنْ لِعَلَالُهُمْ لِلْعِلْمِ لَا لِهِمْ لِلْعُلُولِ لَهُ لِلْعِلَا لِلْهِمْ لَعَلَالِهُمْ لِلْعُلِهِمْ لَلْعُلُولُولُولُولُ لِلْعُلِهِمْ لَعِلْمُ لَلْعُلِهِمْ لَلْعُلِهِمْ لِلْعُلِهِمْ لِلْعُلِهُمْ لَا أَنْ إِلَا لِمِلْقُلُولُ لِلْعُلِمْ لِعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِهِمْ لَلْعِلَالِهِمْ لَلْعُلُهُمْ لِعِلْمُ لِلْعُولِهِمْ لَلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلِهِمْ لَلْعُلُولُ لِلْعُلِهِمْ لَلْعُلُولُ لِلْعُلِهِمْ لَلْعُلُولُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِهِمْ لَلْعُلِهُمْ لِلْعُلُولُ لِلْعُلِهِمْ لَلْعُلُولُ لِلْعُلِمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِهِمْ لِلْعِلْمِلُولُ لِلْعُلِهِمْ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلَالِهِمْ لِلْعِلْمُ لِلْعُلِلْعِلْمُ لِلْعِ

# المفردات؛ المفردات؛

- \* ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ ﴾ أي: ثمن طعامهم وكانت دراهم.
  - \* ﴿ فِي رِحَالِهِمْ ﴾ أي: أوعيتهم، وهي جَمْع رَحْل.
  - \* ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ ﴾ أي: انصرفوا إلى أهلهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٣٥).

\* ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾: اختلف العلماء في السبب الذي من أجله فعل «يوسف» هذا مع إخوته:

١ - فقيل: أراد أن يريهم كرمه في ردّ البضاعة ليكون أدعى لهم إلى العود.

٢ - وقيل: تخوّف أن لا يكون عند أبيه من الوَرق ما يرجعون به مرّة أخرى ـ والله أعلم ـ (١).

# 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ ﴾ [رقم: ٦].

قرأ حفص، وحمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ لفتيانه ﴾ جمع «فتى» و«الفتيان» الكثير من العدد.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ لفتيته ﴾ جمع «فتى» القليل من العدد، وذلك لأن الذين تولوا جعل البضاعة في رحالهم قلة (٢).

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ ﴾

## 🏶 معانى المضردات:

\* ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا ﴾: إنّا قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلاً من أولاد «يعقوب» ما أكرمنا كرامته، ثم قال لهم «يعقوب» عليه السلام ..: أين شمعون؟ قالوا: ارتهنه مَلكُ مصر، وأخبروه بالقصة، فقال لهم: ولم أخبرتموه؟ قالوا: إنه أخذنا وقال أنتم جواسيس حيث كلمناه بلسان العبرانية، وقصوا عليه القصة وقالوا: ﴿ يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنّا الْكَيْلُ ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): معناه يمنع مُنا الكيل إن لم نَحْمل معنا أخانا.. اهـ(٣).

\* ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا ﴾: «بنيامين». \* ﴿ نَكْتَلْ ﴾ أي: نحن وهو الطعام.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٣٦).

\* ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾: من أن يناله سوء.

## 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ ﴾ [رتم: ٦٣].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ يكتل ﴾ بالياء التحتية، والفاعل ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على أخيهم «بنيامين» المتقدم ذكره في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَخَانًا ﴾ .

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ نكتل ﴾ بالنون، والفاعل ضمير مستتر تقديره «نحن» يعود على إخوة «يوسف» بما فيهم بنيامين (١).

﴿ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١٤) ﴾ الرَّاحِمِينَ (١٤) ﴾

## ه معانى المضردات:

\* ﴿ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمنتُكُمْ عَلَىٰ أَخيه من قَبْلُ ﴾:

## \* المعنى:

قال «يعقوب» ـ عليه السلام ـ لبنيه: كيف آمنكم عليه وقد فرطتم في أخيه يوسف من قبلُ وفعلتم به ما فعلتم؟

\* ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ أي: حفظ الله خير من حفظكم.

قال كعب الأحبار: لما قبال «يعقوب» \_ عليه السلام \_: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ قال الله \_ تعالى \_: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ قال الله \_ تعالى \_: «وعزتى وجلالى الأردن عليك ابنيك كليهما بعدما توكلت على الهـ (٢).

\* ﴿ وَهُو َ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾: لأن رحمته \_ عزّ وجلّ \_ وسعت كل شيء من عباده المؤمنين.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٤٧).

## 📓 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ فَالِلَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ [رتم: ٦٤].

قرأ حفص، وحمزة، والكسائى، وخلف البزار: ﴿ حافظا ﴾ على وزن «فاعل» للمبالغة، ونصبه على التمييز أو الحال.

وقرأ الباقون من الـقراء العشرة: ﴿ حِفْظا ﴾ على وزن «فِعْل» على أنه تمييز، أى خير من حفظكم الذي نسبتموا إلى أنفسكم (١).

﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذه بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذه بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْهَا وَنَمِيرٌ فَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۞ ﴾

## 🚕 معانى المفردات:

- \* ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ ﴾: الذي حملوه معهم من «مصر».
  - \* ﴿ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ ﴾ أي: ثمن الطعام.
- \* ﴿ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ﴾: «ما» استفهام في موضع نصب، أي: ماذا نبغي وأيّ شيء نطلب وراء هذا؟
- \* ﴿ هَذِهِ بِضَاعَـتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ﴾: لقد وقى لنا الكيل، وردَّ علينا الشمن، أرادوا بذلك تطييب نفس أبيهم.
  - \* ﴿ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ﴾ أي: نجلب لهم الطعام.

يقال: مار أهله يمير ميراً: إذا حمل إليهم الطعام من بلد آخر.

- \* ﴿ وَنَحْفَظُ أَخَانَا ﴾: بنيامين، مما تخاف عليه.
- \* ﴿ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ أي: حمل بعير لبنيامين.
- \* ﴿ ذَلكَ كَيْلٌ يَسيرٌ ﴾ أي: ما حملناه من قبل لا يكفينا جميعًا.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨).

﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثَقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ( ( ) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدُ وَادْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدُ وَادْخُلُوا مِنْ أَبُوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُمْ فَلْ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَكَّلُونَ وَكَالِهُ مِن شَيْءٍ إِن الْحُكْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَيْتَوَكَّلُونَ وَكَالًا لَهُ مِن شَيْءٍ إِن الْحُكْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ مِن شَيْءً إِن الْحُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللّهِ مِن شَيْءً إِن الْحُكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللّهِ مِن شَيْءً إِن الْحُكُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَوْنَ وَالْعَالَةُ وَقَوْمَ اللّهِ عَلَيْهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْمَالَوْلُ وَالْمَالُولُ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ الْمُ إِلَّا لِللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# 🏶 معانى المفردات:

- \* ﴿ قَالَ ﴾ أي: «يعقوب» \_ عليه السلام \_ لبنيه:
- \* ﴿ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ ﴾ أي: لن أرسل معكم بنيامين.
- \* ﴿ حَتَىٰ تُؤْتُونِ ﴾ أي: تعطون. \* ﴿ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ﴾ أي: عهداً موثّقًا، والعهد الموثّق: المؤكّد بالقسم.

قال السّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): حلفوا بالله ليردّنه إليه ولا يُسْلمونه.. اهـ(١).

\* ﴿ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ﴾: اللام في «لتأتنني» لام القسم.

\* ﴿ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾: قال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١١٠هـ): معنى ذلك: إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك.. اهـ(٢).

وقال قتادة بن دعامة: إلا أن تغلبوا عليه.. اهـ<sup>(٣)</sup>.

وأقول: القولان متقاربان في المعنى.

\* ﴿ فَلَمَّا آتُوهُ مَوْ ثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ أي: شاهد.

\* ﴿ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِد وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَة ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١٠٨هـ) قالوا: لما عزموا على الخروج خشى عليهم العين، فأمرهم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٤٧).

ألا يدخلوا مصر من باب واحد وكانت مصر لها أربعة أبواب وإنما خاف عليهم العين لكونهم أحد عشر لرجل واحد، وكانوا أهل جَمال وكمال وبسطة.. اهـ(١).

- \* وعن إبراهيم النَّخَعيّ (ت ٩٦هـ) في قوله \_ تعالى \_:
- \* ﴿ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾: قال: أحب «يعقوب» ـ عليه السلام ـ أن يلقى «يوسف» ـ عليه السلام ـ أخاه بنيامين في خلوة.. اهـ (٢).
- \* ﴿ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ أي: من شيء أحذره عليكم، لأنّه لا ينفع الحذر مع القدر.
  - \* ﴿ إِنِّ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ أي: الأمر والقضاء لله \_ تعالى \_ وحده.
  - \* ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ أي: اعتمدت. \* ﴿ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكَّلِ الْمُتَوكِّلُونَ ﴾.

﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

# المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم ﴾ أي: من الأبواب المتفرقة.
- \* ﴿ مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ أى: ما كان «يعقوب» ـ عليه السلام ـ يغنى عن أبنائه من شيء إن أراد الله إيقاع مكروه بهم.
- \* ﴿ إِلاَّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ﴾: وهي شفقة يعقوب على أبنائه، ولذا أوصاهم بالتفرّق عند دخولهم مصر.
  - \* ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أى: «يعقوب» \_ عليه السلام \_.
  - \* ﴿ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ ﴾ أي: علمه الله \_ عزّ وجل \_ أمور دينه.

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): إنّ «يعقوب» ـ عليه السلام ـ عامل بما علم، لأن من لا يعمل بعلمه لا يكون عالمًا.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١٤٨/٩).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤ / ٤٩).

قال \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢ - ٣].

\* ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾: أي: لا يعلمون ما علمه «يعقوب» - عليه السلام -، لأنهم لم يسلكوا الطريق الصحيح لإصابة العلم، قال الله - تعالى -: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢) ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَسِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [1] ﴾ هماني المضردات:

\* ﴿ وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾: قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به، فقال «يوسف» \_ عليه السلام \_: أحسنتم، وأصبتم، وستجدون جزاء ذلك عندى، ثم أنزلهم فأكرم نزلهم، ثم استضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة خاصّة بهما، فبقى بنيامين وحيداً فبكى وقال: لو كان أخى «يوسف» حيّا لأجلسنى معه، فقال «يوسف» \_ عليه السلام \_: لقد بقى أخوكم هذا وحيداً فأجلسه معنه على مائدته، ثم جعل يواكله، فلمّا كان الليل قال لهم: لينم كل أخوين منكم على فراش خاص، فبقى بنيامين وحده، فقال «يوسف» \_ عليه السلام \_: هذا ينام معى على فراشى، فنام معه فجعل «يوسف» يضمّه إليه ويشمّ ريحه حتّى أصبح، فلمّا أصبح قال لهم «يوسف»: إنى أرى هذا الرجل ليس معه ثان فسأضمّه إلى فيكون منزله معى ثم أنزلهم منزلا كريمًا وأجرى عليهم الطعام، وأنزل أخاه بنيامين معه فذلك قوله \_ تعالى \_:

\* ﴿ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ أى: ضمّ إليه أخاه بنيامين، فلمّا خلا به قال له: ما اسمك؟ قال: بنيامين، قال: وما اسم أمّك؟ قال: راحيل بنت لاوى، قال: فهل لك من أخ لأمّك؟ قال: كان لى أخ فهلك، قال «يوسف»: أتحبّ أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ فقال بنيامين: ومن يجد أخًا مثلك أيها الملك، ولكن لم يلدك «يعقوب ولا راحيل» فبكى «يوسف» عند ذلك وقام إليه وعانقه وقال له كما أخبر الله ـ تعالى ـ:

\* ﴿ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾: أي: لا تحزن بشيء فعلوه بنا فيما مضى، فإنّ الله قد أحسن إلينا، ولا تعلم إخوتنا شيئًا مما أعلمتك به.

ثم أوفى «يوسف» - عليه السلام - لإخوته الكيل، وحمل لهم بعيراً بعيراً، ولبنيامين بعيراً باسمه.

ثم أمر بسقاية الملك - أى صواعه - فجعلت فى رحل بنيامين. فذلك قوله - تعالى -: ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤذِن ۖ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ۞﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ﴾: والسقاية: هي المشربة التي كان الملك يشرب منها، جعلها «يوسف» \_ عليه السلام \_ مكيالا لئلا يكال بغيرها. قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ \_ رضى الله عنهما): السقاية: هي الصواع، وكل شيء يُشرب منه فهو صواع.. اهـ (١).

ثم جُعِلت السقاية في وعاء طعام بنيامين بأمر «يوسف» \_ عليه السلام \_.

\* ﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾: أى: بعد أن ارتحلوا وخرجوا من العمارة، بعث «يوسف» من خلفهم من استوقفهم، ثم قال لهم: ألم نكرم ضيافتكم، ونحسن منزلتكم، ونوفيكم كيلكم، وفعلنا بكم ما لم نفعله بغيركم؟ قالوا: بلى، وما ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناها، ولا نتهم أحداً غيركم بسرقتها، فذلك قوله \_ عز وجل \_ :

﴿ قَالُوا وَأَقْبُلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقَدُونَ ۞ قَالُوا نَفْقَدُ صُواَعَ الْمَلَكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۚ ۚ ۚ كَنَّا سَارِقِينَ ۚ ۞ ﴾ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۚ ۞ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ۞ ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴾ أى: ما الذى ضلّ عنكم، والفقدان: ضدّ الوجدان. \* ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلْكِ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) الصواع: الكأس الذى يشرب فيه.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾: قال أكثر المفسرين: البعير هنا الجمل.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٥٠).

\* ﴿ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): «الزعيم»: هو المؤذن الذي قال: ﴿ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴾.. اهـ(١٠).

ومعنى «زعيم»: كفيل، وقد قال بذلك:

١ \_ ابن عباس (ت ٦٨ هـ \_ رضى الله عنهما).

٢ \_ وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ).

٣\_ ومجاهدبن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ).

٤ \_ والضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ).

وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ)(۲).

\* ﴿ قَالُوا ﴾ أى: إخوة يوسف: \* ﴿ تَاللَّه ﴾ أى: والله.

\* ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ ﴾ أي: ما جئنا لنعصى الله \_ تعالى \_ في الأرض.

\* ﴿ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴾ أي: لنسرق في أرض مصر.

﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ ١٧٠ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۞ ﴾

# المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ ﴾: أي: قال المنادي وأصحابه: ما جزاء السارق إن كنتم كاذبين في قولكم: وما كنا سارقين.

\* ﴿ قَالُوا ﴾ أى: إخوة يوسف: \* ﴿ جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُو جَزَاؤُهُ ﴾:

أى: جزاء السارق أن يسلم إلى المسروق منه فيسترقه سنة، وكان ذلك الحكم عند «يعقوب» ـ عليه السلام ـ وبنيه.

وكان حكم ملك مصر أن يُضرب السارق ويغرم ضعفى قيمة المسروق.

فأراد «يوسف » \_ عليه السلام \_ أن يحبس أخاه بنيامين عنده، فرد الحكم إليهم ليتمكن من حبس أخيه عنده بناء على حكمهم (٣).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٤٤٠)، وتفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٥١).

\* ﴿ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾: هذا من كلام إخوة «يوسف» أى: كذلك نجزى الفاعلين ما ليس لهم فعله من سرقة مال الغير.

﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِيه ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِيه كَذَلكَ كَدْنَا ليُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ آَن يَشَاءُ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ آَن اللّٰهُ اللّٰهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ آَنَ اللّٰهُ عَلِيمٌ اللّٰهُ عَلِيمٌ اللّٰهُ عَلَيمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيمٌ اللّٰهُ عَلَيمٌ اللّٰهُ عَلَيمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيمٌ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيمٌ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيمٌ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْمٌ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰ اللّٰ عَلَيْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ فَبَدَأَ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيهِ ﴾: رُوى أن رسول الملك رد إخوة «يوسف» إلى «يوسف» فأمر بتفتيش أوعيتهم بين يديه، فكان يفتش أوعيتهم واحداً واحداً، حتى إذا لم يبق إلا رحل بنيامين قال: ما أظن هذا أخذه، فقال إخوته: والله لا بد أن تنظر في رحله فإنه أطيب لنفسك ولأنفسنا، فلما فتحوا متاع بنيامين استخرجوه منه، فذلك قوله ـ تعالى \_: ﴿ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وعَاء أَخِيه ﴾.

فلمّا أخرج الصواع من رَحْل بنيامين نكّس إخوته رءوسهم من الحياء، وأقبلوا على بنيامين يلومونه، فقال بنيامين: لقد وضع هذا الصواع في رحلى الذي وضع البضاعة في رحالكم، فأخذ «يوسف» أخاه بنيامين رقيقًا.

\* ﴿ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ﴾ أي: كذلك صنعنا ليوسف.

\* ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ ﴾: قال ابن عباس ـ رضى الله عنهـما ـ والضحّاك بن مزاحم: ما كان ليأخذ أخاه في سلطان الملك(١).

لأنه كان في دين الملك: أنّ من سرق أخذت منه السرقة، ومثلها معها من ماله فيعطيه للمسروق.

\* ﴿ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾:

#### \* المعنى:

إن «يوسف» ـ عليه السلام ـ لم يكن ليتمكن من حبس أخيه بنيامين في حكم الملك لولا مشيئة الله ـ عـز وجل ـ حتى وجد السبيل إلى ذلك وهو مـا أُجرى على

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٥١).

ألسنة إخوته: أنّ جراء السارق الاسترقاق، فحصلت رغبة «يوسف» بمشيئة الله ـ سبحانه وتعالى ـ.

\* ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءُ ﴾ قال زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ أو ١٣٦هـ): معنى ذلك: أن الله يرفع بالعلم من يشاء درجات.. اهـ(١).

\* ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): علم الله فوق كل عالم.. اهـ (٢).

## 圏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ﴾ [رتم: ٧٦].

قرأ يعقوب: ﴿ يرفع، يشاء ﴾ بالياء التحتية فيهما، والـفاعل ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على الله ـ تعالى ـ.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ نرفع، نشاء ﴾ بنون العظمة فيهما.

وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ درجات ﴾ بالتنوين منصوب على الظرفية، و «مَنْ » مفعول أى نرفع من نشاء مراتب ومنازل.

وقرأ الباقون: ﴿ درجات ﴾ بغير تنوين على الإضافة (٣).

﴿ قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسه وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرِّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصفُونَ آَنَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَنتُمْ شَرِّ مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسَنِينَ ( آَن قَالُ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّا خُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عَندَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ( آَن )

#### المفردات:

\* أُخْرِج ابن مردویه، عن ابن عباس \_ رضی الله عنهما \_ عن النبی ﷺ فی قوله \_ تعالی \_ : ﴿ قَالُوا إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ ﴾ قال: «سرق «یوسف» \_ علیه السلام \_ صنمًا لجدّه أبی أمّه من ذهب وفضة، فكسّره وألقاه فی الطریق فعیّره بذلك إخوته» اهـ(٤).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٥٣).

- \* ﴿ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ﴾ أي: أسر في نفسه قولهم: ﴿ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ ﴾.
- \* ﴿ قَالَ ﴾ أى: "يوسف" \_ عليه السلام \_ لإخوته: \* ﴿ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ﴾: أى: أنتم شرّ منزلا عند الله ممن رميتموه بالسرقة.
  - \* ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ أي: بما تقولون.
  - \* ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ أي: كبير السنّ وهو يحبّه.
    - \* ﴿ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴾ أي: عبدًا بدله.
    - \* ﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ أي: لقد أحسنت إلينا في جميع أفعالك.
  - \* ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاًّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ ﴾ أي: لن نأخذ البريء بالمتهم.
    - \* ﴿ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ ﴾: إن أخذنا غير المتهم.

﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثُقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۞﴾

## المفردات: هاني المفردات:

- \* ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ ﴾ أي: أيسوا من يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه.
- \* ﴿ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ أي: خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون فيما عرض لهم، لا يخالطهم غيرهم.
  - \* ﴿ قَالَ كَبِيرُهُم ﴾: اختلف المفسرون في المراد من كبيرهم:
- ١ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) والكلبى محمد بن السائب
   (ت ١٤٦هـ): هو يهوذا وهو أعقلهم.
  - ٢ \_ وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هو شمعون، وكانت له الرئاسة.

س\_ وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) والضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) والسّدّى اسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): هو روبيل وكان أكبرهم في السنّ، وهو الذي نهى إخوته عن قتل يوسف.. اهـ(١).

\* ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ ﴾ أي: عهدًا من الله.

\* ﴿ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ أي: تفريطكم في يوسف واقع من قبل.

\* ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ ﴾: التي أنا بها وهي مصر.

\* ﴿ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي ﴾ أي: يطلب منَّى أبي الخروج والعودة إليه.

\* ﴿ أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي ﴾ أي: برد أخى إلى فأمضى معه إلى أبى.

\* ﴿ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ أي: الله أعدل من فصل بين الناس.

## 📰 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ ﴾ [رقم: ٨٠].

\* ﴿ وَلا تَيْأَسُوا مِن رُّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رُّوْحِ اللَّهِ ﴾ [رتم: ٨٧].

\* ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ﴾ [رقم: ١١٠].

قرأ البزّى بخلف عنه كل ذلك بتقديم الهمزة وجعلها في موضع الياء مع إبدالها ألفًا، وتأخير الياء وجعلها في موضع الهمزة فيصير النطق بألف وبعدها ياء مفتوحة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بياء ساكنة وبعدها همزة مفتوحة، وهو الوجه الثاني للبزي، وهما لهجتان (٢).

﴿ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلَمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافظِينَ (۩) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (۩) ﴾

# المفردات:

\* ﴿ ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾: قائل هذا هو الذي قال: ﴿ فَلَنْ أَبْرَ حَ الْأَرْضَ ﴾ إِلَخ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٤٢).

- \* ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا ﴾ أي: ما قلنا هذا إلا لأنَّا رأينا إخراج الصواع من متاعه.
  - \* ﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾ أي: لم نعلم أنه سيسرق.
  - \* ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ﴾ أي: اسأل أهل القرية وهي مصر.
- \* ﴿ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ أى: القافلة التي كنا فيها، وكان صحبتهم قوم من كنْعان من جيران يعقوب.
  - \* ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾: فيما أخبرناك به.

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( آ ) وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ( ١٨) ﴾

# المفردات: المفردات:

- \* ﴿ قَالَ بَلْ سُوَّلَتْ ﴾ أي: زيّنت.
- \* ﴿ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ﴾: أن ابنى بنيامين سرق، وما سرق، وإنما ذلك لأمر يريده الله العزيز الحكيم.

وفى الكلام اختصار والتقدير: فرجعوا إلى أبيهم وذكروا لأبيهم ما قاله كبيرهم، فقال «يعقوب» ـ عليه السلام ـ: بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً.

\* ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ أى: فشأنى صبر جميل، وحينئذ يكون «فصبر جـميل» خبر لمبتدأ محذوف. ويجـوز أن يكون «فصبر جميل» مبتدأ، والخبـر محذوف، والتقدير: فصبر جميل أولى بى.

و «جميل» على كلا التقديرين صفة لـ «صبر».

والصبر الجميل: هو الذي لا شكوى فيه لأحد، روى ذلك عن مجاهد بن جبر المفسر ( ١٠٤هـ)(١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٦٢).

\* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ قال: هم ثلاثة يوسف، وبنيامين، وكبيرهم الذي
تخلّف.. اهـ(١).

\* ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ﴾: بحالى. \* ﴿ الْحَكِيمُ ﴾: في كل ما يقضى.

\* ﴿ وَتَولَّىٰ عَنْهُمْ ﴾: وذلك أن «يعقوب» \_ عليه السلام \_ لمّا بلغه خبر بنيامين تناهى حزنه، وبلغ جهده، وهيّج حزنه على «يوسف» فأعرض عنهم:

\* ﴿ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾:

\* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) نسى «يعقوب» ـ عليه السلام ـ ابنه بنيامين فلم يذكره. اهـ (٢).

\* وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): لم يكن عند «يعقوب» \_ عليه السلام \_ ما في كتابنا من الاسترجاع، ولو كان عنده لما قال: ﴿ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾.

والأسف: شدّة الحزن على ما فات.

\* قال الزجاج إبراهيم بن السَّرى (ت ٣١١هـ): الأصل يا أسفى، فأبدلت من الياء ألف لخفة الفتحة.. اهـ(٣).

\* وقد اختلف علماء التفسير في تأويل قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَا أَسَفَىٰ ﴾:

۱ \_ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: يا حزنًا على يوسف.

٢ \_ وقال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) معنى ذلك: يا جزعًا على يوسف(٤).

\* ﴿ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ﴾ قال مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ): إنه عمى ولم يبصر بهما.. اهـ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/٥٦).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٦٢).

- \* الواقع أن عيناه ابيضت من البكاء الذي سببه الحزن، فحذف المسبب وهو البكاء، وأقيم السبب مكانه وهو الحزن، وهذا أسلوب بلاغي فصيح.
  - \* ﴿ فَهُو كَظِيمٌ ﴾ اختلف المفسّرون في تأويل ذلك:
  - ١ \_ فقال ابن عباس (ت ٦٨ هـ \_ رضى الله عنهما): الكظيم: المغموم.. اهـ.
- ٢ ـ وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى
   (ت ١٣٥هـ): الكظيم: المكروب. اهـ.
  - ٣ \_ وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) الكظيم: المكمود.. اهـ.
- ٤ ـ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): الكظيم: الذي لا يتكلم، بلغ به الحزن حتى كان لا يكلمهم.. اهـ(١).
- \* وأخرج ابن جرير عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) عن النبي ﷺ أنه سُئِل ما بلغ وَجُدُ «يعقوب» على ابنه؟ قال: «وجُد سبعين ثكلي».
- قيل: فما كان له من الأجر؟ قال: «أجر مائة شهيد، وما ساء ظنّه بالله ساعة من ليل أو نهار» اهـ(٢).
- \* وأخرج ابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) قال: أتى جبريل عليه السلام \_ «يوسف» \_ عليه السلام \_ وهو فى السجن، فسلم عليه، فقال له «يوسف»: أيّها الملكُ الكريم على ربه، الطيّب ريحه، الطاهر ثيابه، هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم، ما أشدّ حزنه، قال: ما ذا له من الأجر؟ قال: أجر سبعين ثكلى، قال: أفترانى لاقيه؟ قال: نعم، فطابت نفس يوسف (٣).
- ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٥٨).

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُر يُوسُفَ ﴾ أي: قال أبناء يعقوب له: لا تزال تذكر يوسف، أي: لا تفتر عن حبه، روى ذلك عن:

١ \_ ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما).

۲ ـ ومجاهد بن جبر (ت ۱۰۶هـ)<sup>(۱)</sup>.

\* ﴿ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك:

١ - فقال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى حرضًا: أى دَنفًا من الـمرض وهو ما
 دون الموت. اهـ.

٢ \_ وقال مجاهد بن جبر معنى حرضًا: أي هرمًا.. اهـ.

٣ \_ وقال الضحّاك بن مزاحم معنى حرضًا: الشيء البالي.. اهـ (٢).

\* وأصل الحرض: الفساد في الجسم، أو العقل من الحزن، أو العشق، أو الهَرَم، روى ذلك عن أبى عبيدة معمر بن المثنّى (ت ٢١٠هـ)(٣).

\* ﴿ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾ أي: الميتين، ولعل هدفهم من ذلك هو منع أبيهم من البكاء والحزن شفقة عليه.

\* ﴿ قَالَ ﴾ أى «يعقوب» \_ عليه السلام \_ لما سمع كلام بنيه:

\* ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَقِي ﴾: البثّ أشدّ الحزن، وسمّى بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه يبتّه أي يظهره.

\* وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) معنى بثّى أي: حاجتي.. اهـ<sup>(٤)</sup>.

\* وحقيقة البث في اللغة: ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها (٥).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٢/٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٦٤).

\* ﴿ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ معطوف على ما قبله.

\* ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ أي: أعلم أن رؤيا «يوسف» صادقة \_ وهو لم يزل حيّا \_ وأنى سأسجد له، روى ذلك عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما)(١).

\* أخرج ابن عدى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله عليه: «من كنوز البرّ: إخفاء الصدقة، وكتمان المصائب والأمراض، ومن بثّ لم يصبر» اهـ (٢).

\* وأخرج الإمأم أحمد في الزهد، والبيهقي عن أبي الدرداء (ت ٣٦هـ رضى الله عنه) قال: ثلاث من ملاك أمرك: أن لا تشكو مصيبتك، وأن لا تحدّث بوجعك، وأن لا تزكّي نفسك بلسانك.. اهـ(٣).

﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧) ﴾

# 🏶 معانى المضردات:

\* ﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾: روى أن يعقوب عليه السلام مكث أربعة وعشرين عامًا لا يدرى أحى «يوسف» عليه السلام مأم ميّت، حتى جاءه ملك الموت فقال له: مَنْ أنت؟ قال: أنا مَلَك الموت، قال: أنشدك بإله يعقوب هل قبضت روح «يوسف»؟ قال: لا، فعند ذلك قال: ﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْاسُوا مِن رُوح اللَّه ﴾ (٤).

والتحسّس: طلب الشيء بالحواس، فهو على وزن «تفعّل» من «الحسّ» أي اذهبوا إلى الذي طلب منكم أخاكم بنيامين، واحتال عليكم في أخذه فاسألوه عنه.

وقيل: إنّ «يعقوب» - عليه السلام - تنبّاً على يوسف بردّ البضاعة، واحتباس أخيه، فلذلك وجّههم إلى مصر دون غيرها (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٦٥).

\* ﴿ وَلا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ﴾ أى: لا تقنطوا من فرج الله، قاله ابن زيد عبد الرحمن ابن زيد عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم (المتوفى حوالى ١٧٠هـ)(١).

وقال الضحّاك بن مـزاحم (ت ١٠٥هـ) وقتـادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ﴿ وَلَا تَأْيِسُوا مِن رُوحِ اللهِ ﴾ أي: من رحمة الله.. اهـ(٢).

\* ﴿ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾:

قال القرطبى (ت ٦٧١هـ) فى تفسيره: دلّ هذا على أن القنوط من الكبائر: وهو اليأس.. اهـ<sup>(٣)</sup>.

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدّقينَ ۞

# المفردات:

- \* ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾: في الكلام حـذف، والتقدير فـخرجـوا إلى مصـر حتى وصلوا إليها، فلمّا دخلوا على «يوسف» ﴿ قَالُوا ﴾:
- \* ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ ﴾: أي: أصابنا وأهلنا الجوع والشدّة والحاجة.
- \* قال القرطبى فى تفسيره: فى هذا دليل على جواز الشكوى عند الضّر، بل الواجب على الإنسان إذا خاف على نفسه الضرّ من الفقر وغيره أن يبدى حالته إلى من يرجو منه النفع، كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه، ولا يكون ذلك قَدْحًا فى التوكل على الله، وهذا ما لم يكن التَّشكّي على سبيل التسخّط.. اهه (3).
- \* ﴿ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ ﴾ أي: قليلة رديئة كاسدة، لا تنفق في ثمن الطعام إلا بتجوّز من البائع فيها.
  - \* ويقال للبضاعة مزجاة: إذا كانت غير نافقة.

<sup>(</sup>١: ٤) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٦٥).

- \* وقد اختلف المفسرون في نوع هذه البضاعة المزجاة:
- ١ فقال ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما) كانت دراهم رديئة زيوفًا.. اهـ.
- ٢ وقال مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ) والكلبى محمد بن السائب (ت ١٤٦هـ) كانت الحبّة الخضراء.. اهـ.
  - ٣ وقيل: كانت خلَق الغرائر والحبال.
  - 4 6 وقيل: كانت من متاع الأعراب من الصوف والأقط(1). والله أعلم ...
- \* ﴿ فَأُوْفِ لَنَا الْكَيْلَ ﴾ أي: أعطنا ما كنت تعطينا قبل بالشمن الجيد، ولا تنقصنا شيئًا بسبب بضاعتنا المزجاة.
- \* ﴿ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ أي: تفضّل علينا بما بين الشمنين: الجيّد والردىء ولا تنقصنا شيئًا، وهذا قول أكثر المفسرين (٢).
  - \* ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ أي: يثبهم.
- \* قال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) لم يقولوا إن الله يجزيك الأنهم لم يعلموا أنه مؤمن.. اهـ(٣).

وهذا من معاريض الكلام أى: لم يقولوا: إن الله يجزيك، فقالوا لفظًا يوهم أنهم أرادوه. ﴿ قَالَ هَلْ عَلَمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفُ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ آ فَالُوا أَئنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ ويَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴿ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ ويَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴿ وَهَا اللَّهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ ﴿ وَهَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ ويَصْبِر ْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ

## المفردات: المفردات:

- \* ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ ﴾: هذا الاستفهام فيه معنى التذكير. وقد اختلف المفسرون في السبب الذي حمل «يوسف» على هذا القول:
- ١ فقال ابن إسحاق: ذكر لى أنهم لما كلموه بهذا الكلام أدركته الرقة فارفض دمعه فباح بالذى كان يكتمه.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١ : ٤) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٤٦).

٧ \_ وقيل: قاله حين قرأ كتاب أبيه الذي كتبه إليه: قال ابن عباس (٣ ٨ه ـ رضى الله عنهما): كتب «يعقوب» إليه يطلب ردّ ابنه، وفي الكتاب: من يعقوب صفى الله ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر ـ أمّا بعد ـ: فإنّا أهل بيت بلاء ومحن، ابتلى الله جدّى «إبراهيم» بنمروذ وناره، ثم ابتلانى بولد كان لى أحب أولادى إلى حتى كُفّ بصرى من البكاء، وإنى لم أسرق، ولم ألد سارقًا والسلام.. اهـ(١).

فلمّا قرأ «يوسف» الكتاب ارتعدت مفاصله، واقشعر جلده، وأرخى عينيه بالبكاء، وعيل صبره فباح بالسرّ(٢).

\* ﴿ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ﴾: قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: دلّ هذا على أنهم كانوا وقت أخذهم «يوسف» غير أنبياء، لأنه لا يوصف بالجهل إلا من كانت هذه صفته.. اهـ(٣).

# \* ﴿ قَالُوا أَئِنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُ ﴾:

اختلف المفسرون في السبب الذي جعلهم يقولون ذلك:

- ١ \_ فقال ابن إسحاق: كان «يوسف» \_ عليه السلام \_ يتكلم من وراء ستر فلمّا قال «يوسف»: ﴿ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ ﴾ رفع الحجاب فعرفوه.. اهـ(٤).
- ٢ ـ وقال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: لما قال «يوسف»: ﴿ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ تبسّم فرأوا ثناياه كاللؤلؤ المنظوم فشبهوه بيوسف، فقالوا استفهامًا: أثنك لأنت يوسف؟ .. اهـ(٥).
- ٣ وقال عطاء عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: إن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى
   وضع التاج عن رأسه، وكان له فى قرنه علامة، وكان ليعقوب مثلها، ولإسحاق
   مثلها، ولسارة مثلها شبه الشامة، فعرفوه فقالوا: أئنك لأنت يوسف. اهـ(٢).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (١٦/٩).

<sup>(</sup>٤:٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٤٧).

- \* ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ﴾: بنيامين.
- \* ﴿ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ أي: أنعم الله علينا بالنجاة، والملك، وقد جمع بيننا.
  - \* ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ ﴾ أي: يتقى الله بأداء الفرائض، واجتناب المعاصى.
    - \* ﴿ وَيَصْبُر ْ ﴾: على المصائب، وعن المعاصى.

قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) يتقى المعصية ويصبر على السجن.. اهـ(١).

\* ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾: أي: الصابرين على بلاثه، القائمين بطاعته.

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قَالُوا أَئِنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُ ﴾ [رتم: ٩٠].

قرأ ابن كثير، وأبو جعفر: ﴿ إنك ﴾ بهمزة واحدة مكسورة على الإخبار.

وقرأ الباقون من المقراء العشرة: ﴿ أعنك ﴾ بهمزتين على الاستفهام المتقريرى وهم على أصولهم في الهمزتين من التحقيق والتسهيل والإدخال (٢).

\* ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ ﴾ [رقم: ٩٠].

قرأ قنبل بخلف عنه بـإثبات الياء وصلا ووقـفًا، وذلك على لغة من يثبت حرف العلّة مع الجازم.

و قرأ الباقون بحذف الياء بسبب الجازم، وهو الوجه الثاني لقنبل (٣).

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ۞ قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۞ ﴾ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۞ ﴾

# 🏶 معانى المضردات:

- \* ﴿ قَالُوا ﴾ أى: إخوة «يوسف» \_ عليه السلام \_ معتذرين:
- \* ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ أي: اختارك الله وفيضلك علينا بالعلم، والحلم، والعقل، والملك.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٤٤).

\* ﴿ وَإِن كُنَّا لَحَاطِئِينَ ﴾ أي: مذنبين، وقد تضمن هذا طلب العفو.

يقال: خطئ خطأ: إذا تعمد، وأخطأ: إذا كان غير متعمد.

\* ﴿ قَالَ ﴾ أي: «يوسف» \_ عليه السلام \_ وكان حليمًا موفَّقًا:

\* ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾:

قال سفيان الثوري (ت ١٦١هـ) أي: لا تعيير، ولا توبيخ، ولا لوم عليكم اليوم.. اهـ(١).

\* ﴿ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو َ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾: هذا دعاء من «يوسف» لإخوته سأل الله \_ عزّ وجلّ \_ أن يغفر لهم، وأن يرحمهم فهو أرحم الراحمين.

\* أخرج البيه قى فى الدلائل، عن أبى هريرة (ت ٩٥هـ رضى الله عنه) أن رسول الله على لما فتح مكة، طاف بالبيت، وصلى ركعتين، ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادتى الباب فقال: «ماذا تقولون، وماذا تظنون؟» قالوا: نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم، فقال: «أقول كما قال «يوسف»: ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ﴾» فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا فى الإسلام.. اهـ(٢). ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْه أَبِي يَأْت بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (١٠٠٠) وَلَمّا فَصَلَتَ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنّي لأَجِدُ ربّح يُوسُفَ لَوْلا أَن تُفَيّدُونَ (١٠٠٠) ﴾

## المفردات: المفردات:

\* يروى أن «يوسف» \_ عليه السلام \_ لمّا عرّف إخوته بنفسه سألهم عن أبيه فقال: ما فعل أبى بعدى؟ قالوا: ذهبت عيناه من البكاء عليك، فأعطاهم قميصه وقال لهم:

\* ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَنْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾: أي: يعد مبصرًا، قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): لم يعلم أنه يعود بصيرًا إلا بعد أن أعلمه الله - عز وجل -.. اهـ(٣).

\* وقال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ): أمره جبريل - عليه السلام - أن يرسل إليه قميصه، وكان ذلك القميص قضيص "إبراهيم" - عليه السلام -، وذلك أنه

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١٦٩/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٤٨).

جرد من ثيابه وألقى فى النار عربانًا، فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إيّاه، فكان ذلك القميص عند «إبراهيم» عليه السلام فلمّا مات ورثه ابنه «يعقوب» فلمّا شبّ «يوسف» جعل «يعقوب» ذلك القميص فى قصبة وسد رأسها، وعلّقها فى عنقه لما كان يخاف عليه من العين، وكان لا يفارقه، فلمّا ألقى فى البئر عربانًا جاءه جبريل فأخرج القميص من القصبة وألبسه إيّاه.

ففى هذا الوقت جاء جبريل - عليه السلام - إلى «يوسف» وقال له: أرسل إلى أبيك ذلك القميص، فإن فيه ريح الجنة ولا يقع على سقيم، ولا مبتلى إلا عوفى، فلدفع «يوسف» ذلك القميص إلى إخوته وقال لهم: ﴿ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾.. اهـ(١).

- \* ﴿ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾: لتتخذوا مِصْر دار قرار لكم.
- \* أخرج ابن المنذر، وابن أبى حاتم عن ابن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه) قال: كان أهله حين أرسل إليهم فأتوا مصر ثلاثة وتسعين إنسانًا، والله ما خرجوا مع «موسى» ـ عليه السلام ـ حتى بلغوا ستمائة ألف وسبعين ألفًا.. اهـ (٢).
  - \* ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ ﴾ أي: خرجت من عريش مصر متوجَّهة إلى كنعان.
- \* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ ﴾ قال: لما خرجت العير، هاجت ريح فجاءت «يعقوب» بريح قميص «يوسف». اهـ (٣).
- \* ﴿ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ أي: قال: لمن حضر من قرابته ممن لم يخرج إلى مصر.
- \* قال مُجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): هبَّت ريح فَصفَقَت القميص فراحت روائح الجنّة فعلم أنه ليس في

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٦).

الدنيا من ريح البجنة إلا ما كان من ذلك القميص، فعند ذلك قال: ﴿ إِنِّي لاَ جِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ أي: أشم ريح يوسف.. اهـ(١).

- \* وقال مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ رضى الله عنه) إنما أوصل ريح القميص إلى يعقوب مَنْ أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى «سليمان» عليه السلام لطرْفُه.. اهـ(٢).
- ١ ـ روى عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) أنه أصاب يعقوب ريح وسف من مسيرة ثمان ليال (٣).
  - ٢ ـ وروى عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) أن ذلك كان من مسيرة ثلاثة أيام (٤).
    - ٣\_ وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) كان بينهما ثمانون فرسخًا (٥).
- \* وروى أن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتى «يعقوب» بريح «يوسف» قبل أن يأتيه البشير (٦).
  - \* ﴿ لَوْلا أَن تُفَيِّدُونِ ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك:
- ١ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ)
   معنى ذلك: لولا أن تسفّهون (٧).
- ٢ ـ وقال سعید بن جبیر (ت ٩٥هـ) والضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك:
   لولا أن تكذبون (٨).
  - ٣ ـ وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ) معنى ذلك: لولا أن تضلُّلون (٩).
    - ٤ \_ وقال ابن إسحاق، وابن الأعرابي معنى ذلك: لولا أن تضعّفوا رأيي (١٠).
- \* وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى لأنها ترجع إلى التعجيز، وتضعيف الرأى، يقال: فنّده تفنيدًا: إذا أعجزه، ويقال: أفنك: إذا تكلّم بالخطأ، والفنّد: الخطأ في الكلام والرأى (١١).

<sup>(</sup>١: ٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>۷: ۱۱) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۱۷۰).

﴿ قَالُوا تَاللَّه إِنَّكَ لَفِي ضَلالكَ الْقَديمِ ۞ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

## المفردات:

\* ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ ﴾: اختلف في قائل ذلك:

. ١ \_ فقيل: قال له ذلك من كان معه من أهله وقرابته.

٢ \_ وقيل: قال له ذلك بنو بنيه وكانوا صغاراً (١).

\* وإنما قالوا له هذا لأن يوسف عندهم كان قد مات.

\* وقال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) وابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠ هـ) معنى ذلك: إنك لفى خطئك الماضى من حبّ يوسف لا تنساه (٢).

\* ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) قال: البشير هو: يهوذا بن يعقوب (٣).

\* وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): هو يهوذا قال: أنا ذهبت بالقميص ملطّخًا بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن «يوسف» أكله الذئب، فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص فأخبره أن ولده حى فأفرحه كما أحزنته.. اهـ(٤).

\* ﴿ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ ﴾ أى: ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب بما فى ذلك عنه.

\* ﴿ فَارْتَدُّ بَصِيرًا ﴾ أى: عاد بصيراً بعدما كان أعمى، وعادت إليه قوّته بعد الضّعف، وسروره بعد الحزن.

\* ﴿ قَالَ ﴾ أى: يعقوب \_ عليه السلام \_ لجميع الحاضرين:

\* ﴿ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾: من حياة يوسف، وأن الله سوف يجمع بيننا، وسوف تتحقق رؤياه.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٤٩).

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۚ ۚ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾: أي: لما رجعوا من مصر قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وهذا يدلّ على أنّ الذين قالوا له: ﴿ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴾ غير بنيه، لأنهم كانوا غُيّبًا، إذًا فالقائلون هم أهله وقرابته، أو بنو بنيه.

- \* ﴿ إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ أي: مذنبين.
- \* ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾:

\* عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ أن النبى ﷺ سئل لم أخّر «يعقوب» بنيه في الاستغفار؟ قال: «أخرهم إلى السحر، لأنّ دعاء السحر مستجاب» اهـ(١).

﴿ فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنينَ ﴿ وَ فَلَمَّا دَخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنينَ ﴿ وَ فَلَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنَ قَبْلُ قَدْ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنَ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْد أَن تَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوتِي إِنَّ رَبِّي لَطَيفٌ لَمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (١٠٠٠) ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ ﴾:

أى: ضم إليه أباه، وخالته، لأن أمّه كانت توفيت في نفاس أخيه بنيامين، قال بذلك وهب بن منبه (٢).

- \* ﴿ وَقَالَ ادْخُلُوا مُصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴾: من القحط.
- \* أخرج أبو الشيخ عن أبى هريرة (ت ٥٩هـ رضى الله عنه) قال: دخل «يعقوب» ـ عليه السلام ـ وهو ابن مائة وثمانين سنة، وعاش في ملك ثلاثين سنة.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٧١).

ومات يوسف» \_ عليه السلام \_ وهو ابن مائة وعشرين سنة.. اهـ(١).

\* ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ أى: على السرير أجلسهما عليه. قال بذلك ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ ومجاهد بن جبر (٢).

\* ﴿ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ﴾ أى: يعقوب، وخالته، وإخوته، وكانت التحية يومئذ الانحناء، وليس السجود بوضع الجباه على الأرض.

\* عن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ﴾ قال: ذلك السجود للتشريف، كما سجدت الملائكة - عليهم السلام - تشريفًا لآدم - عليه السلام -، وليس بسجود عبادة.. اهـ (٣).

\* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَخُرُّوا لَهُ سُجَّدًا ﴾ قال: بلغنا أن أبويه، وإخوته، سجدوا ليوسف \_ عليه السلام \_ إيماء برءوسهم كهيئة الأعاجم، وكانت تلك تحيتهم، كما يصنع ذلك ناس اليوم.. اهـ(٤).

\* ﴿ وَقَالَ ﴾ أى: «يوسف» \_ عليه السلام \_:

\* ﴿ يَا أَبَتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا ﴾: وهي قوله: ﴿ إِنِّي رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۞ ﴿ [رتم: ٤].

\* ﴿ وَقَدْ أُحْسَنَ بِي ﴾ أي: أنعم الله على .

\* ﴿ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ﴾: ولم يقل من «الجبّ» تكريمًا لإخوته كى لا يحرجهم بعد قوله لهم: ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم لأنه بعد خروجه من السجن صار إلى الملك.

\* ﴿ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدُو ﴾، قال على بن أبى طلحة: كان «يعقوب» ـ عليه السلام ـ وبنوه بأرض كنعنان، أهل مواش وبريّة.. اهـ (٥).

\* ﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيُّنَ إِخْوَتِي ﴾:

أى: أفسد بيننا بالحسد، قاله ابن عباس ـ رضى الله عنهما \_(٦).

(٦) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>١: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٧٧).

\* ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ﴾ أي: رفيق بمن يشاء من عباده.

\* ﴿ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾: قال البغوى (ت ١٦٥هـ) فى تفسيره: قال أهل التاريخ: أقام «يعقوب» \_ عليه السلام \_ بمصر عند «يوسف» \_ عليه السلام \_ أربعًا وعشرين سنة فى أغبط حال وأهنأ عيش، ثم مات بمصر فلمّا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه «يوسف» أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحاق بالشام، ففعل «يوسف» ذلك، ومضى به حتى دفنه بالشام، ثم انصرف عائدًا إلى مصر (١).

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾

#### المفردات:

\* قال العلماء: لما جمع الله \_ تعالى \_ ليوسف \_ عليه السلام \_ شمله، وأتم عليه نعمه التي لا تحصى، وتبيّن ليوسف أنّ نعيم الدنيا لا يدوم سأل الله \_ تعالى \_ حُسن العاقبة وهي الوفاة على الإسلام فقال:

- \* ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ﴾ أي: ملك مصر.
- \* ﴿ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ أي: تعبير الرؤيا.
- \* ﴿ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: خالق السموات والأرض على غير مثال سبق.
- \* ﴿ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ أي: أنت وحدكُ متولَّى جميع أمورى في الدنيا والآخرة.
  - \* ﴿ تُوَفِّنِي مُسْلِمًا ﴾ أي: اقبضني إليك مسلمًا.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (٢٣٢) ﴾ [البقرة: ١٣٧].

\* ﴿ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ أي: بعبادك الصالحين، ولعله يريد: بآبائي النبيين، وكان عمره حينئذ مائة عام وسبعة أعوام.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٥١).

\* قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): لم يسأل نبى من الأنبياء الموت إلا «يوسف» ـ عليه السلام ـ.. اهـ(١).

\* وقاله البغوى فى تفسيره: فى التوراة مات «يوسف» ـ عليه السلام ـ وهو ابن مائة وعشرين سنة وولد ليوسف ثلاثة: أفرائيم، وميشا، ورحمة، امرأة نبى الله أيوب ـ عليه السلام ـ . . اهـ (٢).

\* قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): دفن «يوسف» فى الجانب الأيمن من النيل، إلى أن جاء «موسى» ـ عليه السلام ـ فأخرجه ودفنه بقرب آبائه بالشام.. اهـ (٣). ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (١٠٠) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (٣٠٠) ﴾

## المفردات:

\* ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾:

# \* المعنى:

يقول الله \_ تعالى \_ مخاطبًا نبيه «محمدًا» ﷺ: ذلك الذي قبصصناه عليك «يا محمد» من أخبار الغيب ﴿ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ لتعلمه عن طريق الوحى.

\* ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ ﴾ أى: ما كنت «يا محمد» مع إخوة يوسف وقت أن أجمعوا أمرهم على إلقاء «يوسف» في غيابة الجب".

\* ﴿ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ أي: وما كنت حاضراً معهم إذ يمكرون بيوسف في إلقائه في الجب.

\* ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾: روى أن اليهود سألوا رسول الله على عن قصة «يوسف» فلمّا أخبرهم بها وفقًا لما في التوراة وكان يطمع في إيمانهم،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٥٢).

ولكنهم مع ذلك لم يؤمنوا، حزن النبى على عدم إيمانهم فأنزل الله عز وجل مهذه الآية تسلية لنبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام وقال له: إنهم لن يؤمنوا وإن حرصت على إيمانهم، لأن إرادتي اقتضت ذلك، قال تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمُ وَلَكنَّ اللَّهَ يَهْدي مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٧].

﴿ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠٤ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾ .

#### المفردات:

\* ﴿ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾:

\* المعنى: يخبر الله ـ تعالى ـ بأنّ النبيّ على لا يسأل أيّ أحد أجراً على تبليغه الرسالة.

\* ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾: الضمير في «هو» يعود على قوله ـ تعالى ـ: ﴿ عَلَيْهِ ﴾ وحينه لذيكون المعنى: إنْ هو ـ أي تبليغك رسالة ربك ـ إلا عظة وتذكيراً لجميع الخلق. قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِير ﴾ [سا: ٢٨].

\* ويجوز أن يكون المراد بـ «هو» القرآن الكريم، وحين في كون المعنى: إنما أنزل الله القرآن ليكون عظة وتذكيرًا للعالمين.

\* ﴿ وَكَأَيِّنَ ﴾ خبريّة بمعنى كثير. \* ﴿ مِّنْ آيَةٍ ﴾ أي: عبرة وعظة.

\* ﴿ فِي السَّمُواَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قال الضحّاك بن مزاحم ( ١٠٥هـ): كم من آية في السماء: مثل شمسها، وقمرها، ونجومها، وسحابها، وفي الأرض وما فيها من الخلق، والأنهار، والجبال، والمدائن، والقصور (١٠):

\* ﴿ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾، أي: لا يتفكرون فيها، ولا يعتبرون بها، ولذا لا يؤمنون.

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ كَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ ﴾ [رتم: ١٠٥].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٧٤).

قرأ ابن كثير، وأبو جعفر: ﴿ وكائن ﴾ بألف ممدودة بعد الكاف وبعدها همزة مكسورة، وحينتذ يكون المدّ من قبيل المتصل فكل منهما يمدّ حسب مذهبه، إلا أنّ أبا جعفر يسهل الهمزة مع المدّ والقصر.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ وَكَأَيِّن ﴾ بهمزة مفتوحة وبعدها ياء مكسورة مشددة، وهما لهجتان بمعنى كثير (١).

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ( ١٠٠٠ ﴾

# الآية: هنه الآية:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) قال: نزلت هذه الآية فى تلبية مشركى العرب كانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك. اهـ(٢).

## \* المعنى:

قال عطاء: هذا في الدعاء، وذلك أن الكفار يَنْسُون ربهم في الرخاء، فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء، بيانه قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ ﴾ [يونس: ١٢].

﴿ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ أَفَا مِنَ قُلْ هَذَهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهِ مَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّ

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ أَفَأُمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴾، اختلف المفسرون في تأويل ذلك:

١ فقال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: عذاب يغشاهم، نظيره قوله
 ـ تعالى ــ: ﴿ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ من فَوْقهمْ وَمَن تَحْت أَرْجُلهمْ ﴾ [العنكبوت: ٥٥].

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٥٢)، وتفسير القرطبي (٩/ ١٧٨).

٢ - وقال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: الصّواعق، والقوارع - تنزل بهم -.

٣ ـ وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: وقيعة تقع لهم.. اهـ(١).

\* ﴿ أَوْ تَأْتَيَهُمُ السَّاعَةُ ﴾ أي: القيامة. \* ﴿ بَغْتَةً ﴾ أي: فجأة.

\* ﴿ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾: بقيامها، قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): تصيح الصيحة بالناس وهم في أسواقهم، ومواضعهم.. اهـ (٢).

\* ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ﴾: مبتدأ وخبر، أى قل يا «محمد» ﷺ هذه سنتى، ومنهاجى، وطريقى، قاله ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ)(٣).

\* ﴿ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً ﴾ أي: على يقين.

والبصيرة: هي المعرفة التي يميّز بها الإنسان بين الحقّ والباطل، أي: الذي أنا عليه، وأدعو إليه يؤدّي إلى طاعة الله عزّ وجلّ ، وبالتّالي يؤدي إلى دخول الجنّة.

\* ﴿ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ أى: ومن آمن بى وصدّقنى يدعو إلى الله، هذا قبول الكلبى محمد ابن السائب (ت حوالى ١٧٠هـ) (٤).

\* وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): المراد بقوله - تعالى -: ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾: أصحاب نبينا «محمد» ﷺ كانوا على أحسن طريقة، وأقصد هداية، معدن العلم، وكنز الإيمان، وجند الرحمن.. اهـ(٥).

\* وقال عبد الله بن مسعود (ت ٣٢هـ رضى الله عنه): من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب نبينا «محمد» على كانوا أفضل هذه الأمّة، أبرّها قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلّها تكلّفًا، اختارهم الله لصحبة نبيّه، ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَسُبْحَانَ اللَّه ﴾ أي: قل يا «محمد» سبحان الله. \* ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٥٣)، وتفسير القرطبي (٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٧٩)، تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤: ٦) انظر: تفسير البغوى (٢/ ٤٥٣).

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفُ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴾: أى: جميع الرسل الذين أرسلهم الله ـ تعالى ـ قبل نبينا «محمد» على كانوا رجالا، ليس فيهم امرأة، ولا جنّى، ولا مَلَك.

\* وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): ما نعلم أن الله أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى، لأنهم كانوا أعلم وأحكم من أهل البادية.. اهـ(١).

\* وقال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): لم يبعث الله نبيًّا من أهل البادية قط ولا من النساء، ولا من الجنّ. اهـ(٢).

\* ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾:

\* عن الحسن البصرى قال: فينظروا كيف عذّب الله قـوم نوح، وقوم لوط، وقوم صالح، والأمم التي عذّبها.. اهـ(٣).

\* ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾: فتؤمنون.

### 🗏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ نُوحِي إِلَيْهِمِ ﴾ [رتم: ١٠٩].

قرأ حفص: ﴿ نُوحِي ﴾ بنون العظمة، وكسر الحاء، على البناء للفاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره «نحن» تمشيّا مع السياق في قوله \_ تعالى \_ قبلُ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا ﴾.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ يوحَى ﴾ بالياء التحتية، وفتح الحاء، على البناء للمفعول، و (إليهم نائب فاعل (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٨٠)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٧٩).

\* ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [رقم: ١٠٩].

قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿ أَفَلَا تَعَقَلُونَ ﴾ بتاء الخطاب، على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ أَفَلَا يَعَقَلُونَ ﴾ بياء الغيبة.، لمناسبة قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَفَلَمْ يَسيرُوا ﴾ (١).

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنَّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١١٠) ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأُسَ الرُّسُلُ ﴾ أي: يئسوا من إيمان قومهم.

\* ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ أى: ظن القوم أن الرسل قد كذَبوهم فيما أخبروا به من العذاب، ولم يصدقوا، قال بذلك ابن عباس (٢).

\* ﴿ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾: في تأويل ذلك قولان:

أحدهما: جاء الرسل نصر الله، قاله مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ).

والثاني: جاء قومهم عذاب الله، قاله ابن عباس (ت ٦٨هــرضي الله عنهما)(٣).

\* ﴿ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ﴾ أي: الأنبياء ومن آمن معهم.

\* ﴿ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا ﴾ أي: عذابنا. \* ﴿ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: الكافرين والمشركين.

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ قَدْ كُذِبُوا ﴾ [رقم: ١١٠].

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٨١).

قرأ عاصم، وحمزة، والكسائى، وأبو جعفر، وخلف البزّار: ﴿ كُذِبوا ﴾ بتخفيف الذال، وتوجيه ذلك أن الضمائر كلها ترجع إلى المرسل إليهم، أى: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذَبوهم فيما ادعوا من النبوّة، وفيما يوعدون به من لم يؤمن بالعقاب.

وقرأ الباقون: ﴿ كذِّبوا ﴾ بتشديد الذال، على عود الضمائر كلها على الرسل، أي: وظن الرسل أنّ أممهم قد كذّبتهم فيما جاءوا به (١).

\* ﴿ فَنُجِّي ﴾ [رقم: ١١٠].

قرأ ابن عامر، وعاصم، ويعقوب: ﴿ فنجّى ﴾ بنون واحدة مضمومة وبعدها جيم مشدّدة، على أنه فعل ماض مبنى للمفعول، و «مَنْ» نائب فاعل.

وقرأ الباقون: ﴿ فننجى ﴾ بنونين: الأولى مضمومة، والثانية ساكنة، على أنه فعل مضارع مبنى للمعلوم، والفاعل ضمير مستتر تقديره «نحن»  $(\Upsilon)$ .

• تنبيه: اتفق علماء رسم المصاحف العثمانية على كتابة «ننجى» في سورتي يوسف، والأنبياء، بنون واحدة، وحذف النون الثانية.

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١١١١) ﴾

#### المفردات: معانى المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قبوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ ﴾ أي: في خبر «يوسف» ـ عليه السلام ـ، وإخوته.. اهـ (٣).

\* ﴿ عِبْرَةٌ ﴾ أي: عظة. \* ﴿ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ أي: لذوى العقول السليمة، قال ذلك ابن عباس (ت ٦٩هـ رضى الله عنهما) (٤).

\* ﴿ مَا كَانَ حَديثًا يُفْتَرَى ﴾، قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الفرية الكذب.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسعير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٧٨).

\* وقال قتادة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه ﴾: قال: القرآن يصدق الكتب التي أنزلها قبله على أنبياءه: التوراة، والإنجيل، والزبور، يصدق ذلك كله ويشهد عليه أن جميعه حق من عند الله.

وقال \_ أى قـتادة \_ فى قـوله \_ تعالى \_: ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ قال: فَصَل الله به بين حرامه وحلاله، ومعصيته وطاعته.. اهـ(١).

\* ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾: أي: القرآن الكريم.

 $\bullet \bullet \bullet$ 

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة يوسف عليه السلام ويليها بإذل الله عالم [ تفسير سورة الرعد ]

...

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (١٤/٨٠).

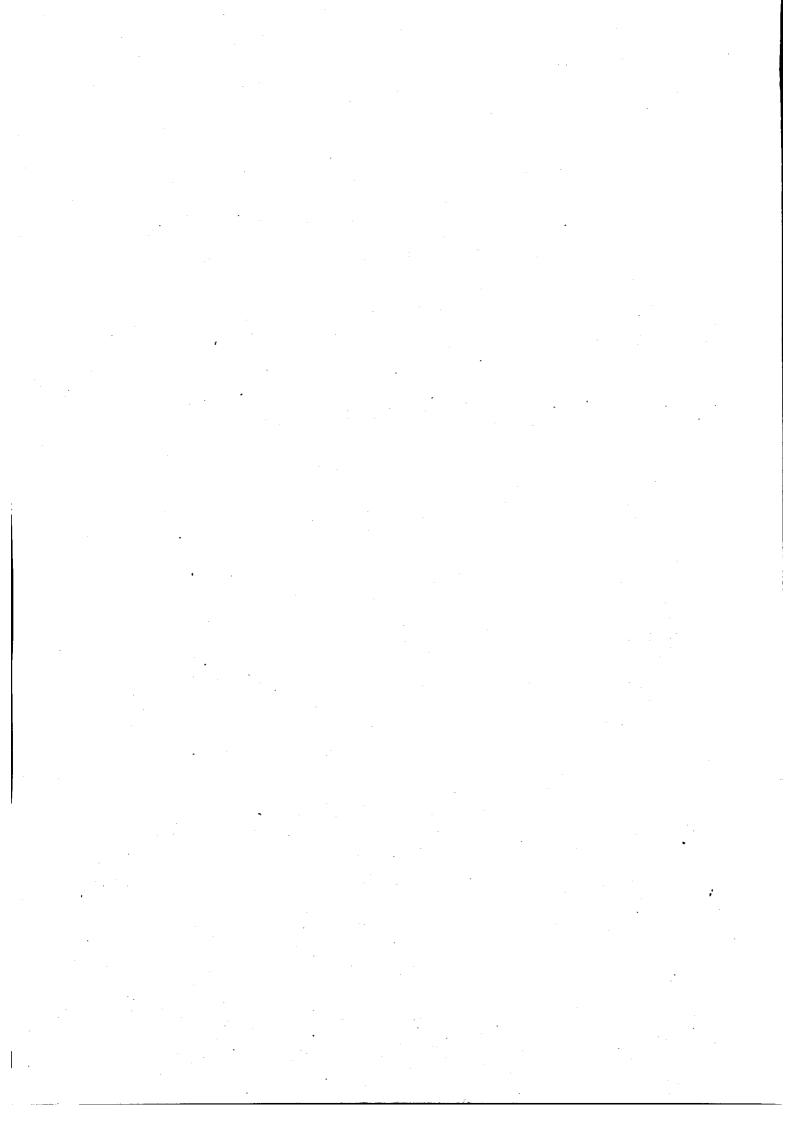



اخرج أبو الشيخ، وابن مردويه، عن ابن عباس (ت ٦٨هــرضي الله سهما) قال: نزلت سورة الرعد بالمدينة.. اهـ(١).

\* وأخرج ابن مردويه، عن عبد الله بن الزبير (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما) قال: نزلت سورة الرعد بالمدينة.. اهـ(٢).

﴿ اللَّمْ مَن رَبِّكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ٢٠٠ ﴾ يُؤْمِنُونَ ٢٠٠ ﴾

### المفردات: هانى المفردات:

\* ﴿ الْمَر ﴾: قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): ﴿ الْمَر ﴾ وسائر حروف الهجاء من أوائل السور: من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سر القرآن. فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله \_ تعالى \_، وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها.. اهـ (٣).

\* وقال أبو بكر الصديق (ت ١٣ هـ ـ رضى الله عنه) في كلّ كتاب سرّ، وسرّ الله في القرآن أوائل السّور.. اهـ(٤).

\* ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) أراد بالكتاب: القرآن، ومعناه هذه آيات الكتاب يعنى القرآن (٥).

\* وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) المراد بالكتاب: الكتب التي كانت قبل القرآن.. اهـ(٦).

وحينئذ يكون المعنى: تلك الأخبار التى قصصتها عليك يا «محمد» عليه آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٨٠). (٣، ٤) انظر: تفسير البغوي (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير البغوى (٣/٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٨١).

\* ﴿ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ أي: وهذا القرآن الذي أنزل إليك.

### المفردات:

\* ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾: للعلماء في تأويل ذلك قولان:

\* الأول: إذا قلنا الضمير في ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ عائد على «السماء» يكون المعنى نفى العمد أصلا، وقد قال بذلك:

١ \_ الحسن البصرى (ت ١١٠هـ). ٢ \_ وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ).

فقد كانا يقولان: خلق الله السموات بغير عَمَد، قال لها كوني فكانت. اهـ(١).

\* والثانى: إذا قلنا الضمير في ﴿ تَرَوْنُهَا ﴾ عائد على «عَـمَد» يكون المعنى: السماء مرفوعة (بعَمَد) ولكننا لا نرى هذه العَمَد. وقد قال بذلك مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ)(٢).

وقد رجح بعض العلماء القول الأوّل، وفي هذا يقول إياس بن معاوية: السماء مقبيّة على الأرض مثل القبة.. اهـ(٣).

\* وأقول: الله أعلم بحقيقة ذلك.

\* قال الله \_ تعالى \_: ﴿ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةً ﴿ ﴾ [الهمزة: ٩]. قرأ شعبة، وحمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ عُمُد ﴾ بضم العين والميم، جمع «عمود» مثل: «رسول ورسل» أو جمع «عماد» مثل: «كتاب وكتب».

والعمود: خشب تعتمد عليه الخيمة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة ﴿ عَمَد ﴾ بفتح العين والميم، اسم جمع لا واحد له من لفظه (٤).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٨١).

 <sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٣/٥).
 (٤) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (٢/ ٣٤٢).

\* ﴿ ثم استوى على العرش ﴾: استواء يليق بجلاله وكماله، وهذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله ـ تعالى ـ، وأقول: الله أعلم بمراده.

ولمّا سئل الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هــرحمه الله تعالى) عن معنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه: ٥] قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.

- \* ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ أي: ذلَّلهما لمنافع خلقه فهما مقهوران.
  - \* ﴿ كُلُّ يَجْرِي لا جَلٍ مُسمَّى ﴾ في تأويل ذلك قولان:
- \* الأول: أنهما يجريان إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا، وقيام الساعة.
- \* والثانى: الأجل المسمّى درجاتهما ومنازلهما التى ينتهيان إليها لا يجاوزانها، وقد قال بذلك ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ(١).
  - \* ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): يقضيه وحده (٢).
    - \* ﴿ يُفَصِّلُ الآيَاتِ ﴾ أي: يبينها.
    - \* ﴿ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِّنُونَ ﴾: لكى توقنوا بوعده وتصدّقوه.

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): إن الله إنما أنزل كتابه، وبعث رسله لنؤمن بوعده، ونستيقن بلقائه.. اهـ<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ الثَّيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَهُو اللَّذِي مَدَّ الأَرْضَ ﴾: لما بيّن الله آيات السماء في الآية السابقة أخذ يبين آيات الأرض فقال: ﴿ وهو الذي مد الأرض ﴾: أي: بسطها طولا وعرضًا.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٦)، وتفسير القرطبي (٩/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٨١).

\* ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رُواسِي ﴾ أى: جبالا ثوابت، واحدتها: راسية، لأن الأرض ترسو بالجبال، أى تثبت.

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ خَلَقَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَميدَ بكُمْ ﴾ [لقمان: ١٠].

\* ﴿ وَأَنَّهَارًا ﴾ أي: وجعل في الأرض أنهارًا فيها منافع الخلق.

\* ﴿ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾: أي: صنفين اثنين: أحمر وأصفر، وحلو وحامض، ورطب ويابس، وأبيض وأسود، وصغير وكبير.. إلخ.

« وقال مجاهد بن جبر المفسر ( ١٠٤هـ): ذكراً وأنثى من كل صنف<sup>(١)</sup>.

\* ﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾ أي: يلبس النهار بظلمة الليل، ويلبس الليل بضوء النهار، قال بذلك قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ)(٢).

\* ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ﴾ أي: دلالات وعلامات على وحدانية الله \_ تعالى \_ وقدرته.

\* ﴿ لِقَوْم بِتَفَكَّرُونَ ﴾ ليستـدلوا بهذه المخلوقات على وجـود الله \_ تعالى \_ وقدرته، فيؤمنون به ويوحدونه. وأصل التفكر: تصرّف القلب في طلب معانى الأشياء.

﴿ وَفِي الأَرْضِ قَطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صَنْوَانٌ وَغَيْرُ صَنْوَان يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ هماني المضردات:

\* ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَ جَاوِرَاتٌ ﴾ قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما): يريد الله ـ تعالى ـ الأرض الطيبة العذبة التى تخرج نباتها بإذن ربها، تجاورها الأرض السبخة القبيحة المالحة التى لا تخرج نباتها، وهما أرض واحدة، وماؤهما: شيء ملح، وعذب، ففضلت إحداهما على الأخرى.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٨٣).

\* وعن سعيد بن جبير (٩٥هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ ﴾، قال: الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ، والكمِّشرى، والعنب الأبيض والأسود، وبعضه أكبر حملا من بعض، وبعضه حلو، وبعضه حامض، وبعضه أفضل من بعض.. اهـ(١).

\* ﴿ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ ﴾ أي: بساتين من أعناب.

\* وعن البراء بن عازب (ت ٦٢ هـ ـ رضى الله عنه) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَنَخِيلُ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ﴾ قال: الصنوان: ما كان أصله واحدًا وهو متفرق، وغير صنوان أي: التى تنبت وحدها.

ثم أردف قائلا: «صنوان»: النخلة في النخلة ملتصقة، وغير صنوان: النخل المتفرق.. اهـ(٢).

\* وعن أبى هريرة (ت٥٥هـ ـ رضى الله عنه) عن النبى ﷺ فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَنُفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الأُكُلِ ﴾ قال: الدقل، والفارسيّ، والحلو، والحامض.. اهـ(٣).

\* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في الآية قال: هذا مثل ضربه الله - عز وجل - لقلوب بني آدم، كما كانت الأرض في يد الرحمن طينة واحدة، فسطحها وبطحها، فصارت الأرض قطعًا متجاورة، فينزل عليها الماء من السماء، فتخرج هذه زهرتها وثمرها وشجرها، وتخرج نباتها وتحيى مواتها، وتخرج هذه سبخها وملحها وخبثها، وكلتاهما ﴿ يُسْقَىٰ بِمَاء واحد ﴾ فلو كان الماء مالحًا قيل إنما أسبخت هذه من قبل الماء، كذلك الناس خلقوا من «آدم» ـ عليه السلام ـ فينزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب فتخشع وتخضع، وتقسو قلوب فتلهو وتسهو وتجفو.

ثم قال الحسن البصرى: والله ما جالس القرآن أحد، إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان، قال الله يتعالى .: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُو شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالمينَ إِلاَّ خَسَارًا (٨٢) ﴾ [الإسراء: ٨٦].. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٣/٧)، تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/٤٨).

\* ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾: الذي ذكره الله \_ تعالَى \_: \* ﴿ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾.

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ﴾ [رتم: ٣].

قرأ شعبة، وحمزة، والكسائى، ويعقوب، وخلف البزّار: ﴿ يُغَشَّى ﴾ بفتح الغين، وتشديد الشين، مضارع «غشّى» المضعّف.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ يُغْشِى ﴾ بإسكان الغين، وتخفيف الشين، مضارع «أغشى»(١).

\* ﴿ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرٌ ﴾ [رقم: ٤].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحفص، ويعقوب برفع ﴿ وزرع ونخيل ﴾ عطفًا على «قطع» وبرفع ﴿ غير ﴾ لعطفه على «صنوان».

وقرأ الباقون بخفض الأربعة ﴿ وزرع ونخيل صنوان وغير ﴾ وذلك عطفًا على «وأعناب»(٢).

\* ﴿ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ ﴾ [رتم: ٤].

قرأ ابن عامر، وعاصم، ويعقوب: ﴿ يسقى ﴾ بالياء التحتية على التذكير، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على ما ذكر من قبل في الآية.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ تسقى ﴾ بتاء التأنيث، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره «هي» يعود على الأشياء التي سبق ذكرها في الآية (٣).

\* ﴿ وَنُفَصِّلُ ﴾ [رقم: ٤].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ ويفضل ﴾ بالياء التحتية، والفاعل ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على الله \_ تعالى \_.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٨٥).

وقرأ الباقون: ﴿ ونفضل ﴾ بنون العظمة، على الالتفات من الغيبة إلى التكلم وهو ضرب من ضروب البلاغة، والفاعل ضمير مستتر تقديره «نحن»(١).

\* ﴿ فِي الْأَكُلِ ﴾ [رقم: ٤].

قرأ نافع، وابن كثير بسكون الكاف، وهو لهجة تميم.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بضم الكاف، وهو لهجة الحجازيين (٢).

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ وَأُوْلَئِكَ الأَعْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾: الخطاب موجّه إلى نبينا «محمد» ﷺ وحينئذ يكون المعنى: إن تعجب يا «محمد» من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندهم الصادق الأمين، فأعجب منه تكذيبهم بالبعث، مع إقرارهم بابتداء الخلق من الله ـ تعالى ـ، ومما لا يخفى أن الإعادة أهون من الابتداء، فهذا موضع العجب.

\* ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ﴾:

\* عن الحسن البصرى (ت ١٠٠هـ) قال: إنّ الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار إلا من أجل إذا طغا بهم اللهب أرستهم في النار.. اهـ(٣).

\* ﴿ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ أي: خلودًا أبديّا، وكلما خبت زادها الله سعيرًا، وكلما نضجت جلودهم بدلّلهم الله جلودًا غيرها ليذوقوا العذاب جزاء كفرهم بالله ـ تعالى ـ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٨٥).

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّعَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثَلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفَرَةً لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ الْعَقَابِ ۞ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهُ آيَةً مِّن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞ ﴾

### 🏶 معانى المضردات:

\* ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ أى: لفرط إنكارهم وتكذيبهم يطلبون تعجيل إيقاع العذاب بهم، مثل قولهم: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُو الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٦ ﴾ [الانفال: ٣٢].

\* وقال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هم): طلبوا العقوبة قبل العافية، وقد حكم - سبحانه - بتأخير العقوبة عن هذه الأمّة إلى يوم القيامة.. اهـ(١).

\* قَالِ الله \_ تعالى \_ : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣ ﴾ [الأنفال: ٣٣].

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ ﴾ قال: ما أصاب القرون الماضية من العذاب.. اهـ (٢).

\* وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ، عن النبي ﷺ فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ قال: لولا عفو الله وتجاوزه، ما هنأ لأحد العيش، ولولا وعيده وعقابه، لاتّكل كلّ أحد.. اهـ (٣).

\* ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا ﴾ أي: هلا. \* ﴿ أُنزِلَ عَلَيْه آيَةٌ مِّن رَّبِّه ﴾:

\* قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ): هذا قول مشركي العرب. اهـ(٤). أي: قالوا لولا أنزل على «محمد» على علامة وحجّة على صدق نبوته.

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ قال: المنذر نبينا «محمد» ﷺ.

\* ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ نبى يدعوهم إلى الله. اهـِ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٨٦).

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ [ [ ] ﴾ عائى المفردات:

\* عن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ﴾ قال: يعلم أذكر هو، أو أنثى.. اهـ (١٠).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا تَغِيضُ اللهُ رْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ الأَرْحَامُ ﴾: ما دون تسعة أشهر، ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ أى: فوق التسعة أشهر. اهـ (٢).

\* وعن قـتـادة بن دعـامـة (ت ١١٨هـ) في قـوله ـ تعـالي ـ: ﴿ وَكُلُّ شَيْء عندَهُ بِمِقْدَارِ ﴾ قال: أي: لأجل حفظ أرزاق خلقه وآجالهم، جعل لذلك أجلا معلومًا (٣ُ).

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۞ سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۞ ﴾

### 🚕 معانى المفردات:

\* ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ أي: الله عالم بما غاب عن الخلق، وبما شهدوه.

فالغيب مصدر بمعنى الغائب، والشهادة مصدر بمعنى الشاهد، فنبه ـ سبحانه ـ على انفراده بعلم الغيب، والإحاطة بالباطن الذى يخفى على الخلق، فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد.

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ عَالِمُ اللهُ عَنه وَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَال اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

\* ﴿ الْكَبِيرُ ﴾: الذي كل شيء دونه.

\* ﴿ الْمُتَعَالِ ﴾: المستعلى على كل شيء بقدرته وقهره.

\* ﴿ سُواءٌ مَّنكُم مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ به ﴾:

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٨٨).

إسرار القول: ما حدَّث به المرء نفسه، والجهر: ما حدّث به غيره، والمراد بذلك أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ يعلم ما أسرّه الإنسان من خير أو شرّ، كما يعلم ما جهر به من خير أو شرّ.

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) قال: من أسر القول أو أعلنه عند الله سواء.. اهـ(١).

- \* ﴿ وَمَنْ هُو مُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ ﴾ أي: مستتر بظلمة الليل.
- \* ﴿ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾: السَّارب: المتوارى، أي الداخل سَرَبًا.
- \* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): هو صاحب ريبة: مستخف بالليل، فإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه برىء من الإثم.. اهـ (٢).

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال سَ ﴾ يُغَيِّرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَال سَ ﴾ همانى المضردات:

\* ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ ﴾، اختلف المفسرون في عَوْد الضمير «له»:

أولا: قيل: الضمير عائد على الله \_ تعالى \_ المتقدم ذكره فى قوله \_ عز وجل \_: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ [رتم: ٨] وحينئذ يكون المعنى: لله \_ تعالى \_ ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار، فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار.

فعن أبى هريرة (ت ٥٩هــرضى الله عنه) أن رسول الله على قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون» اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٩).

\* ثانيًا: وقيل الضمير في ﴿ لَهُ ﴾ عائد على الرسول ﷺ المتقدم ذكره في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ﴾ [رتم: ٧] وحينئذ يكون المعنى: للرسول ﷺ معقبات، أي: حرّاس من الرحمن من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي: من شرّ الجن، وطوارق الليل والنهار، ومن أعدائه. وقد قال بهذا ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) (١).

\* ثالثاً: وقيل المنهوم من أَسَر الْقُول وَمَن جَهَر بِهِ وَمَن هُو مُسْتَخْف بِاللَّيْلِ قُوله \_ تعالى \_: ﴿ سَواءٌ مّنكُم مَنْ أَسَر الْقَول وَمَن جَهَر بِهِ وَمَن هُو مُسْتَخْف بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾ [رتم: ١٠]، وحينئذ يكون المعنى: ليس من عَبْد إلا ومعه ملائكة يحفظونه من أن يقع عليه حائط، أو يتردّى في بئر، أو يأكله سبع، أو غرق، أو حَرْق، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر. وقد قال بهذا على (ت ٤٠هـ \_ رضى الله عنه) (٢).

\* ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾:

\* أخرج ابن جرير (ت ٣١٠هـ) عن كنانة العدوى قال: دخل عثمان بن عفان (ت ٣١٥هـ) عن العبد (ت ٣٥هـ رضى الله عنه) على رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أخبرنس عن العبد كم معه من ملك؟

فقال الرسول على الذي على حسناتك، وهو أمين على الذي على الشمال الناسمال، إذا عملت حسنة كتبت عشراً، وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على الشمال للذي على السمين: أكتب؟ قال: لا، لعله يستغفسر الله وينتوب، فإذا قال ثلاثًا قال: نعم اكتبه أراحنا الله منه فبئس القرين، ما أقل مراقبته لله، وأقل استحياءه منه، يقول الله: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْل إِلاَّ لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدٌ ( ١٠٠٠) ﴿ وملكان من بين يديك ومن خلفك، يقول الله: ﴿ لَهُ مُعَقّباتٌ مَنْ بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفه يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله ﴾. وملك خلفك، يقول الله إلى الصلاة على النبى على الله قصمك. وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على النبى على وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحيّة في فيك. وملكان على يمينك، فهؤلاء عشرة أملاك على كل بني

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٩)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٩١).

آدم، ينزل ملائكة الليل على ملائكة النهار، لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار، فهؤلاء عشرون ملكًا على كل آدمي» اهـ(١).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِهَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ قال: لا يغير ما بهم من النعمة حتى يعملوا بالمعاصى، فيرفع الله عنهم النعم.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقُومٌ سُوءًا ﴾ أي: هلاكًا وعذابًا. \* ﴿ فَلا مَرَدَّ لَهُ ﴾.

\* ﴿ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال ﴾ أى: ملجأ يلجئون إليه.

﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۞ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّه وَهُوَ شَديدُ الْمَحَالِ ۞ ﴾ اللَّه وَهُوَ شَديدُ الْمَحَالِ ۞ ﴾

### المضردات: المضردات:

\* ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾: ﴿ هُو َ ﴾ أى: الله ـ تعالى ـ، فالضمير عائد على ﴿ اللَّهَ ﴾ المتقدم ذكره في الآية السابقة رقم: ١١.

\* ﴿ الْبَرْقَ ﴾، قال على بن أبي طالب (ت ٤٠هـ رضى الله عنه) ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ): ﴿ الْبَرْقَ ﴾ مخاريق من نار بأيدى ملائكة السحاب، يزجرون به السحاب.. اهـ(٣).

\* وقد اختلف المفسرون في تأويل قوله \_ تعالى \_: ﴿ خُونْفًا وَطَمَعًا ﴾:

١ - قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): الخوف: ما يخاف من الصواعق،
 والطمع: الغيث.

٢ - وقال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): خوفًا: لأهل البحر، وطمعًا: لأهل البرّ.

٣ - وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): خوفًا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعًا للمقيم يطمع في رزق الله ويرجو بركة المطر ومنفعته.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٩٥). (٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٩٤).

\* ﴿ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴾ أي: بالمطر.

يقال: أنشأ الله السحابة فنشأت، أى: أبداها فبدت. والسحاب: جمع سحابة، ويقال في جمع سحابة أيضًا: سُحُب، وسحائب. والسحاب: الغيم فيها ماء أو لم يكن. وأصل «السَّحْب» الجرّ مثل سَحْب الإنسان على وجهه، ومنه «السَّحاب» إمَّا لجرّ الربح له، أو لانجراره في ممرّه(۱).

\* وعن جابر بن عبد الله الأنصاريّ (ت ٧٨هـ ـ رضى الله عنهما) أنّ خزيمة بن ثابت ـ رضى الله عنه، سأل رسول الله عنه منشأ السحاب، فقال: "إنّ مَلَكًا موكل بالسحاب يلمّ القاصية، ويلحم الدانية، في يده مخراق، فإذا رفع برقت، وإذا زجر رعدت، وإذا ضرب صعقت» اهـ(٢).

\* ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ﴾: قال البغوى (ت ١٦ه هـ) في تفسيره: أكثر المفسرين على أن الرّعد اسم ملك يسوق السحاب، والصوت المسموع منه تسبيحه.. اهـ(٣).

\* ﴿ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ في تأويل ذلك قولان:

الأول: تسبح الملائكة من خيفة الله ـ عزّ وجلّ ـ وخشيته.

والثاني: المراد بهؤلاء الملائكة أعوان الرعد، فهم خائفون طائعون (٤).

\* ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ ﴾: جمع «صاعقة» وهي العذاب المهلك ينزل من البرق فيحرق من يصيبه.

\* ﴿ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ﴾ كما أصاب أربد بن ربيعة.

\* وقال محمد بن على الباقر: الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم، ولا تصيب الذاكر.. اهد(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣ : ٥) انظر: تفسير البغوى (٣/ ١١).

\* وعن ابن عباس ( ٣٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: من سمع صوت الرعد فقال: سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير، فإن أصابته صاعقة فعلى ديته.. اهـ(١).

\* ﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ ﴾: ذكر الماوردي، عن ابن عباس، وعلى بن أبى طالب، ومجاهد: نزلت في يهودي ـ هو أربد بن ربيعة ـ قال للنبي ﷺ: أخبرني من أي شيء ربك؟ أمن لؤلؤ، أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك:

١ \_ فقال على بن أبي طالب (ت ٤٠هـ ـ رضى الله عنه): شديد الأخذ.

٢ \_ وقال ابن عباس (ت ٦٨ هـ \_ رضى الله عنهما): شديد القوّة.

٣\_ وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): شديد الانتقام (٣).

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ١٠٠ ﴾

### 🏶 معانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ﴾ قال: شهادة أن لا إله إلا الله.. اهـ(٤).

\* وقيل: لله ـ تعالى ـ دعوة الصدق(٥).

\* وقيل: إن الإخلاص في الدعاء هو دعوة الحق(٦).

\* ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴾ أي: يعبدون الأصنام، والأوثان من دون الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ ﴾: أي: لا يستجيبون لهم دعاء، ولا يسمعون لهم نداءً.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٩٤ ـ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥، ٦) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ١٩٧).

\* وقال على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ رضى الله عنه) فى قوله - تعالى -: ﴿ إِلاَّ كَبَاسِط كَفَيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُو بِبَالِغِه ﴾ قال: هو كالرجل العطشان يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه، وما هو ببالغه.. أهـ (١).

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ﴾ قال: هذا مثل ضربه الله \_ تعالى \_، إلى هذا الذي يدعونه من دون الله: هذا الوثن، وهذا الحجر، لا يستجيب له بشيء، ولا يسوق إليه خيرًا، ولا يدفع عنه سوءًا حتى يأتيه الموت، كمثل هذا الذي يبسط ذراعيه إلى الماء ليبلغ فاه، ولا يبلغ فاه، ولا يصل ذلك إليه حتى يموت عطشًا.. اهـ (٢).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنه ما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ ﴾ قال: لأن أصواتهم محجوبة عن الله ـ تعالى ـ . . اهـ (٣) .

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۞ ﴾ عماني المضردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ قال: أمّا المؤمن فيسجد طائعًا، وأما الكافر فيسجد كارهًا.. أهـ(٤).

\* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في الآية قال: يسجد من في السموات طوعًا، ومن الأرض طوعًا وكرهًا.. اهـ(٥).

\* وعن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله - تعالى ـ: ﴿ وَظَلالُهُم بِالْغُدُو ِ وَالآصَالِ ﴾ قال: ذكر لنا أن ظلال الأشياء كلها تسجد لله، وقرأ: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لله وَهُمْ دَاخِرُونَ (١٤) ﴾ [النحل: ٤٨].. اهـ (٢).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١٠١/٤). (٣) انظر: تفسير البغوي (٣/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٣٦٦)، تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٦٧). (٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ٢٠٢).

﴿ قُلْ مَن رَّبُ السَّمَ وَات وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَ ذَّتُم مِّن دُونِه أَوْليَاءَ لا يَمْلكُونَ لأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرَّا قُلْ هَلْ يَسْتُوي الأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ هَلْ تَسْتَوَي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ هَلْ تَسْتَوَي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّه شُركَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ١٦٠﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُل اللَّهُ ﴾:

### \* المعنى:

أمر الله \_ سبحانه وتعالى \_ نبيه «محمداً» على أن يقول للمشركين: ﴿ مَن رَّبُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ ثم أمره أن يقول لهم: هو الله إلزامًا للحجة إن لم يقولوا ذلك. \* ﴿ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونه أَوْليَاءَ لا يَمْلكُونَ لأَنفُسهمْ نَفْعًا وَلا ضَرَّا ﴾:

# \* المعنى:

هذا يدلّ على اعترافهم بأن الله هو الخالق للسموات والأرض، ومما يشهد لصحة هذا المعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٣٨].

\* عن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ﴾ قال: أمّا الأعمى والبصير: فالكافر والمؤمن. وأمّا الظلمات والنور: فالهدى والضلال.. اهـ(١).

\* وعن مجاهد بن جبر المفسر ( ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخُلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخُلْقُ عَلَيْهِمْ ﴾ قال: خلقوا كخلقه، فحملهم ذلك على أن شكّوا في الأوثان. اهـ (٢).

\* وأخرج البخارى في الأدب المفرد، عن معقل بن يسار \_ رضى الله عنه \_ قال: انطلقت مع أبى بكر الصديق (ت ١٣هـ رضى الله عنه) إلى رسول الله على فقال:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٦٨)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٣٦٨).

"يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل" فقال أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبى على «والذى نفسى بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شىء إذا قلتَه ذهب قليله وكثيره؟ قل اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم».

زاد في رواية: «الشرك أن تقول أعطاني الله وفلان، والندّ: أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني فلان».. اهـ(١).

\* ﴿ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾:

### \* المعنى:

يقول الله \_ تعالى لنبيه «محمد» على: قل لهؤلاء المشركين إذا أقروا لك أن أوثانهم التى أشركوها في عبادة الله لا تخلق شيئًا، فالله خالقكم وخالق أوثانكم، وخالق كل شيء، فما وجه إشراككم ما لا يخلق ولا يضر ؟.

\* ﴿ وَهُوَ الْوَاحِـدُ ﴾ أى: الفرد الذي لا ثاني له. \* ﴿ الْقَـهَّـارُ ﴾ الذي يستحق الألوهية والعبادة، لا الأصنام التي لا تنفع ولا تضرّ.

# 🕮 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ أَمْ هَلْ تَسْتُوي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ﴾ [رقم: ١٦].

قرأ شعبة، وحمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ أَم هَلَ يَسْتُوى ﴾ بالياء التحتية على التذكير، لأن تأنيث «الظلمات» غير حقيقى فجاز تذكير الفعل، مثل قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَمَن جَاءَهُ مَوْعَظَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ أم هل تستوى ﴾ بالتاء الفوقية على التأنيث، لأن «الظلمات» فاعل فأنث الفعل تبعًا لتأنيث اللفظ (٢).

•• تنبيه: ﴿ تستوى ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتُونِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴾ [رنم: ١٦]. اتفق القراء العشرة على قراءته بالتذكير، إذْ لا وجه لتأنيث الفعل.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٨٦).

﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمَمَّا يُوقدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتغَاءَ حِلْيَة أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطَلَ فَأَمَّا الزَّبَهُ فَيَالْهُ مَعْاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ سَ

### المضردات: المضردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى الآية قال: هذا مثل ضربه الله ـ تعالى ـ بين الحق والباطق، يقول: احتمل السيل ما فى الوادى من عود وغيره، وما توقدون عليه فى النار: فهو الذهب والفضة والحلية.

والمتاع: النحاس والحديد، وللنحاس والحديد خبث، فجعل الله \_ تعالى \_ مَثَل خبثه كمثَل زبد الماء. فأمّا ما ينفع الناس: فالذهب والفضة.

وأمّا ما ينفع الأرض: فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل الله ذلك مثل العمل الصالح الذي يبقى لأهله والعمل السّيء يضمحل محلّه.

فذلك الهدى والحق جاء من عند الله، فمن عمل بالحق كان له كما يبقى ما ينفع الناس في الأرض.

وكذلك الحديد لا يستطيع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل النار، فتأكل خبثه فيخرج جيده فينتفع به.

كذلك يضمحل الباطل. وإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال، يرفع الباطل ويهلك، وينتفع أهل الحق بالحق.. اهـ(١).

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في الآية قال: هذه ثلاثة أمثال ضربها الله - تعالى - في مثل واحد، يقول الله - تعالى -: كما اضمحل هذا الزبد في حفاء لا ينتفع به ولا ترجى بركته، كذلك يضمحل الباطل وأهله. وكما مكث هذا الماء في الأرض. فأخرجت نباتها، كذلك يبقى الحق لأهله (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠٤ \_ ١٠٥).

\* وعن ابن مسعود (ت ٣٦هـ - رضى الله عنه) فى قوله - تعالى -: ﴿ فَسَالُتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ أى: فمر السيل على رأسه من التراب والغثاء حتى استقر فى القرار وعليه الزّبد، فضربته الريح فذهب الزّبد جفاء إلى جوانبه فيبس فلم ينفع أحدًا، وبقى الماء الذى ينتفع به الناس فشربوا منه، وسقوا أنعامهم. فكما ذهب الزّبد فلم ينفع، فكذلك الباطل يضمحل يوم القيامة فلا ينفع أهله. وكما نفع الماء فكذلك ينفع الحق أهله. وكما نفع الماء فكذلك ينفع المحق أهله. الماء فكذلك الباطل يضمحل والقيامة فلا ينفع أهله وكما نفع الماء فكذلك الماء الماء فكذلك الباطل يضمحل والقيامة فلا ينفع أهله وكما نفع الماء فكذلك الماء الماء فكذلك الباطل الماء فكذلك الباطل الماء فكذلك الباطل الماء فكذلك الباطل الماء الماء فكذلك الباطل الماء الماء فكذلك الباطل الماء الماء فكذلك الباطل الماء الما

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَسَالَتْ أُودْيَةٌ بِقَدَرهَا ﴾ قال: الكبير بقدره، والصغير بقدره.. اهـ(٢).

\* ﴿ فَأُمَّا الزَّبَدُ ﴾: الذي علا السيل.

\* ﴿ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ﴾ أى: ضائعًا، والجفاء: ما رمى به الوادى من الزّبد، والقِدْر إلى جنباته.

يقال: جَـفَا الوادى وأجـفَا: إذا ألقى غـثاءه، وأجفـأت القِدْر وجـفأت: إذا غلت وألقت زبدها، فإذا سكنت لم يبق فيها شيء.

وحينئذ يكون المعنى: إن الباطل وإن علا في وقت فإنه يضمحلّ.

\* ﴿ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: يبقى ولا يذهب.

\* ﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾: جعل الله هذا مثالا للحق والباطل: فكما أضمحل الزبد فصار جفاء لا ينتفع به، كذلك يضمحل الباطل عن أهله، وكما مكث الماء في الأرض فأخرجت نباتها، كذلك يبقى الحق لأهله.

### 🗏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَمَمَّا يُوقَدُونَ ﴾ [رتم: ١٧].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠٥).

قرأ حفص، وحمزة، والكسائى، وخلف البزّار: ﴿ يوقدون ﴾ بياء الغيب، لمناسبة ما قبله فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ ﴾ [رتم: ١٦]، فجرى الكلام على نسق واحد.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ توقدون ﴾ بتاء الخطاب، حَملًا على الخطاب الذي قبله في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِن دُونِه أَوْلِيَاءَ ﴾ [رتم: ١٦](١).

﴿ للَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمَثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۞ ﴾

# 🏶 معانى المضردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسنْنَىٰ ﴾ قال: هي الجنّة.. اهـ(٢).

\* ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ ﴾: \* المعند،:

يقول الله - تعالى -: وأما الذين لم يستجيبوا لله حين دعاهم إلى توحيده، والإقرار بربوبيته، ولم يطيعوه فيما أمرهم به، ولم يصدقوا رسوله فيما جاءهم به من عند ربهم، فلو أن لهم ما فى الأرض جميعًا من الأموال وغيرها، ومثله معه ملكًا لهم، ثم قبل ذلك منهم بدلا من العذاب الذى أعده الله لهم فى نار جهنم، وعوضاً عنه لافتدوا به أنفسهم.

واعلم أخى المسلم أن «لو» حرف امتناع لامتناع، وحينئذ يكون المعنى: هم لا يملكون ما ذكر إذًا فمصيرهم إلى النار وبئس القرار.

ويشهد لصحة هذا المعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن فَأَصرينَ (٩٠) ﴾ [آل عمران: ٩١].

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٧٣)، وتفسير اللر المنثور للسيوطي (٤/ ٥٠٥).

\* وعن إبراهيم النَّخَعيّ (ت ٩٦هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أُوْلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ﴾ قال: هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يُغفر له منه شيء.. اهـ(١).

- \* وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) كما قال إبراهيم النّخعي (<sup>٢)</sup>.
  - \* ﴿ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ﴾، أي: ومسكنهم يوم القيامة جهنم.
- \* ﴿ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾، أي: وبئس الفراش والوطاء جهنم التي هي مأواهم يوم القيامة.

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوثُوا الأَلْبَابِ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى ٓ \_: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُ ﴾، قال: هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه، ووعوه.

وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ كُمَنْ هُو أَعْمَىٰ ﴾ قال: عن الحق فلا يبصره ولا يعقله.. اهـ (٣).

\* قال بعض المفسرين: نزلت هذه الآية في حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه م وأبى جهل عليه لعنة الله م: فالأول حمزة - رضى الله عنه م. والثانى: أبو جهل، والمراد بالعمى عمى القلب، والجاهل بالدين المنكر له أعمى القلب (٤).

\* وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ قال: إنما يتعظ بآيات الله ويؤمن بها من كان له لبّ أي عقل.. اهـ(٥).

والألباب جمع «لبّ» وهم أصحاب العقول السليمة.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (۷/ ۳۷۳)، وتفسير البغوى (۳/ ۱۶)، وتفسير القرطبى (۹/ ۲۰۱)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٤٧٤)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٧٥)، وتفسير البغوى (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠٦).

﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ 🕥 ﴾

#### المفردات؛ معانى المفردات؛

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾ قال: فعليكم بالوفاء بالعهد، ولا تنقضوا الميثاق، فإن الله قد نهى عنه، وقدم فيه أشد التقدمة، فذكره في بضع وعشرين آية نصيحة لكم، وتقدمة إليكم، وحجة عليكم، وإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم، وأهل العقل، وأهل العلم.

وذكر لنا أن النبى على كان يقول في خطبته: «لا إيمان لـمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» اهـ(١).

\* فقوله \_ تعالى \_: ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾: هذا من صفة ذوى الألباب، أى: إنما يتذكر أولو الألباب الموفون بعهد الله.

والعهد: اسم للجنس، أي بجميع عهود الله، وهي أوامره ونواهيه التي وصلى بها عباده.

\* ﴿ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾: لعل المراد به جنس المواثيق، أي: إذا عقدوا في طاعة الله عهدًا لم ينقضوه.

\* قال ابن العربى: من أعظم المواثيق في الذكر ألا يُسْأل سوى الله ـ تعالى ـ : فقد كان أبو حمزة الخراساني من كبار العبّاد: سمع أنّ أناسًا بايعوا رسول الله على ألا يسألوا أحدًا شيئًا: فعن عوف بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال: كنا عند رسول الله وكنّا سبعة، أو ثمانية، أو تسعة، فقال ـ أى الرسول على ـ : «ألا تبايعون رسول الله» وكنّا حديثي عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك، حتى قالها ثلاثًا، فبسطنا أيدينا فبايعناه، فقال قائل: يا رسول الله، إنّا قد بايعناك فعلى ماذا نبايعك؟

قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وتصلّوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا - وأسر كلمة خفية - قال: لا تسألوا الناس شيئًا»، قال - أى عوف بن مالك -: ولقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدًا أن يناوله إيّاه.. اه-(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٧٤)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، وغيره عن عوف بن مالك، انظر في هذا: تفسير القرطبي (٩/ ٢٠٢).

فقال أبو حمزة الخراسانيّ: ربّ إن هؤلاء عاهدوا نبيّك إذْ رأوه، وأنا أعاهدك ألا أسأل أحدًا شيئًا.

قال \_ ابن العربى \_: فخرج أبو حمزة الخراسانى حاجًا من الشام يريد «مكّة» فبينما هو يمشى في الطريق من الليل إذ تخلّف عن أصحابه لعذر، ثم أتبعهم.

فبينما هو يمشى إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطريق، فلمّا حلّ في قعره قال: أستغيث لعلّ أحدًا يسمعني.

ثم قال: إن الذي عاهدتُه يراني ويسمعنى، والله لا تكلمت بحرف للبشر، ثم لم يلبس إلا يسيراً إذْ مرّ بذلك البئر نفر، فلما رأوه على حاشية الطريق قالوا: إنه ينبغى سدّ هذا البئر، ثم قطعوا خشبًا ونصبوها على فم البئر وغطّوها بالتراب، فلما رأى ذلك أبو حمزة الخراساني قال: هذه مهلكة، ثم أراد أن يستغيث بهم، ثم قال: والله لا أخرج منها أبدًا، ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت من يراك؟ فسكت وتوكل على الله، ثم استند في قعر البئر مفكراً في أمره، فإذا بالتراب يقع عليه، والخشب يرفع عنه البئر ...

وسمع في أثناء ذلك من يقول: هات يدك، قال: فأعطيته يدى فأقلنى في مرّة واحدة إلى فم البئر، فخرجت فلم أجد أحدًا، فسمعت هاتفًا يقول: كيف رأيت ثمرة التوكل.

قال ابن العربى: هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التمام والكمال، فاقتدوا به إن شاء الله تهتدوا.. اهـ(١).

\* وأقول: من الآيات الواردة في طلب الوفاء بالعهد، وبيان ثواب من أوفى بعهده مع الله، ما يلي:

١ \_ قول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَأُونُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُّمْ ﴾ [النحل: ٩١].

٢ \_ قول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَأُونُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴿ ٣٤ ﴾ [الإسراء: ٣٤].

٣ \_ قول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَأُونُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٠].

٤ \_ قول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الفتح: ١٠].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣).

﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (١٦) ﴾ هماني المضردات:

- \* ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾:
- \* قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) والكثيرون من المفسرين يقولون: هذه الآية واردة في الحثّ على صلة الأرحام(١).
- \* وأقول: من يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تحث على صلة الأرحام، وتبين فضل ذلك، فمن ذلك:
- ۱ \_ عن أنس بن مالك (ت ٩٣ هـ \_ رضى الله عنه) أن رسول الله على قال: «من أحب أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه» اهـ (٢).
- ٢ وعن أبى هريرة (ت ٩٥هـ رضى الله عنه) أن رسول الله على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه،
   ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» اهـ (٣).
  - \* ﴿ وَيَخْشُونُ رَبُّهُمْ ﴾ أي: في قطع الرحم، وقيل: في جميع المعاصى.
- \* وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَخْشُونُ رَبَّهُمْ ﴾ قال: أي يخافون قطيعة ما أمر الله به أن يوصل.
- \* وعنه في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ قال: أي: يخافون شدّة الحساب.. اهـ(٤).
- \* وعن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ قال: سوء الحساب: الذي لا جواز فيه.. اهـ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠٦ \_ ١٠٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٣٧٥).

\* من هذا يتبين أن معنى قوله - تعالى -: ﴿ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾: أى: يحذرون مناقشة الله إيّاهم في الحساب، ثم لا يصفح لهم عن ذنب، فهم لرهبتهم من ذلك جادّون في طاعة الله، محافظون على حدوده - والله أعلم -.

﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٣) ﴾

### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ ﴾:
- ۱ قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما) وسعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ): معنى ذلك: صبروا على أوامر الله عز وجل -.. اهـ (١).
- ٢ وقال عطاء بن أبى رباح (ت ١١٥هـ): معنى ذلك: صبروا على المصائب،
   والنوائب.. اهـ(٢).
- $^{7}$  وقال ابن زید عبد الرحمن بن زید بن أسلم (ت حوالی ۱۷۰هـ): معنی ذلك: صبروا علی طاعة الله، وعن معصیة الله.. اهـ $^{(7)}$ .
  - \* ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ أي: أدوها تامَّة بشروطها، وأركانها، وفروضها في أوقاتها.
    - \* وقال سعيد بن جبير معنى ذلك: أتموها (٤).
- \* ﴿ وَأَنفَقُوا مِمَّا رُزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً ﴾: قال ابن عباس رضى الله عنهما -: المراد بذلك: الزكاة المفروضة (٥).
  - \* ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك:
- ١ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): معنى ذلك: يدفعون بالصالح من العمل السيء من العمل الهـ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوي (٣/ ١٦). (٢) انظر: تفسير الدو

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٠٤). (٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٠٤). (٦) انظر: تفسير البغوى (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠٧).

٢ - وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: يدفعون المنكر بالمعروف. اهـ(١).

٣- وقال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: إذا حُرِمُوا أعطوا، وإذا ظُـلِموا غَفروا، وإذا ظُـلِموا غَفروا، وإذا قُطعوا وصلوا<sup>(٢)</sup>.

\* ﴿ أُولْئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾: وهي الجنة.

﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ إِنَّ ﴾ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ إِنَّ ﴾

### المفردات: عانى المفردات:

\* عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ ـ رضى الله عنه) أنه قرأ قوله ـ تعالى ـ : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنُ يَدْخُلُونَهَا ﴾ حتى ختم الآية ثم قال: إنه لفى خيمة من درّة مجوّقة ـ أى فى الجنة قصر ـ ليس فيها ـ أى: فى الخيمة ـ صدع، ولا وصل، طولها فى الهواء ستّون ميلا، فى كل زاوية منها أهل، لها أربعة آلاف مصراع من ذهب، يقوم على كل باب منها سبعون ألفًا من الملائكة، مع كل ملك هديّة من الرحمن ليس مع صاحبه مثلها، لا يصلون إليه إلا بإذن، بينه وبينهم وحجاب.. اهـ (٣).

\* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ٦٥هـ رضى الله عنهما) في قوله - تعالى -: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنُ يَدْخُلُونَهَا ﴾ قال: إن في الجنّة قصراً يقال له: «عدن» حوله البروج والمروج، فيه خمسة آلاف حبَرة، لا يدخله إلا نبى، أو صديق، أو شهيد.. اهـ(٤).

\* وعن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنُ يَدْخُلُونَهَا ﴾ قال: مدينة في الجنة فيها الرسل، والأنبياء، والشهداء، وأثمّة الهدى، والناس حولهم بعدد الجنّات حولها.. اهـ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٣/١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١٠٨/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٣٧٧).

\* وأخرج أحمد، والبزّار، وابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، وابن مردويه، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمرو بن العاص (ت ٢٥هـ رضي الله عنهما) قال:

قال رسول الله على: «أوّل من يدخل الجنة من خلق الله ـ تعالى ـ: فقراء المهاجرين الذين تسدّ بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله ـ تعالى ـ لمن يشاء من الملائكة: ائتوهم فحيّوهم، فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال الله ـ تعالى ـ: إنّ هؤلاء عبادى كانوا يعبدوننى فى الدنيا، ولا يشركون بى شيئًا، وتسدّ بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيعون لها قضاء. فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ويقولون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» اهد(۱).

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ ﴾ قال: من آمَن من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم في الدنيا.. اهـ(٢).

أى: يدخلون جنات عدن، ويدخلها من صلح من آبائهم، وأزواجهم وذرياتهم في الدنيا.

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْواَ جِهِمْ وَذُرِيَّا تِهِمْ ﴾ قال: الصلاح: الإيمان بالله وبالرسول.. اهـ (٣).

\* ﴿ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴾ أى: بالتحف والهدايا من عند الله \_ تعالى \_ تكرمة لهم، ويقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، كما أخبر الله بذلك في الآية التالية:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٠٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٠٥).

﴿ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (٢١) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\*عن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرُ تُمْ ﴾ قال: حين صبروا على ما يحبّه الله فقد موه، وقرأ قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَةً وَحَرِيرا (آ) ﴾ إلى قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً (آ) ﴾ [الإنسان: ١٢ - ٢٢]، وصبروا عمّا كره الله وحرّم عليهم، وصبروا على ما ثقل عليهم وأحبّه الله فسلم عليهم بذلك، وقرأ قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُم عُقْبَى الدَّار ﴾ .. اهـ(١).

\* ﴿ فَنِعْمَ عُـقْبَى الدَّارِ ﴾ أى: نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها، عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه. وحينتذ يكون المراد بـ «الدّار» الدنيا.

\* وقال أبو عمران الجَوْني: ﴿ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾: أي: الجنَّة.. اهـ(٢).

﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ أُوْلَئكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءً الدَّارِ ۞ ﴾

### المفردات: معانى المفردات:

\* ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾: أي: من الأرحام، والإيمان بجميع الأنبياء.

- \* ﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أى: بالكفر، وارتكاب المعاصى.
  - \* ﴿ أُولْكِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ أي: الطرد من رحمة الله \_ تعالى \_.
- \* ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) المراد بذلك: سوء العاقبة.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٧٧)، وتفسير القرطبي (٩/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١١٠).

﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ (٢٦) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ أي: يوسّع على من يشاء من خلقه في رزقه فيبسط له منه، لأن منهم من لا يصلحه إلا ذلك.

\* ﴿ وَيَقُدِرُ ﴾ أى: ويقتر على من يشاء من عباده في رزقه وعيشه فيضيقه عليه، لأنه لا يصلحه إلا الإقتار.

قال ـ تعالى ـ : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعَيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣٢].

\* ﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ أى: فرح هؤلاء الذين بسط الله لهم في الدنيا من الرزق على كفرهم بالله ومعصيتهم إيّاه، وجهلوا ما عند الله لأهل طاعته والإيمان به في الآخرة من الكرامة والنعيم المقيم.

\* ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ ﴾: أي: جميع ما أُعْطَى هؤلاء الكفار في الدنيا من السعة، وبسط الرزق بالنسبة لما أعده الله \_ تعالى \_ لأهل طاعته في الآخرة إلا شيء قليل حقير.

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّانُيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ ﴾ قال: إلا زاد كزاد الراعي.. اهـ(١١).

وأقول: زاد الراعى هو شيء يسير قليل عبارة عن: كفّ من التمر، أو شيء من الدقيق، أو أيّ شيء ليشرب عليه اللبن.

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في معنى ذلك قال: هو شيء قليل ذاهب.. اهـ(٢). ﴿ وَيَقُولُ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (٣) ﴾ مَنْ أَنَابَ (٣) ﴾

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٠٦).

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ﴾:

﴿ الْمعنى: يقول الله ـ تعالى ـ لنبية وحبيبه نبينا «محمد» ﷺ: ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾: وهم عبد الله بن أبى أمية رأس المنافقين وأتباعه حين طلبوا من النبى ﷺ أن يأتيهم ببعض الآيات للتعجيز وليس للإيمان، كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿ وَقَالُوا لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخيل وَعنب فَتُفَجَّرَ الأَنْهَارَ خلالَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْ تَسْقطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بَاللّه وَالْمَلائِكَة قَبِيلاً ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُف أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاء وَلَن نُؤْمِنَ لَوُقِيكَ حَتَّىٰ تَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقُرَوُهُ ﴾ [الإسراء: ٩٠ ـ ٩٣].

\* ﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ﴾:

#### \* المعنى:

يقول الله عن وجل لنبيه «محمد» على الله ولاء الكفار المعاندين: كما أضلكم الله بعدما أنزل من الآيات السابقة وحرَمكم الاستدلال بها، يضلكم أيضًا عند نزول غيرها.

\* ﴿ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ أي: يهدى الله \_ تعالى \_ إلى دينه وطاعته من تاب وأناب ورجع إليه بإخلاص.

\* وعن قسادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ قال: من تاب وأقبل. اهـ(١).

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾: يجوز أن يكون ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ في موضع نصب، لأنه مفعول لقوله \_ تعالى \_ قبلُ: ﴿ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ أي: ويهدى الله الذين آمنوا كذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٧٩).

ويجوز أن يكون بدلا من قوله \_ تعالى \_ قبل: ﴿ مَنْ أَنَابَ ﴾ وحينئـذ يكون في محلّ نصب أيضًا.

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَ تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذَكْرِ الله ﴾ قال: تسكن قلوب المؤمنين إلى ذكر الله وتستأنس به.. اهـ(١).

\* ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾: المعنى: يقول الله ـ عزّ وجلّ ـ: ألا بذكر الله تسكن وتستأنس قلوب المؤمنين؟ أقول: نعم تسكن وتستأنس وتطمئن قلوب المؤمنين بذكر الله ـ تعالى ـ أى بذكر اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.

\* فإن قيلَ: أليس قد قال الله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الانفال: ٢].

فكيف تكون الطمأنينة والوجل في حالة واحدة؟

\* أقول: الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب، والطمأنينة عند ذكر الثواب، والأجر العظيم. ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابِ ٢٦٠ ﴾

#### المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ طُوبَىٰ لَهُمْ ﴾ قال: طوبى اسم شجرة في الجنة.. اهـ (٢).

\* وأخرج أحسمه، وأبو يعلى، وابن جسرير، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، والخطيب في تاريخه عن أبى سعيد الخدرى \_ رضى الله عنه \_ عن رسول الله على: أن رجلاً قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك، قال \_ أى النبى على الله على الله وآمن، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بى ولم يرنى قسال رجل: وما طوبى قال: الشجرة في الجنة مسيرة مائة عام، تخرج من أكمامها اه (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) إنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١١٢).

\* وأخرج عبد بن حميد، عن زيد مولى ابن مخرمة قال: سمعت أبا هريرة (ت ٩٥هـ رضى الله عنه) يقول: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم: ﴿ وَظِلٍّ مُّمْدُود (٣٠) ﴾ [الوانعة: ٣٠].. اهـ(١).

\* وعن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) والسدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَحُسنُ مَثَابٍ ﴾ قالا: حسن منقلب.. اهـ (٢).

﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْه مَتَابَ ۞

## 🏶 معانى المفردات:

\* عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ ﴾ قال: يقول الله ـ تعالى ـ: أرسلناك يا «محمد» كما أرسلنا الأنبياء من قبلك. اهـ (٣).

\* ﴿ لِّتَتْلُو عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ أي: لتقرأ عليهم القرآن.

\* ﴿ وَهُمْ يُكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾: قال مقاتل بن حيّان البلَخيّ (ت١١٥هـ) وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت١٥٠هـ) قالا: نزلت في صلح الحديبية حين أرادوا أن يكتبوا كتاب الصُّلح فقال النبي على لله لله على بن أبي طالب (ت٤٥هـ رضى الله عنه): «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهَيْل بن عمرو والمشركون: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة، يعنون مسيلمة الكذّاب، اكتب باسمك اللهم، وهكذا كان أهل الجاهلية يكتبون، فقال النبي على العلى «اكتب هذا ما صالح عليه «محمد» رسول الله ثم قاتلناك وصددناك المد ظلمناك، ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه «محمد بن عبد الله» فقال أصحاب النبي على دعنا نقاتلهم، فقال: «لا ولكن اكتب ما يريدون» اهد على النبي على دعنا نقاتلهم، فقال: «لا ولكن اكتب ما يريدون» اهد (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/١١٦).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٠٨).

# \* ﴿ قُلْ هُو رَبِّي لا إِلَّهَ إِلاَّ هُو ﴾:

\* المعنى: أمر الله \_ تعالى \_ نبيه وحبيبه «محمدًا» على أن يقول للكفار: الذى أنكرتموه ولم تؤمنوا به هو ربّى لا إله إلا هو، ولا معبود سواه.

\* ﴿ عَلَيْهِ تَو كَلُّتُ ﴾ أي: اعتمدت على الله، واعتصمت به.

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴾ قال: وإليه توبتي.. اهـ(١).

\* و ﴿ مَتَابِ ﴾ مصدر، تقول: تبت على الله توبَة ومتابًا.

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيَرَتْ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلَ لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأُسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصَيِّبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمَيعَادَ (٣) ﴾

## الآية: عبب نزول هذه الآية:

ورد في سبب نزولها أكثر من رواية، وكلها متقاربة في المعنى، وقد اخترت الرواية التالية لأنها أوفى الروايات:

\* أخرج أبو يعلى، وأبو نعيم في الدلائل، وابن مردويه، عن الزبير بن العوام مرضى الله عنه \_ قال: لما نزلت: ﴿ وَأَنذُرْ عَشِيرَ نَكَ الْأَقْرَبِينَ (١١٤) ﴾ [الشعراء: ٢١٤] صاح رسول الله على أبى قبيس: «يا آل عبد مناف، إنّى نذير لكم»، فجاءته قريش، فحذرهم وأنذرهم، فقالوا: تزعم أنك نبى يوحى إليك، وأن «سليمان» \_ عليه السلام \_ سُخِّرت له الربح والجبال، وأن «موسى» \_ عليه السلام \_ سُخِّر له البحر، وأن «عيسى» \_ عليه السلام \_ كان يُحيى الموتى، فادع الله أن يسيِّر عنا هذه الجبال، ويفجر لنا الأرض أنهاراً فنتخذها محارث: فنزرع ونأكل، وإلا فادع الله أن يُحيى لنا الموتى فنكلمهم ويكلمونا، وإلا فادع الله أن يجعل هذه الصخرة التي تحتك ذهبًا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف، فإنك تزعم أنك كهيئتهم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١١٦/٤).

فبينا نحن حوله، إذ نزل عليه الوحى، فلمّا سرى عنه الوحى قال: «والذى نفسى بيده لقد أعطانى الله ما سألتم، ولو شئت لكان، ولكنه خيّرنى بين أن تدخلوا باب الرحمة فيومن مؤمنكم، وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلّوا عن باب الرحمة ولا يؤمن مؤمنكم، وأخبرنى إن الرحمة ويؤمن مؤمنكم، وأخبرنى إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم يعذبكم عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين»، فنزلت: ﴿ وَمَا مَنْ عَنْ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ

ونزلت: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ﴾ الآية.. اهـ(١).

## 🏶 معانى المفردات:

- \* ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ﴾: جواب «لَوْ» محذوف، واختلف العلماء في تقديره:
- ١ فقال الزبيسر بن العوام ـ رضى الله عنه ـ ومجاهـ د بن جبر (ت ١٠٤هـ)، والضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) قال هؤلاء: جواب «لَوْ» محذوف، تقديره: لكان هذا القرآن، لكن حُذِف إيـجازاً لما فى ظاهر الكلام من الدلالة عليه.. اهـ(٢).
- ٢ ـ وقال الزجّاج إبراهيم بن السَّرى (ت ١ ٣١هـ): جواب «لَوْ» محذوف تقديره: لما آمنوا، ثم استطرد قائلاً: والجواب المضمر هنا هو ما أظهره الله في قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوا لِيؤُمنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الانعام: ١١١].. اهـ (٣).
- \* ﴿ بَلَ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ أى: هو المالك لجميع الأمور، الفاعل لما يشاء منها، فليس ما تطلبونه مما يكون بالقرآن، إنما يكون بأمر الله الذي إذا أراد شيئًا قال له كُنْ فهو يكون.
  - \* ﴿ أَفَلَمْ يَيْأُسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لُّو ۚ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/١١).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۲۰۹).

\* قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) وابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) قالا: معنى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَفَلَمْ يَيْأُسِ ﴾: أفلم يعلم.. اهـ(١).

\* ﴿ أَن لُو ْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَميعًا ﴾:

«أَنْ» مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والتقدير: أنه لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا. وجواب «لَوْ» محذوف تقديره: لكنّه لم يشأ.

\* ﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ ﴾:

#### \* المعنى:

لا يزال الكافرون تصيبهم بسبب كفرهم داهية مهلكة من قتل، أو أسر، أو جَدْب، أو غير ذلك من العذاب، والبلاء، كما نزل بالمستهزئين، ورؤساء المشركين.

واعلم أخى المسلم أنّ «لا» للنفى، و «زال» للنّفى، ونفى النفى إثبات، أى نزول القارعة بالكفّار مستمرة.

وقد اختلف المفسرون في بيان المراد من قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَارِعَةٌ ﴾:

- - ٢\_ وعنهما أيضًا قالا: القارعة: النكبة.. اهـ(٢).
  - \* ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ ﴾: اختلف العلماء في فاعل «تحل»:
- ۱\_ فقال الحسن البصرى (ت ۱۱۰هـ) وقتادة بن دعامة (ت۱۱۸هـ): الفاعل «قارعة» أي تحلّ القارعة قريبًا من دارهم.. اهـ(۳).
- ٢ \_ وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ \_ رضى الله عنهما): الفاعل: رسول الله ﷺ أى: تحلّ أنت يا رسول الله وجُنْدك قريبًا من ديار الكفار.. اهـ (٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢:٤) انظر: تفسير القرطبي (٩/٢١٠).

\* ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ ﴾: اختلف المفسّرون في بيان المراد من ذلك:

۱ ـ فقال مجاهد بن جبر المفسر (ت٤٠١هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: فتح مكة ـ وظهور رسول الله ﷺ ودينه.. اهـ(١).

٢ \_ وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): المراد بذلك: وعد الله يوم القيامة.. اهـ(٢).

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴾: هذه جملة خبريّة، وخبـر الله ـ تعالى ـ متمحّض للصدق دائمًا.

﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٣٦) ﴾ المعنى:

يقول الله \_ تعالى \_ لنبيه وحبيبه نبينا «محمد» ﷺ: يا «محمد» إن يستهزئ هؤلاء المشركون منك، ومن قومك، ويطلبوا منك الآيات تكذيبًا منهم لما جئتهم به فاصبر على أذاهم لك، وامض لأمر ربك في إنذارهم، فلقد استهزأت أمم من قبلك برسلى، فأطلت كهم في المهل ومددت لهم في الأجَل، ثم أحللت بهم عذابي ونقمتي حين تمادوا في غيهم وضلالهم.

فانظر كيف عقابى إياهم حين عاقبتهم، ألم أذقهم أليم العذاب، وأجعلهم عبرة لأولى الألباب؟ قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمَنْهُم مَّنْ أَخْذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ① ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

و «الإملاء» معناه: الإطالة، يقال: أمليت لفلان: إذا أطلت له في المهلَ. ولذا قيل لليل والنهار «الملَوان» لطولهما.

﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلَلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۲۱۱).

#### المفردات: المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَفَمَنْ هُو َ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ قال: ذلكم الله ربكم \_ تبارك وتعالى \_ قائم على بني آدم بأرزاقهم، وحفظ عليهم أعمالهم.. اهـ (١).

\* وقال القرطبى فى تفسيره: معنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَفَمَنْ هُو قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾: ليس هذا القيامُ القيامُ الذى هو ضدّ القعود، بل هو بمعنى التولّى لأمور الخلق، كما يقال: قام فلان بشغل كذا، فإنه قائم على كل نفس بما كسبت أى: يقدرها على الكسب، ويخلقها، ويرزقها، ويحفظها، ويجازيها على عملها، فالمعنى: أنه حافظ لا يغفل.. اهـ (٢).

\* واعلم أخى المسلم أن جواب الشرط وهو «مَنْ» محذوف، والتقدير: أفمن هو حافظ لا يغفل كمن يغفل.

\* وعن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ﴾ قال: ولو سمَّوْهم آلهة لكذبوا وقالوا في ذلك غير الحق، لأن الله واحد ليس له شريك. اهـ (٣).

\* وعن الضحّاك بن مزاحم في قوله \_ تعالى \_: ﴿ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ ﴾ قال: لا يعلم الله \_ عزّ وجلّ \_ في الأرض إلهًا غيره.. اهـ (٤).

\* وعن قتادة في قـوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ﴾ قال: الظاهر من القول هو الباطل.. اهـ (٥).

\* ﴿ بَلْ زُيِّنَ للَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ ﴾ أي: كذبهم وافتراؤهم على الله.

\* وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكُرُهُمْ ﴾ قال: أي قولهم.. اهـ (٦٠).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣، ٤) أنظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥، ٦) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٩٤).

\* ﴿ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ﴾ أي: صَدَّهم الله عن سبيله لكفرهم به، ثم ضمت الصاد لأن الفعل مبنى للمجهول.

\* ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾:

\* المعنى: من أضله الله عن إصابة الحقّ والهدى بخذلانه إيّاه، فما له أحد يهديه لإصابتهما، لأن ذلك لا يُنال إلا بتوفيق الله ومعونته.

## 🗷 القراءات وتوجيمما:

\* ﴿ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [الرحد: ٣٣].

\* ﴿ وَصُدُّ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ [غافر: ٣٧].

قرأ عاصم، وحمزة، والكسائى، ويعقوب، وخلف البزّار ﴿ وصُدُوا، و صُدُّ ﴾ بضم الصاد، على البناء للمفعول، ونائب الفاعل في موضع «الرعد» واو الجماعة العائد على الذين كفروا. ونائب الفاعل في موضع «غافر» ضمير مستتر تقديره «هو» عائد على «فرعون» ـ عليه لعنة الله ـ.

وقرأ الباقون من القراء العشرة الفعلين: ﴿ وصدَّوا، وصدَّ ﴾ بفتح الصاد، على البناء للفاعل، والفاعل في موضع «غافر» ضمير مستتر تقديره «هو» عائد على «فرعون» \_ لعنه الله \_(١).

﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاق (٣٤) ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ أي: للمشركين القتل والسبى والأسر، وغير ذلك من الأسقام والمصائب، في الحياة الدنيا.

\* ﴿ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ ﴾ أي: أشدّ.

\* ﴿ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴾ أي: مانع يمنعهم من عذاب الله.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٨٨).

﴿ مَّ ثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى اللَّهَ الْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۞ ﴾ الَّذينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۞ ﴾

#### المفردات:

- \* ﴿ مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾: اختلف النحاة في رفع «مَثلُ»:
- ١ \_ فقال الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت١٧٠هـ): ارتفع بالابتداء، وخبره ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ . . اهـ.
- ٢ ـ وقال سيبويه (ت١٨٠هـ): ارتفع بالابتداء، والخبر محذوف، والتقدير: فيما يتلى عليكم مَثَلُ الجنة.. اهـ(١).
  - \* وقد اختلف المفسرون في معنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ مُّثَلُّ الْجَنَّةِ ﴾ إلخ:
- ١ ـ فقال أبو زكريا الفراء (ت٢٠هـ): «المثل» مقحم للتأكيد، والمعنى: الجنة التى وعُدَ المتقون تجرى من تحتها الأنهار، والعرب تفعل ذلك كثيرًا بالمثل، كقوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]. أي: ليس هو كشىء.. اهـ(٢).
- ٢ ـ وقد رجّح الطبرى (ت ٣١٠هـ) هذا القول فقال: وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يُقال: قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مَّ شَلُ الْجَنَّةِ ﴾ المراد: الجنّة، ثم وصفت بصفاتها، وذلك أنّ مَثَلَها إنما هو صفتها، وليست صفتها شيئًا آخر غيرها. اَهـ (٣).
- \* ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أي: الجنة التي وعدها الله عباده المتقين تجرى من تحتها الأنهار.
- \* ﴿ أُكُلُهَا دَائِمٌ ﴾ أى: ما يؤكل فيها دائم لأهلها، ولا ينقطع عنهم أبدًا ولكنه ثابت إلى غير نهاية.
- \* ﴿ وَظِلُّهَا ﴾ أى: وظلها دائم، فحذف من الثانى لدلالة الأول عليه، وهو أسلوب بلاغي فصيح.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/٢١٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٢١٣/٩).

\* ﴿ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقُواْ ﴾ أى: هذه الجنّة التي وصفها الله ـ عـزّ وجلّ ـ عاقبة الذين اتقـوا الله ـ تعالى ـ فـآمنوا به وامتـثلوا أوامره، واجـتنبوا نواهيـه، وآمنوا بجميع أنبيائه ورسله.

\* ﴿ وَعُفْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾ أى: وعاقبة الكافرين بالله ـ تعالى ـ النار خالدين فيها أبدًا.

﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلُ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمْرِتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَنَابِ (٣٦) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ اللهُ عَنْ قَادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ اللهُ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلُ إِلَيْكَ ﴾ قال: أولئك أصحاب نبينا «محمد» ﷺ فرحوا بكتاب الله \_ وهو القرآن \_ وبرسوله ﷺ وصدّقوا به.. اهـ (١).

\* وعن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ﴾ قال: ومن الأحزاب: الأمم: اليهود والنصارى والمجوس، منهم من آمن بالقرآن، ومنهم من أنكره.. اهـ(٢).

\* ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ ﴾: هذا أمر من الله \_ تعالى \_ إلى نبيه وحبيبه نبينا «محمد» ﷺ أن يقول: إنما أمرنى الله \_ تعالى \_ أن أعبده ولا أشرك به أى: أفرده \_ سبحانه وتعالى \_ بالعبادة وحده لا شريك له.

﴿ وَلا أُشْرِكَ بِهِ ﴾ بالنصب عطفًا على «أعبدً».

\* ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُو ﴾ أي: إلى عبادة الله وحده أدعو الناس.

وهذا ضمن مقول قول الرسول على الأمّعه.

\* وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِلَيْهِ مَثَابِ ﴾ قال: وإلى الله \_ تعالى \_ مصير كل عبد.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٩٧)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٢١).

﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِن وَلِيَّ وَلا وَاق سَ ﴾ الله مِن وَلِيَّ وَلا وَاق سَ ﴾

#### ﴿ معانى المفردات:

\* ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ﴾:

المعنى: وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعض الأحزاب، كذلك أنزلناه حكمًا عربيّا، وإنما وصف الله القرآن بأنه عربيّ لأنه أنزله على نبيه «محمد» على وهو عربيّ.

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ بِلِسَانَ قَوْمِهِ لِيَبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ [إبراهيم: ٤].

\* ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم ﴾ أي: أهواء المشركين في عبادة غير الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ ﴾ أي: ناصر ينصرك.

\* ﴿ وَلا وَاق ﴾: يمنعك من عذابه.

والخطاب موجّه إلى النبي ﷺ، وأمّت تبع له. قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٠].

\* وعن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلا وَاقَ ﴾ قال: ما لك بعد الله ـ تعالى ـ من أحد يمنعك من عذاب الله ـ تعالى ـ .. اهـ (١). ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِآية إِلاً بِإِذْن اللَّه لكُلّ أَجَلِ كَتَابٌ ( الله لكُلّ أَجَلِ كَتَابٌ ( الله الكُلّ الله الكُلّ الله الكُلّ الله الكُلْ الله الله الكُلْ الله الكِلْ الله الكِلْ الله الكُلْ الله الكُلْ الله الكُلْ الله الكُلْ الله الكُلْ الله الكُلْ الله الكِلْ الله الكُلْ الله الكِلْ الله الكُلْ الله الكِلْ الله الكُلْ الله الكُلْ الله الكُلْ الله الكِلْ الله الكِلْ الله الكِلْ الله الكُلْ الله الكُلْ الله الكُلْ الله الله الكُلْ الله الكُلْ الله الكِلْ الله الكُلْ الله الكُلْ الله الكُلْ الله الكِلْ الله الكِل

#### ﴿ معانى المفردات:

\* أخرج ابن ماجه، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، والطبرانى، وأبو الشيخ، وابن مردويه من طريق قتادة عن الحسن البصرى عن سمرة بن جندب الخزاعي (ت٠٦هـ) قال: نهى رسول الله على عن «التَّبتُّل» وقرأ قتادة: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً ﴾ . . اهـ (٢).

<sup>(</sup>١، ٢) أنظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٢١).

\* ومعنى قوله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً ﴾: يقول الله - تعالى -: لقد أرسلنا من قبلك يا «محمد» رسلا بشراً يقضون ما أحل الله - تعالى - من شهواتهم الجنسية وفقًا للتعاليم التي أنزلها الله - تعالى - وجعلنا لكل واحد منهم أزواجًا وذرية.

\* وأخرج ابن أبى حاتم، وابن مردويه، عن سعد بن هشام قال: دخلت على «عائشة» أم المؤمنين (ت٥٥هـ ـ رضى الله عنها) فقلت : إنى أريد أن أتبتّل، قالت: لا تضعل، أما سمعت الله يقول: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرّيَّة ﴾ .. اهـ (١).

\* وأخرج ابن أبى شيبة، وأحمد، والترمذى عن أبى أيوب \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «أربع من سنن المرسلين: التعطّر، والنكاح، والسواك، والختان» اهـ(٢). \* ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بإِذْن اللَّه ﴾:

المعنى: يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: وما يقدر رسول أرسله الله إلى خلقه أن يأتى أمّته بآية وعلامة على صدق نبوّته مثل: إحياء الموتى، وغيرها من الآيات، إلا بأمر الله ـ تعالى ـ.

\* وعن الضحّاك بن مزاحم (ت٥٠١هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لِكُلِّ أَجَلِ كَتَابٌ ﴾ قال: يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: لكل كتاب ينزل من السماء أجل، فيمحو الله من ذلك ما يشاء ويثبت ما يشاء، وعنده أم الكتاب.. اهـ(٣).

﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكَتَابِ (٣٩) ﴾

#### المضردات: معانى المضردات:

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١٢٢/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٣٩٨)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٢٢).

الـقـدر، يرفع ويخفض ويرزق، غير الحياة، والمـوت، والشقاوة، والسعادة، فإن ذلك لا يزول.. اهـ(١).

\* وأخرج ابن مردويه، وابن عساكر، عن على بن أبى طالب (ت ٤٠ هـ ـ رضى الله عنه) أنه سأل رسول الله على عن هذه الآية: ﴿ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ فقال له: «لأقرن عينيك بتفسيرها ولأقرن عين أمّتى بعدى بتفسيرها، الصدّقة على وجهها، وبر الوالدين، واصطناع المعروف، يُحول الشقاء سعادة، ويزيد في العمر، ويقى مصارع السوء» اهـ (٢).

\* وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ قال: إلا الحياة والموت، والشقاء والسعادة، فإنهما لا يتغيران (٣).

\* وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ قال: أي: جملة الكتاب وأصله.. اهـ(٤).

\* وعن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله \_\_ تعالى \_\_: ﴿ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ قال: لا يُغَير ولا يُبدَّل.. اهـ(٥).

### 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [رقم: ٣٩].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، ويعقوب: ﴿ ويُثْبِت ﴾ بإسكان الثاء، وتخفيف الباء، مضارع «أثبت» المزيد بهمزة.

وقرأ الباقون: ﴿ ويُشَبِّت ﴾ بفتح التاء، وتشديد الباء، مضارع ثبَّت مضعّف العين (٦).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٨٩).

﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نعدهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۞ أَوْ لَتُوفِيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۚ أَوْ لَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو سَرِيعُ الْحَسَابِ (١٤) ﴾ الْحساب (١٤) ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحسَابُ ﴾:

المعنى: يقول الله ـ تعالى ـ لنبيه وحبيبه نبينا «محمد» على وإمّا نرينك يا «محمد» في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين بالله من العقاب على كفرهم. أو نتوفينك قبل أن نرينك ذلك. فإنما عليك أن تنتهى إلى ما أمرك به ربك من تبليغهم الرسالة. وعلينا محاسبتهم بأعمالهم: إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

\* ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾:

اختلف المفسرون في تأويل ذلك:

- ١ \_ فقال ابن عباس (ت٦٨هـ رضى الله عنهما) معنى ذلك: أولم يروا الكفار والمشركون أنا نفتح «لمحمد» على الأرض بعد الأرض؟.. اهـ(١).
- $Y_{-}$  وقال ابن عباس أيضًا معنى ذلك: ذهاب علمائها، وفقهائها، وخيار أهلها. اهـ $(Y_{-})$
- ٣\_ وقال الحسن البصرى (ت١١٠هـ) معنى ذلك: هو ظهور المسلمين على المشركين.. اهـ (٣).
- ٤ ـ وقال مجاهد بن جبر المفسر (ت٤٠١هـ) معنى ذلك: ننقصها في الأنفس، وفي الشمرات، وفي خراب الأرض.. اهـ(٤).
  - وقال مجاهد أيضًا معنى ذلك: ننقصها بموت العلماء.. اهـ(٥).
- ٦ ـ وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠١هـ) معنى ذلك: ننقصها بموت العلماء،
   ولو كانت الأرض تنقص لما وجدنا مكانًا نجلس فيه.. اهـ(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٤٠٦). (۲) انظر:

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٤٠٦). (٤) انظر: تفسير الطب

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٤٠٧).

- ٧\_ وقال الضحّاك بن مزاحم (ت٥٠٥هـ) معنى ذلك: أن النبى ﷺ كان يُنتَقَص ُله ما حوله من الأرض، والكفار ينظرون إلى ذلك فلا يعتبرون. اهـ(١).
- ٨\_ وقال أبو جعفر الطبرى (ت ٢٠٠هـ) فى تفسيره بعد أن ذكر أقوال المفسرين فى ذلك قال: وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب قول من قال: ننقصها بظهور المسلمين من أصحاب النبى «محمد» على عليها وقهر أهلها، أفلا يعتبر الكفار بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم، وقهرهم إيّاهم؟.. اهـ(٢).

﴿ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لَمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (٤٦) ﴾

#### المفردات:

- \* ﴿ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أى: من قبل مشركى مكة، مكروا بالرسل، وكادوا لهم، وكفروا بهم.
- \* ﴿ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ﴾ أى: لله \_ تعالى \_ مخلوق مكر الماكرين، فلا يضر إلا بإذنه. وقيل: فلله \_ تعالى \_ خير المكر، فيجازيهم به.
- \* أخرج ابن مردویه عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) قال: كان النبي ﷺ یدعو بهذا الدعاء: «ربِّ أعنِّى ولا تُعِنْ علیّ، وانصرنی ولا تنصر علیّ، وامكر لی ولا تمكر علیّ، واهدنی ویسر الهدی إلیّ، وانصرنی علی من بغی علیّ» اهـ(٣).
  - \* ﴿ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ من خير وشر"، فيجازى عليه.
  - \* ﴿ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لَمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ أي: عاقبة دار الدنيا ثوابًا وعقابًا.

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لَمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [رتم: ٤٢].

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى (۷/۲۰۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٢٨).

قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف البزّار: ﴿ الكفّار ﴾ بألف بعد الفاء، جمع تكسير.

وقرأ الباقون: ﴿ الكافر ﴾ بالإفراد، والمراد: الجنس (١).

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكَتَابِ ٢٠٠٠﴾ الْكتَابِ ٢٠٠٠﴾

## 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ): هم مشركو العرب، كانوا يقولون: لست يا «محمد» بنبيّ ولا رسول، وإنما أنت متقول.. اهـ(٢).

\* ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾:

\* المعنى: يقول الله \_ تعالى \_ لنبيه وحبيبه نبينا «محمد» على: قل لهؤلاء الكفار المعاندين كفى الله شهيدًا بينى وبينكم أى: بصدقى وكذبكم.

\* ﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ اختلف المفسرون في تأويل ذلك:

۱ - فقال مجاهد بن جبر المفسر (ت ۱۰۶هـ) والضحاك بن مزاحم (ت۱۰۰هـ) والحسن البصرى (ت۱۰هـ): من عنده علم الكتاب: هو الله ـ تعالى ـ.. اهـ(٣).

٢ ـ وقال سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) لما سئل عن قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ اللهِ عَنه ـ؟ قال: وكيف وهذه السورة الكتاب: هو «جبريل» ـ عليه السلام ـ.. اهـ (٤).

...

 $\bullet$ 

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٨٩). (٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٢٩).



\* أخرج النحّاس في تاريخه، عن ابن عباس (ت ٢٨هـ ـ رضى الله عنهما) أنه قدال: سورة إبراهيم ـ عليه السلام ـ نزلت بمكة، سوى آيتين منها فقد نزلتا بالمدينة المنورة في قتلي بَدْر من المشركين وهما قوله ـ تعالى ـ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُلُوا نِعْمَتَ اللَّه كُفْرا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) جَهَنَم يَصْلُونَهَا وَبِئُسَ الْقَرَارُ (٢٨) ﴾ [رتم ٢٨، ٢٩].. اهـ(١).

﴿ الَّرَ كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنَ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ٢٠٠٠ ﴾ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ٢٠٠٠

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ الَّو ﴾:

\* قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): ﴿ السَّم ﴾ وسائر حروف الهجاء من أوائل السور: من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سر القرآن فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله ـ تعالى ـ وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها.. اهـ (٢).

\* وقال أبو بكر الصدِّيق (ت ١٣ هـ ـ رضى الله عنه): في كلَّ كتاب سرَّ، وسرَّ الله في القرآن أوائل السور.. اهـ (٣).

﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ ﴾: الخطاب لنبينا «محمد» ﷺ وحينئذ يكون المعنى: يخبر الله ـ تعالى ـ بأنه أنزل القرآن إلى نبيه «محمد» ﷺ.

\* وعن قـتادة بن دعـامـة (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعـالي ـ: ﴿ لِتُـخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ قال معنى ذلك: لتخرج الناس من الضلالة إلى الهدى.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير البغوى (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٣٠).

وقيل: لتخرج الناس من ظلمات الكفر والجهل، إلى نور الإيمان والعلم، وهذا على سبيل التمثيل، لأن الكفر والجهل بمنزلة الظلمة، والإيمان والعلم بمنزلة النور.

\* ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ أي: بأمر ربهم.

\* ﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ أي: إلى دين الله العزيز الحميد: والعزيز: هو الغالب على أمره، والحميد هو المستحق للحمد: المحمود بكل لسان، الممجد في كل مكان على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، قال تعالى .: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَتَ اللَّه لا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراميم: ٣٤].

﴿ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ الللَّا الللّاللَّا اللَّلْمُ الللَّا اللللللللَّلْمُ اللَّذِا الللَّا الللللّ

\* ﴿ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾: أي: الله الذَّى يملك جميع ما في السّموات وما في الأرض، فالكلّ لله \_ تعالى \_: ملكًا وخلقًا وعبيدًا.

\* ﴿ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾، المعنى:

الويل: الوادى فى جهنم يسيل من صديد أهل النار، أعده الله ـ تعالى ـ لمن جحد وحدانيته، وعبد معه غيره، وهذا نوع من عذاب الله الشديد، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْق رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ آلَ يُصْهَرُ بِهِ مَا فَي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ آ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَديد آ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ آ ﴾ [الحج: ١٦ ـ ٢٢].

## 🕮 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ اللَّهِ الَّذِي ﴾ [رقم: ٢].

قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر: ﴿ الله ﴾ برفع الهاء وصلا، وابتداء، على أنه مبتدأ خبره ﴿ الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ﴾.

وقرأ رُويُّس الرَّاوي عن يعقوب الحضرمي: ﴿ اللَّهُ ﴾ برفع الهاء في حالة الابتداء بها.

أمَّا في حالة وصل «الله» بما قبلها وهو ﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [رتم: ١]. فإن رويسًا يقرأ «الله» بالخفض، على أنه بدل مما قبله.

وقرأ الباقون من القرآء العشرة: ﴿ اللهِ ﴾ وصلا وابتداء بالجرّ على أنه بدل مما قبله (١). ﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلالَ بِعِيدٍ ٣ ﴾

#### المفردات:

- \* ﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ﴾، أى: يختارون الحياة الدنيا على الله الأخرة.
- \* ﴿ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾، أي: ويمنعون من أراد الإيمان بالله، واتباع رسوله على ما جاء به، من الإيمان بالله، واتباع رسوله.
  - \* ﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾ أي: ويطلبونها عوجًا أي: زيغًا وميلا عن القصد.
- \* ﴿ أُولْئِكَ فِي ضَلال بِعِيد ﴾ أى: هؤلاء الموصوفون بما ذكر فى ضلال بعيد أى: في ذهاب عن الحق بعيدين عنه.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ قال: بلغة قومه: إن كان عربيّا فعربيّا، وإن كان عجميّا فعجميّا، وإن كان سريانيّا قسريانيّا، ليبين لهم الذي أرسله الله به إليهم، ليتخذ بذلك الحجّة عليهم.. اهـ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤١٦)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٣١).

\* ﴿ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾: وذلك لأن كـل شــىء بقَصْباء الله ـ تعالى ـ وقدره، وهو الفعال لما يريد، ولا يسئل عما يفعل.

قال الله \_ تعالى \_ مخاطبًا نبيّه وحبيبه نبينا «محمد» ﷺ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٧].

وقال أيضًا: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦]. وقال أيضًا: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً ( ٨٨ ﴾ [النساء: ٨٨].

- \* ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ ﴾: الذي لا يمتنع مما أراده من إضلال، أو هداية.
  - \* ﴿ الْحَكِيمُ ﴾: الذي يضع الأمور كلها بحكمة.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ ﴾

## المفردات: المفردات:

- \* عن عبيـد بن عُمَير (ت ٤٧٤هـ) ومجـاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وعطاء بن أبى رباح (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ﴾ قالوا: بالآيات التسع وهي:
  - ١ الطوفان. ٢ والجراد. ٣ والقمل. ٤ والضفادع. ٥ والدَّم.
     ٢ والعصا. ٧ ويسده. ٨ والسنين. ٩ ونقص الثمرات. اهـ(١).
     قال الله تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بِيِّنَاتٍ ﴾ [الإسراء: ١٠١].
- \* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ أَنْ أَخْرِجُ قَوْمُكُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ قال: من الضلال إلى الهدى . . اهـ (٢) .
- \* وأخرج النسائى، وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى بن كعب الإيمان، عن أبى بن كعب

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٣٢).

(ت ٣٠هـ ـ رضى الله عنه) عن النبى ﷺ في قـوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَذَكِرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ قال: «بنعم الله».. اهـ(١).

\* وعن مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللّهِ ﴾ قال: بالنعم التي أنعم الله بها عليهم مثل: إنجائهم من آل فرعون، وفلق البحر لهم، وتظليلهم بالغمام، وإنزال المنّ والسلوي عليهم.. اهـ (٢).

\* وعن قـتادة بن دعـامـة (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعـالى ـ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ قال: نِعْم العبدُ عبدٌ إذا ابتلى صبر، وإذا أُعطى شكر.. اهـ (٣).

\* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾: قال: وجَدْنا أصبرهم أشكرهم، وأشكرهم أصبرهم.. اهـ(٤).

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ ﴾ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾:

\* المعنى: يقول الله \_ تعالى \_ لنبيّه وحبيبه نبينا «محمد» ﷺ: واذكر «يا محمد» إذ قال «موسى بن عمران» لقومه من بنى إسرائيل: اذكروا نعم الله عليكم حين أنجاكم من آل فرعون.

- \* ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ أي: يذيقونكم شديد العذاب.
- \* ﴿ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ أي: مع إذاقتهم إياكم شديد العذاب: كانوا يذبحون أبناءكم.
  - \* ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ﴾ أي: ويبقون نساءكم فيتركون قتلهن .
- \* ﴿ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴾ أي: فيما كانوا يصنعونه معكم اختبار عظيم اختبار عظيم اختبار

<sup>(</sup>١: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٣٢).

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧

## همعاني المضردات:

\* ﴿ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُمْ ﴾:

\* المعنى: يقول الله ـ تعالى ـ لنبيه وحبيبه وصفوته من خلقه تبينا «محمد» ﷺ: واذكر «يا محمد» لقومك حين آذنكم ربكم أى: أعلمكم بما يأتى في بقية الآية:

\* ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾:

\* أخرج البخارى في تاريخه، والضياء المقدسي في المختارة، عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ رضي الله عنه) قال: قال رسول الله عليه:

«من أُلْهِمَ خمسةً لم يحرم خمسة:

١ -من أُلهِمُ الدعاء لم يحرم الإجابة، لأن الله يقول: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غانر: ٦٠].

٢ - ومسسَن أُلهِم التوبة لم يحرم القبول، لأن الله يقول: ﴿ وَهُو َ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَاده ﴾ [الشورى: ٢٥].

٣ - ومن أُلهِم الشكر لم يحرم الزيادة، لأن الله يقول: ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراميم: ٧].

٤ - ومن أُلَهِم الاستغفار لم يحرم المغفرة، لأن الله يقول: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارا (١٠) ﴾ [نوح: ١٠].

ومن أُلهِم النفقة لم يحرم الخلف، لأن الله يقول: ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ "سبا: ٣٩].. اهـ(١).

\* ﴿ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَديدٌ ﴾:

ﷺ المعنى: يقول الله على الله عليكم في الله عليكم فجحد تموها بترك شكر الله عليها، لأعذبنكم عذابًا شديدًا.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لَإِنَّ اللّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢) ﴾ [لقمان: ١٢].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٣٤).

وقال \_ تعالى \_: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيمًا (١٤٧) ﴾ [النساء: ١٤٧].

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَميْعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌّ حَميدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَبَا أَلَذينَ مِن قَبْلَكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ عَلَّمُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ عَلَى مَنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتَ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرَنْا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞ ﴾

#### 🦠 معانى المفردات:

\* ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ ﴾: أي: غنى عن جميع خلقه، ولا يلحقه أي نقص بكفركم.

\* ﴿ حَمِيدٌ ﴾ أي: محمود على جميع أفعاله، لأنه متفضل بكل شيء على عباده.

\* ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ﴾: «النبأ»: الخبر، والجمع «الأنباء».

وخبر قوم نوح وعاد وثمود مشهور، وقد قصّه الله ـ تعالى ـ فى كتابه للعبرة والعظة، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا اللهُ وَإِن كُنتَ مِن قَبْله لَمِنَ الْغَافلينَ ٣ ﴾ [يوسف: ٣].

وقال \_ تعالى \_: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [بوسف: ١١١].

\* ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللّهُ ﴾: أى: لا يُحصى عددهم إلا الله الله الله على ما ولا يعرف نسبهم إلا الله. والنسَّابون وإن نسبوا إلَى نبى الله آدم عليه السلام ما فلا يدّعون إحصاء جميع الأمم.

وإنما ينسبون البعض، ويمسكون عن نسب البعض.

\* ﴿ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي: بالحجج والدلالات الواضحات.

\* ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيهُمْ فِي أَفْواهِمِمْ ﴾: أي: جعل أولئك القوم أيدى أنفسهم في أفواههم ليعضُّوها غيظًا مما جاء به الرسل، إذ كان فيه تسفيه أحلامهم، وشتم أصنامهم.

قال \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا خَلُواْ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴾ [آل عمران: ١١٩].

وقال ـ تعالى ـ: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذَّتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (٢٧) ﴾ [الفرقان: ٢٧].

والضميران وهما «خلوا عضوا» للكفار.

\* وقد اختلف المفسرون في تأويل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامَلَ مِنَ الْغَيْظ ﴾:

- ۱ فقال عبد الله بن مسعود (ت ٣٢هـ رضى الله عنه) وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ): معنى ذلك: أي: جعل أولئك القوم أيدى أنفسهم في أفواههم ليعضوها غيظًا مما جاء به الرسل.. اهـ (١).
- ٢ ـ وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): معنى ذلك: أنهم لما سمعوا
   كتاب الله عجبوا، ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم.. اهـ (٢).
- ٣ ـ وقال أبو صالح مولى أمِّ هانئ (ت ٢٢١هـ) معنى ذلك: كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إليه أن اسكت تكذيبًا له، وردًا لقوله. اهـ(٣).
- \* وأقول: من ينعم النظر في هذه الأقوال الثلاثة يجدها متقاربة المعنى وهو أنهم ردّوا أيديهم في أفواههم، أي: عضوا عليها غيظًا مما جاء به الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.
- \* وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ) والأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة (ت ٢١٥هـ): هو ضرب مثَل، أى: لم يؤمنوا، ولم يجيبوا، والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت: قد ردّيده في فيه.. اهـ(٤).
- \* وقال القتبيّ: العرب تقول للرجل إذا سكت عن الجواب، وأمسك: قد عض على الأيدى حنقًا وغيظًا.. اهـ<sup>(ه)</sup>.
  - \* ﴿ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ ﴾ أي: في ريب.
    - \* ﴿ مَّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ ﴾: من التوحيد، أي: توحيد الألوهيّة.

<sup>(</sup>۱ : ۳) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٤، ٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٢٧).

قال \_ تعالى \_: ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ ﴾ [ص: ٥].

\* ﴿ مُرِيبٍ ﴾ أى: موجب للريبة والشك. يقال: أربته: إذا فعلت أمرًا أوجب ريبة وشكًا.

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُ فَاطِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّىٰ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينِ ۚ ﴿ ﴾ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴿ ﴾

## المفردات:

\* ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُ ﴾: هذا استفهام إنكارى معناه النفى، أى: لا شك في الله \_ عز وجل \_.

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك:

١ \_ فقال: قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: لا شك في توحيد الله \_ سبحانه وتعالى \_.

٢ \_ وقيل: لا شك في طاعة الله \_ تعالى \_.

٣\_ وقيل: لا شك في قدرة الله عز وجل (١).

\* ﴿ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ أي: خالقهما، وموجدهما بعد العدم، لا على مثال سبق، لينبّه بذلك على كمال قدرته. إذا فلا يجوز عبادة غيره.

\* ﴿ يَدْعُوكُمْ ﴾ إلى توحيده، وعبادته، على ألسنة رسله، وبالكتب التي يرسلها معهم.

\* ﴿ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾ أى: ليغفر لكم ذنوبكم، و «مِنْ» صلة، قال بذلك أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ)(٢).

\* وقال سيبويه (ت ١٨٠ هـ): «منُّ» للتبعيض<sup>(٣)</sup>.

\* ﴿ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسمَّىٰ ﴾: إلى حين استيفاء آجالكم بالموت فلا يعاجلكم بالعذاب في الدنيا.

\* ﴿ قَالُوا ﴾ لرسلهم: \* ﴿ إِنْ أَنتُمْ ﴾: «إنْ الله بمعنى «ما» أى: ما أنتم.

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٢٧).

\* ﴿ إِلاَّ بَشَرٌ مَّ ثُلُنَا ﴾: في الهيئة والصورة، تأكلون مما نأكل، وتشربون مما نشرب، ولستم ملائكة.

\* ﴿ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾:

#### \* المعنى:

تريدون بدعوتكم لنا بوحدانية الإله، أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان.

\* ﴿ فَأَتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴾ أى: بحجة بينة على صحة دعوتكم، وهذا القول كذب منهم لأن الرسل معهم الحجة والسلطان على صدق دعوتهم، ومعهم المعجزات الخارقة للعادة.

﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مَّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّاْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

## المفردات: المفردات:

- \* ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَر " مَثْلُكُمْ ﴾ أي: في الصورة والهيئة كما قلتم.
  - \* ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ منْ عَبَاده ﴾:

أي: يتفضل على بعضهم بالنبوة، والحكمة، والمعرفة، والهداية.

\* وقد خرّج الطبرّی محمد بن جریر (ت ۳۱۰هـ) من حدیث عبد الله بن عمر (ت ۷۳ هـ ـ رضی الله عنه) (ت ۷۳ هـ ـ رضی الله عنه الله عنه) قال: قلت لأبی ذرّ (ت ۳۲هـ ـ رضی الله عنه) أوصنی، قال: سألت رسول الله ﷺ كما سألتنی، فقال: «ما من يوم، ولا ليلة، ولا ساعة، إلا ولله فيه صدقة يمنّ بها على من يشاء من عباده، وما مَنّ الله ـ تعالى ـ على عباده بمثل أن يلهمهم ذكْره » اهـ (۱).

\* ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُم بِسُلْطَانٍ ﴾ أي: بحجة، وآية، كما طلبتم.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٢٨).

\* ﴿ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أى: بمشيئته، وليس ذلك في قدرتنا: أي: لا نستطيع أن نأتيكم بحجة كما تطلبون إلا بأمر الله وقدرته وهذا الأسلوب لفظه لفظ الخبر، ولكن معناه النفي.

\* ﴿ وَعَلَى اللَّه فَلْيَتُوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾: وتحن عليه نتوكل، وبه نثق.

﴿ وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ الْمُتَوكَّلُونَ [17] ﴾ فَلْيَتُوكَّلِ الْمُتَوكَّلُونَ [17] ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتُوكَّلَ عَلَى اللَّهِ ﴾: «ما» اسم استفهام مبتدأ، و «لا» الخبر، والتقدير: أيّ شيء لنا في ترك التوكل على الله \_ تعالى \_؟.

\* ﴿ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ﴾: الواو للحال، أي: والحال أنه قد هدانا إلى الطريق الموصل إلى رحمته وجنته، والمنجّى من سخطه ونقمته، وعذابه.

\* ﴿ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ﴾: اللام للقسم، والتقدير: والله لنصبرن على ما آذيتمونا به من الإهانة، والتكذيب.. إلخ.

\* ﴿ وَعَلَى اللَّه فَلْيَتُوكُّلُ الْمُتَوكُّلُونَ ﴾: ونحن من المتوكلين عليه.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (٣٦) ﴾

#### 🏶 معانى المضردات:

\* ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا ﴾: اللام في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَنُخْرِجَنَّكُم ﴾ لام القسم، أي: والله لنخرجنكم من أرضنا.

\* ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتَنَا ﴾: «أوْ» حرف عطف وهو يفيد التخيير، وحينئذ يكون المعنى: خَيَّر الكفارُ الرسلَ بين أن يخرجوهم من أرضهم، وبين أن يعودوا في ملتهم وهي دينهم.

\* ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ ﴾ أي: إلى الرسل \_ عليهم الصلاة والسلام \_.

\* ﴿ لَنْهَلِّكُنَّ الظَّالِمِينَ ﴾، أي: الذين كفروا.

\* وأخرج ابن جرير، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) في الآية قال: كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم، ويقهرونهم، ويكذّبونهم، ويدعونهم إلى أن يعودوا في ملتهم، فأبى الله لرسله وللمؤمنين أن يعودوا إلى ملّة الكفر، وأمرهم أن يتوكلوا على الله، وأمرهم أن يستفتحوا على الجبابرة، ووعدهم أن يسكنهم الأرض من بعدهم، فأنجز الله لهم وعدهم.. اهـ(١).

\* قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّتُووهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرًا (٢٧) ﴾ [الاحزاب: ٢٧].

﴿ وَلَنُسْكُنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (11) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (10) ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ أي: من بعد هلاك الذين كفروا.

\* ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي ﴾ أى: خاف قيامه بين يدى، كما قال \_ تعالى \_: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِهِ جَنَّتَانِ (٤٦) ﴾ [الرحمن: ٤٦]. وقد أضاف الله قيام العبد إليه \_ عز وجل \_ لاختصاصه به.

والمقام بفتح الميم: مكان الإقامة، وبالضمِّ فعل الإقامة.

وقيل المعنى: ذلك لمن خاف قيامي عليه، ومراقبتي له.

قَالَ الله \_ تعالى \_: ﴿ أَفَمَنْ هُو قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الرعد: ٣٣].

\* ﴿ وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ أي: عقابي وعذابي.

\* ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا ﴾ أى: واستنصروا، وقد أذن الله عن وجل للرسل فى الاستفتاح على قومهم، والدعاء بهلاكهم. قاله ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٢٩)، وتفسير البغوى (٣/ ٢٨).

وقد دعا نبى الله «نوح» - عليه السلام - فقال: ﴿ رَّبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦ ﴾ [نوح: ٢٦].

ودعا نبى الله «مـوسى» ـ عليه السلام ـ فـقال: ﴿ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ( ١٨٨ ﴾ [يونس: ٨٨].

\* ﴿ وَخَابَ ﴾ أي: خسر وهلك.

\* ﴿ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾: الجبار: الذي لا يرى فوقه أحد.

وقيل: الجبّار: الذي يجبر الخلق على اتباع رغبته ومراده.

\* ﴿ عَنِيدٍ ﴾: اختلف المفسرون في معنى ﴿ عَنِيدٍ ﴾:

١ - فقال ابن عباس (ت ٦٨ هـ - رضى الله عنهما) العنيد: هو المعرض عن الحق.. اهـ.

٢ \_ وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): العنيد: هو المعاند للحق والمجانب له.. اهـ.

٣ ـ وقال مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ): العنيد المتكبر.. اهـ.

٤ \_ وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): العنيد: الذي أبي أن يقول لا إله إلا الله.. اهـ(١).

﴿ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ [ ] ﴾

## المفردات:

\* ﴿ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ﴾ اختلف المفسرون في تأويل ذلك:

١ \_ فقال مقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ): من ورائه جهنم: أي بعده جهنم.

٢ - وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠٠هـ): هو من الأضداد، أى: أمامه جهنم، كقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلكُ ﴾ [الكهف: ٧٩]، أى: أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴾: هو ما يسيل من أبدان الكفار من القيح والدم. وقال محمد بن كعب بن مسلم (ت ١١٧هـ): ما يسيل من فروج الزناة (٣).

<sup>(</sup>١ : ٣) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٢٩).

﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلَيظٌ ۞ ﴾ غَليظٌ ۞ ﴾

### ﴿ معانى المفردات:

\* ﴿ يتجرعه ﴾: الضمير عائد على قوله \_ تعالى \_ قبلُ: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاء صَدِيد ﴾ ومعنى يتجرعه: يتحسّاه جُرَعًا لا مرّة واحدة لمرارته وحرارته، بل مرّة بعد مرّة.

\* ﴿ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ أي: لا يكاد يبتلعه.

- \* ﴿ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك:
- ١ \_ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ \_ رضى الله عنهما) أى: يأتيه أسباب الموت من كل
   جهة: عن يمينه وشماله، ومن فوقه وتحته، ومن قدّامه وخلفه.
- ٢ \_ وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه
   فيموت، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه.. اهـ.
  - ٣ \_ وقال محمد بن كعب بن مسلم (ت ١١٧هـ) أي: من كل عضو ومفصل.
    - ٤ \_ وقال ميمون بن مهران: من كل عظم وعرق وعصب.
    - وقال إبراهيم التيميّ: من كل موضع شعرة من جسده.. اهـ(١).
  - \* ﴿ وَمَا هُو َ بِمَيِّتٍ ﴾: لتطاول شدائد الموت به، ليكون ذلك زيادة في عذابه.
    - \* ﴿ وَمِن وَرَائِه ﴾ أي: أمامه.
    - \* ﴿ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾ أي: شديد متواصل.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٣٩).

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لاَّ يَقْدُرُونَ مَمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعيدُ ﴿ اللَّهَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُو الضَّلالُ الْبَعيدُ ﴿ اللَّهَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِ إِنْ يَشَأْ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى إِنْ يَشَأْ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

## 🏶 معانى المفردات:

- \* عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله ـ تعالى ..: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ ﴾ الآية قال: مثل أعمال الكفار ـ يوم القيامة ـ كرماد ضربته الربح فلم يُر منه شيء، فكما لم يُر ذلك الرماد، ولم يُقدر منه على شيء، كذلك الكفار لم يقدروا من أعمالهم على شيء.. اهـ.
- \* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ كُرَمَادٍ الشُّدَّتُ بِهِ الرِّيحُ فِي يومٍ عَاصِفٍ ﴾ قال: كرماد حملته الريح في يوم عاص.. اهـ.
- \* ﴿ لاَّ يَقْدرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ ﴾ أي: الخطأ البيّن الواضح، البعيد عن طريق الحق.
- \* ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾: الخطاب لنبينا «محمد» ﷺ، وحينئذ يكون المعنى: ألم تر «يا محمد» أن الله خلق السموات والأرض بالحق منفردًا بخلقهما.
- \* ﴿ إِن يَشَا لَيُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَلِيدٍ ﴾ أى: سواكم ويكون ذلك الخلق الجديد أطوع لله \_ تعالى \_ منكم.

## 🔣 القراءات وتوجيمها:

- \* ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَآتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [ابراهيم: ١٩].
  - \* وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ﴾ [النور: ٤٥].

قرأ حمزة، والكسائى، وخلف البزار: ﴿ خالق ﴾ فى الموضعين بألف بعد النخاء، اسم فاعل، و﴿ السمواتِ ﴾ بالخفض من إضافة اسم الفاعل إلى عبوله، و﴿ الأرضِ ﴾ بالخفض عطفًا على السموات. وفى النور «كلّ» بالخفض، على الإضافة، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله أيضًا.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ خَلَق ﴾ في الموضعين بحذف الألف، على أنه فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره «هو» يعود على «الله» و ﴿ السموات ﴾ بالنصب بالكسرة مفعول به، و ﴿ الأرض ﴾ بالنصب عطفًا على السموات، هذا في إبراهيم.

وفي النور «كلَّ» بالنصب مفعول به لـ «خلق»(١).

﴿ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ ﴾

#### \* المعنى:

يقول الله عز وجل : وما إذهابكم، وإنشاء خلق آخر مكانكم بعزيز على الله على على الله على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئًا قال له: «كُنْ» فهو يكون.

﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن عَجِيصٍ (٣٦) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ أى: ظهروا من قبورهم يوم القيامة. وجاء بلفظ الماضى ومعناه الاستقبال، وذلك لتحقّق وقوعه.

\* عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَقَالَ الضَّعَفَاءُ للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ قال: الضعفاء: الأتباع، والذين استكبروا: القادة.. اهـ(٢).

\* ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾: يجوز أن يكون «تبعًا» مصدرًا، وحين في يكون المعنى: ذوى تبع.

ويجوز أن يكون جمع تابع، مثل: حارس وحرس، وخادم وخدم.

\* ﴿ فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا ﴾، أي: دافعون عنَّا.

\* ﴿ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ أي: شيئًا، و (من ) صلة.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٤٠).

يقال: أغنى عنه: إذا رفع عنه الأذى، وأغناه: إذا أوصل إليه النفع.

\* ﴿ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ﴾: ورد في معنى ذلك ثلاثة أقوال:

الأول: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه.

والثانى: لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها.

والثالث: لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه(١).

\* وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في الآية قال: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا نبك ونتضرع إلى الله ـ تعالى ـ، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله، فبكوا، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالوا نصبر، فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبر، فصبروا صبراً لم ير مثله، فلما لم ينفعهم ذلك، فعند ذلك قالوا: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مُعِيصٍ ﴾ .. اهـ (٢).

\* وأخرج ابن أبى حاتم، والطبراني، وابن مردويه، عن كعب بن مالك \_ رضى الله عنه \_، رفعه إلى النبى على \_ فيما أحسب \_ هذا من كلام السيوطى \_ رحمه الله تعالى \_.

فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾، قال: يقول أهل النار: هلموا فلنصبر، فيصبرون خمسمائة عام، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: هلم فلنجزع، فيبكون خمسمائة عام، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾ .. اهـ (٣).

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَنْ بِمُصْرِ خِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٣) ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٤٠).

## المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ﴾:
- \* قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): يقف إبليس يوم القيامة خطيبًا في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعًا.. اهـ(١).
- \* وعن محمد بن كعب القرظى فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ ﴾ قال: يقوم إبليس يخطبهم فيقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ﴾: أى: بمغن عنكم شيئًا.
- \* ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ ﴾: فلمّا سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم، فنودوا ﴿ لَمَقْتُ اللَّه أَكْبَرُ مِن مَّقْتَكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [غاذ: ١٠].. اهـ (٢).
- \* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هــرضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ــ: ﴿ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا مِصُوخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ﴾ قال: يقول الشيطان: ما أنا بنافعكم وما أنتم بنافعيّ.. اهـ(٣).
- \* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ﴾ قال: يقول الشيطان: ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثيّ.. أهـ (٤).

يقال: صرخ فلان: أى استغاث، يصرُخُ صَرْخًا وصُراخًا. والمصرَخ: المغيث، والمستصرِخ: المعيث، والمستعيث (٥).

- \* ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ ﴾: يقول الشيطان: إنَّى كفرت بإشراككم إيَّاى مع الله ـ تعالى ـ في الطاعة.
  - \* ﴿ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي: مؤلم.

## 圏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيًّ ﴾ [رتم: ٢٢]. قرأ حمزة: ﴿ بمصرخيً ﴾ بكسر الياء، لهجة بني يربوع.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٤١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٣٤).

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ بمصرخي ﴾ بفتح الياء، لأن الياء المدغم فيها وهي ياء الإضافة أصلها الفتح (١).

﴿ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ تَحَيَّتُهُمْ فيهَا سَلَامٌ (٣٣) أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء (٢٠) ﴾

#### المضردات: المضردات:

\* قال المهدوى أحمد بن عمّار (ت ٤٣٠هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأُدْخِلَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُو

\* ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ أي: ماكثين في تلك الجنات مكثًا أبديًا.

\* ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ أي: أدخلوها بأمر الله \_ تعالى \_.

\* وعن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ أي: الملائكة يسلمون على المؤمنين في الجنة.. اهـ (٣).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ مَثَلاً كَلَمَةً طَيِّبَةً ﴾ قال: الكلمة الطيبة: شهادة أن لا إله إلا الله (٤).

\* ﴿ كَشَجَرَةً طَيِّبَةً ﴾: اخلتف المفسرون في تأويل ذلك:

أولا: عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ رضى الله عنه) أن رسول الله على قال: «هي النّخلة» اهـ (٥).

## وقد قال بقول الرسول على الكثيرون من المفسرين منهم:

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٢٩٣ ـ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٣٦)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٣٨).

١ \_ عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ).

٢ \_ الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ).

٣ ـ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ)(١).

\* وأقول: هذا أرجع الأقوال لأنه قول الرسول على الله للله للله المخالفة لذلك. الأقوال المخالفة لذلك.

- \* ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ﴾ أي: أصل الشجرة الطيبة ثابت في الأرض.
  - \* ﴿ وَفَرْعُهَا ﴾ أي: أعلاها. \* ﴿ فِي السَّمَاءِ ﴾.

كذلك أصل كلمة التوحيد وهي قول المسلم: لا إله إلا الله، راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق، فإذا تكلم بها أي بكلمة التوحيد عرجت إلى السماء فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل ، قال الله عنالى .: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [ناطر: ١٠].

﴿ تُوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَصْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥) ﴾

#### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ تُؤْتِي أُكُلُّهَا ﴾ أي: تعطى الشجرة الطيبة ثمرها.
- \* ﴿ كُلَّ حينِ بِإِذْن رَبِّهَا ﴾: الحين في اللغة الوقت.

وقد اختلف المفسرون في المراد بالحين هنا في الآية الكريمة:

\* أولا: قال مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): قالا: الحين هنا: سنة كاملة، لأن النخلة تثمر كل سنة.. اهـ(٢).

\* ثانيًا: وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): قالوا: الحين هنا: ستة أشهر من وقت تلقيحها إلى صرامها.. اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٣٣).

\* وأقول: ولعل الحكمة في التمثيل بالشجرة الطيبة ما يأتي: الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء وهي:

۱ ـ جذر راسخ. ۲ ـ وأصل قائم. ۳ ـ وفرع مرتفع عال.

كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء وهي:

١ - تصديق بالقلب. ٢ - وقول باللسان. ٣ - وعمل بالأبدان. - والله أعلم -.
 \* ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: يعتبرون.

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةً خَبِيثَةً كَشَجَرَةً خَبِيثَةً إجْتُثَتُّ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ [٢٦] ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

- \* ﴿ وَمَثَلُ كُلِّمَةً خَبِيثَةً ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك:
- ١ فقال أنس بن مالك (ت ٩٣هـ رضى الله عنه): الكلمة الخبيثة: هذا الكافر ليس
   له عمل فى الأرض، ولا ذكر فى السماء.. اهـ (١).
  - ٢ وقال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما): هي الشرك بالله.. اهـ (٢).
    - \* ﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾:
- \* عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ ـ رضى الله عنه) أنّ رسول الله ﷺ قال: «الشجرة الخبيثة: هي الحنظلة» اهـ (٣).
  - \* ﴿ اجْتُشَتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ ﴾:
- \* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) قال معنى ذلك: استؤصلت من فوق الأرض.. اهـ(٤).
- \* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴾ قال: الشرك بالله ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان، ولا يقبل الله مع الشرك عملا.. اهـ (٥).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٤٥).

\* وعن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في معنى الآية قال: هذا مثل ضربه الله ـ تعالى ـ للكافر: فهو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أى: ليس لها أصل ولا فرع، وليست لها منفعة. كذلك الكافر ليس يعمل خيرًا، ولا يقول خيرًا، ولا منفعة.. اهـ(١).

\* وعن الربيع بن أنس فى معنى الآية أيضًا قال: هذا الكافر ليس له عمل فى الأرض، ولا ذكر فى السماء، ولا يصعد عمله إلى السماء، ولا يقوم على الأرض. فقيل له: فأين تكون أعماله؟ قال: يحملون أوزارهم على ظهورهم.. اهـ(٢).

\* وأقول يشهد لصحة ما ذكره الربيع بن أنس قول الله ـ تعالى ـ: ﴿ قَدْ خَسِرَ الله لَهِ عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا اللهِ عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمَلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلا سَاءَ مَا يَزرُونَ (٣) ﴾ [الانعام: ٣١].

وقوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأُوّلِينَ (٢٤ لَيَحُمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [النحل: ٢٤ \_ ٢٥].

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَعْمَلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَعْمَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (٢٧) ﴾

#### \* المعنى:

\* أخرج الطيالسى، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، عن البراء بن عازب (ت ٢٦هــرضى الله عنه): أنّ رسول الله على قال: «المسلم إذا سئل في القبر، يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ «محمدًا» رسول الله، فذلك قوله ـ سبحانه ـ: ﴿ يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بالْقَوْل الثّابت في الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة ﴾.. اهـ (٣).

\* وأخرج ابن أبى شيبة، وهـنّاد فى الزهد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن حبّان، والطبرانى فى الأوسط، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقى عن أبى هريرة (ت ٥٩هــ

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٤٦).

رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: "والذى نفسى بيده، إنّ الميت إذا وضع فى قبره، إنه ليسمع خَفْق نعالهم حين يولون عنه: فإذا كان مؤمنًا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل الخيرات والإحسان إلى الناس من قبل رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ليس قبلى مدخل. فيؤتى عن يمينه، فتقول الزكاة: ليس قبلى مدخل. ويؤتى من قبل شماله، فيقول الصوم: ليس قبلى مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه، فيقول فعل الخيرات والمعروف، والإحسان إلى الناس: ليس قبلى مدخل.

فيقال له: اجلس، فيجلس، وقد مثلت له الشمس قد قربت للغروب، فيقال: أخبرنا عمّا نسألك. فيقول دعونى حتى أصلى، فيقال: إنك ستفعل، فأخبرنا عمّا نسألك، فيقول: عمّ تسألونى؟ فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ \_ يعنى النبي على النبي على النبي الله عند ربنا فصدقناه واتبعناه.

فيقال له: صدقت، على هذا حَيِيتَ وعلى هذا متَّ، وعليه تُبعث إن شاء الله، ويفسح له في قبره مدّ بصره.

فذلك قول الله: ﴿ يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾. ويقال: افتحوا له بابًا إلى النار، فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله، فيزداد غبطة وسرورًا، فيعادإلى ما بدأ منه من التراب، ويجعل روحه في النسيم الطيب: وهي طير خضر تعلق في شجر الجنة.

وأمّا الكافر فيؤتى فى قبره من قبل رأسه فلا يوجد شىء. فيؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شىء، فيجلس خائفًا مرعوبًا، فيقال له: ما تقول فى هذا الرجل الذى كان فيكم وما تشهد به؟ فلا يهتدى لاسمه، فيقال: «محمد» ﷺ فيقول: سمعتُ الناس يقولون شيئًا فقلتُ كما قالوا، فيقال له: صدقت، على هذا حَييتَ وعليه متّ، وعليه تبعث إن شاء الله.

ويُضيَّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، فذلك قوله ـ تعالى ــ: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٧٤].

فيقال: افتحوا له بابًا إلى الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة. فيقال: هذا كان منزلك وما أعد الله لك لو كنت أطعته، فيزداد حسرة وثبوراً.

ثم يقال: افتحوا له باباً إلى النار، فيفتح له باب إليها فيقال له: هذا منزلك وما أعد الله لك، فيزداد حسرة وثبوراً» اهـ(١).

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (١٨٠ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا وَبَعْسَ الْقَرَارُ (٢٦٠) ﴾

#### ه معانى المفردات:

\*عن عمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ رضى الله عنه) وعلى بن أبي طالب (ت ٤٠هـ رضى الله عنه) وعلى بن أبي طالب (ت ٤٠هـ رضى الله عنه) في قوله - تعالى -: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُّلُوا نِعْمَتَ اللَّهُ كُفْرًا ﴾، قالا: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة، وبنو أميَّة: فأمّا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بَدْر، وأمّا بنو أميّة فمتّعوا إلى حين.. اهـ (٣).

\* وعن عبد الله بن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَلَمْ تَرَ اللهِ عَنْهُ مَا يَوْ عَبْدُ اللهِ كُفُرًا ﴾ قال: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بَدْر.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٥٠). (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٥٦، ١٥٧). (٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٥٧).

\* وعن عطاء بن يسار (ت ١٠٢هـ) قال: نزلت هذه الآية: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدُوا نِعْمَتَ اللَّه كُفُرًا ﴾ في الذين قتلوا من كفّار قريش يـوم بَدْر، و «مـحمد» ﷺ هو النعمة.. اهـ(١).

\* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾ قال: هي النار، وقد بيّن الله ذلك وأخبر به فقال: ﴿ جَهَنَّمُ
يَصْلُونْهَا وَبَئْسَ الْقَرَارُ ﴾ . . اهـ (٢).

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُصِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتُّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ 🗂 ﴾

#### المفردات؛ المفردات؛

\* ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾: أي: جعل هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفراً لربهم أنداداً، جمع ندِّ، أي: شركاء يعبدونهم من دون الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ﴾: اللام لام كي: أي كَيْ يضلُّوا الناس عن سبيل الله بما فعلوا.

\* ﴿ قُلْ تَمَتّعُوا ﴾ المعنى: يقول الله \_ تعالى \_ لنبيه وصفوته من خلقه نبينا «محمد» ﷺ: قل «يا محمد» لهؤلاء الكفار: تمتعوا بملاذ الدنيا، فإنه نعيم زائل لا محالة، وهو متاع قليل، قال \_ تعالى \_: ﴿ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾ [النساء: ٧٧]. وفعل الأمر هنا وهو «تمتعوا» المقصود به: التوبيخ والتهديد، لأنه لن يدوم، وسيكون مصيرهم جهنم وبئس القرار، وقد بين الله ذلك بقوله:

\* ﴿ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾: أى: مردَّكم ومرجعكم إلى النار، قال ـ تعالى ـ: ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطَّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْق رُءُوسِهِم الْحَمِيمُ ﴿ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أَعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٣٣ ﴾ [الحج: ١٩ ـ ٢٢].

# 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَجَعَلُوا للَّهَ أَندَادًا لَّيُضلُّوا عَن سَبيله ﴾ [رتم: ٣٠].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٥٨).

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ورويس: ﴿ لَيَضلوا ﴾ بفتح الياء، على أنه فعل مضارع من «ضلّ» الثلاثي، وهو فعل لازم، أي: ليَضلوا هم في أنفسهم.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ لَيُضلُّوا ﴾ بضم الياء، على أنه مضارع «أضلَّ» الرباعي، وهو متعدّ إلى مفعول محذوف أي: ليُضلوا غيرهم (١).

﴿ قُل لِعبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فيه وَلا خلال (٣) ﴾

# المفردات: المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ قُل لِعبَادِيَ اللهُ عِن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ قُل لِعبَادِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَا عَل

\* وأقول: المراد من إقام الصلاة: أداؤها في أوقاتها تامّة بشروطها، وأركانها، وواجباتها.. إلخ.

\* ﴿ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً ﴾: السرّ ما خفى، والعلانية ما ظهر. وقد ورد في معنى الآية قولان:

١ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) وغيره، المراد بذلك: الزكاة المفروضة.. اهـ (٣).

٢ - وقال القاسم بن يحيى: السرّ: التطوّع، والعلانية: الفرض.. اهـ.

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلال ﴾ قال: إن الله \_ تعالى \_ قد علم أن في الدنيا بيوعًا وخلالاً يتخالون بها في الدنيا، فلينظر الرجل إلى من يخالل، وعلم يصاحب، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فليعلم أن كل خلة ستصير على أهلها عداوة يوم القيامة، إلا خلة المتقين.. اهـ (٤).

\* ويشهد لصحة هذا المعنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ الْأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذَ بِعَضْهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ ۗ الْمُتَّقِينَ (٢٧) ﴾ [الزخرف: ٦٧].

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى (۷/ ٤٥٧). (۳) انظر: تفسير القرطبي (۹/ ۲٤٠).

### 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ ﴾ [رقم: ٣١].

قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف البزّار بالرفع والتنوين فيهما، على أن «لا» نافية لا عمل لها.

وقرأ الباقون بالفتح فيهما مع عدم التنوين، على أن «لا» نافية للجنس تعمل عمل «إنّ»، و«بيع» اسمها، والجار والمجرور خبرها، و«خلال» اسم لا، والخبر محذوف (١).

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّه

#### المفردات؛ المفردات؛

- \* ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ أي: أبدعهما واخترعهما على غير مثال سبق.
  - \* ﴿ وَأَنزَلَ مَنَ السَّمَاء مَاءً ﴾ أي: أنزل من السحاب ماء وهو: المطر.
- \* ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ﴾ أي: أخرج بالماء الأشجار التي تشمر الثمرات المختلفة، وقد جعل الله هذه الثمرات رزقًا لعباده.
  - \* ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ أي: بإذنه.
- \* ﴿ وسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ ﴾: سواء كانت عذبة لتشربوا منها، وتسقوا دوابكم، وتسقوا دوابكم، وتسقوا منها، وتسالى -: وتسقوا منها مزارعكم. أو كانت مالحة إذْ فيها منافع كثيرة، قال تعالى -: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة: ٩٦].
- \* ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ﴾: أي: يجريان بأمر الله \_ تعالى \_: إلى يوم القيامة لا يفتران.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر (١/ ٣٥٨).

\* ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾: لتسكنوا في الليل، ولـتبتغـوا من فضل الله في النهار، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٣٧) ﴾ [القصص: ٧٣].

﴿ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٤٠ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٥هـ) ومجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ قالا: معنى ذلك: من كل شيء رغبتم فيه.. اهـ(١).

\* وعن الحسن البصرى (ت ١٠٠هـ) في معنى الآية قال: وآتاكم من كل الذي سألتموه.. اهـ(٢).

\* وعن طلق بن حبيب فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ قال: إن حقّ الله أثقل من أن تقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن تحصيها العباد، ولكن أصبحوا توابين، وأمسوا توابين.. اه\_(٣).

\* ﴿ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ أي: ظالم لنفسه بمعصية الله عز وجل ..

\* ﴿ كَفَّارٌ ﴾ أي: يجحد نعم منعمه.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيٌّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ (٣٠٠) ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ﴾، أي: مكة.

\* ﴿ وَاجْنَبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴾ المراد: بنيه من صلبه، وكانوا ثمانية، فما عبد أحد منهم صنمًا قط(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٤١).

\* ﴿ وَاجْنُبْنِي ﴾، أي: أبعدني، يقال: جنبت الشيء، واجتنبته اجتنابًا بمعنى واحد.

\* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم ـ عليه السلام ـ دعوته، فلم يعبد إبْرَاهِيم ـ عليه السلام ـ دعوته، فلم يعبد أحد من ولده صنمًا بعد دعوته، وجعل هذا البلد ـ أى مكة ـ آمنًا، ورزق أهله من الثمرات، وجعله إمامًا، وجعل من ذرّيته من يقيم الصلاة، وتقبّل دعاءه، وأراه مناسكه ـ أى مناسك الحج ـ وتاب عليه.. اهـ (١).

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ إِبْرَاهِيمُ ﴾ [رقم: ٣٥]، وكذا كل ما في هذه السورة:

قرأ ابن عامر بخُلْف عن ابن ذكوان: ﴿ إبراهام ﴾ بالألف.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ إبراهيم ﴾ بالياء وهو الوجه الثاني لابن ذكوان وهما لهجتان (٢).

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ﴿ ) ﴾ هجاني المضردات:

\* ﴿ رَبِ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ﴾ الآية، من كلام إبراهيم - عليه السلام -: إذْ لمّا كانت الأصنام سببًا في إضلال الكثيرين من الناس أضاف فعل الإضلال إليهن مجازًا، وكما يقول البلاغيون: هو مجاز مرسل من إضافة الشيء إلى سببه.

وإلا فإن الأصنام جمادات لا تنفع ولا تضر، ولا تسمع ولا تبصر، ولا تفعل أى شيء، قال الله \_ تعالى \_ حكاية عن نبيّه إبراهيم \_ عليه السلام \_: ﴿ إِذْ قَالَ لاَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا (؟) ﴾ [مريم: ٤٢].

\* ﴿ فَمَن تُبِعَنِي ﴾: في توحيد الله \_ عز وجل \_، وفيما أدعو إليه.

\* ﴿ فَإِنَّهُ منَّي ﴾ أي: من أهل ديني.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر (١/ ٣٥٨).

\* ﴿ وَمَنْ عَصَانِي ﴾ أي: أصر على الشرك.

\* وقال مقاتل بن حيَّان (ت ١١٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَنْ عَصَانِي ﴾: أي: فيما دون الشرك. \* ﴿ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾.. اهـ(١).

\* وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي موسى الأشعري ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: «إنّى دعوت للعرب فقلت: اللهم من لقيك منهم مؤمنًا موقنًا بك مصدِّقًا بلقائك، فاغفر له، وهي دعوة أبينا إبراهيم، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة، ومن أقرب الناس إلى لوائي يومئذ العرب» اهـ (٢).

﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَاد غَيْر ذي زَرْعٍ عِندَ بَيْتكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمَّ وَارْزُقْهُم مِّنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمَّ وَارْزُقْهُم مِّنَ التَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

#### 🛞 معانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ رَبُّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ قال: أسكن نبى الله إبراهيم ـ عليه السلام ـ وأمَّه «هاجر» مكة.. اهـ (٣).

\* وأخرج الواقدى، وابن عساكر من طريق عامر بن سعد عن أبيه قال: كانت «سارة» \_ عليها السلام \_ تحت «إبراهيم» \_ عليه السلام \_، فمكثت معه دهراً لا ترزق منه ولدا، فلما رأت ذلك وهبت له «هاجر» أمّة لها قبطية: \_ كانت من مصر \_ فولدت له «إسماعيل» \_ عليه السلام \_، فغارت من ذلك «سارة» \_ عليها السلام \_، فوجدت في نفسها، فحلفت أن تقطع من «هاجر» ثلاثة أشراف.

فقال لها «إبراهيم» - عليه السلام -: هل لك أن تبرى يمينك؟ فقالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبى أذنيها واخفضيها، والخفض: هو الختان، ففعلت ذلك بها، فوضعت «هاجر» - عليها السلام - في أذنيها قرطين، فازدادت بهما حسنًا، فقالت

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦١).

«سارة» \_ عليها السلام \_: أرانى إنما زدتها جمالا، فلما تقاره على كونه معها، ووجد «إبراهيم» \_ عليه السلام \_ وجدًا شديدًا فنقلها إلى مكة، وكان يزورها.. اهـ(١).

\* وقال الطبرى (ت ٣١٠هـ) في تفسيره: حدثنا الحسن بن محمد قال: حدثنى يحيى بن عباد قال: حدثنا حمّاد بن سلمة عن عطاء بن السائب الثقفى (ت ١٣٦هـ) عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) قال: جاء نبيّ الله "إبراهيم" عليه السلام بإسماعيل وأمّه هاجر، فوضعهما بمكة في موضع «زمزم».

فلما مضى \_ أى: «إبراهيم» \_ نادته «هاجر»: يا إبراهيم \_ ثلاث مرّات \_ من أمرك أن تضعنى بأرض ليس فيها ضرع ولا زرع، ولا أنيس، ولا زاد ولا ماء؟ قال: ربّى أمرنى، قالت: فإنه لن يضيّعنا.

فلما ظمئ "إسماعيل" جعل يَدْحَضُ الأرضَ بعقبه، فذهبت «هاجر" حتّى علت «الصفّا» والوادى يومئذ عميق، فصعدت «الصفا» فأشرفت لتنظر هل ترى شيئًا. فلم تر شيئًا، فانحدرت فبلغت الوادى، فسعت فيه حتى خرجت منه، فأتت «المروة» فصعدت فأشرفت هل ترى شيئًا، فلم تر شيئًا، ففعلت ذلك سبع مرات.

ثم جاءت من «المروة» إلى «إسماعيل» وهو يَدْحَضُ الأرض بعقبه، وقد نبعت العين وهى «زمزم» فجعلت «هاجر» تفحص الأرض بيدها عن الماء، فكلما اجتمع ماء أخذته بقدحها، وأفرغته في سقائها، قال \_ أي ابن عباس \_: فقال النبي ﷺ: «يرحمها الله لو تركتُها لكانت عينًا سائحة تجرى إلى يوم القيامة».

قال ـ أى ابن عباس ـ: وكانت (جُرْهُم) يومئذ بواد قريب من مكة قال: ولزمت الطير الوادى حين رأت الماء فلمّا رأت (جُرْهم) الطير لزمت الوادى قالوا: ما لزمته إلا وفيه ماء، فجاءوا إلى «هاجر» فقالوا: إنْ شئت كنّا معك وآنسناك والماء ماؤك، قالت: نعم، فكانوا معها حتّى شبّ «إسماعيل» وماتت «هاجر» ـ عليها السلام ـ.

فتزوج «إسماعيل» امرأة منهم \_ أى من جُرهم \_.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٠).

قال \_ أى ابن عباس \_: فاستأذن «إبراهيم \_ عليه السلام \_ «سارة» أن يأتى «هاجر» فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل. فقدم «إبراهيم» \_ عليه السلام \_، وقد ماتت «هاجر».

فذهب إلى بيت "إسماعيل" فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ليس ههنا ذهب يتصيد، وكان "إسماعيل" يخرج من حرم مكة يتصيد ثم يرجع، فقال "إبراهيم" \_ عليه السلام \_: هل عندك ضيافة، هل عندك طعام أو شراب؟ قالت: ليس عندى، وما عندى أحد، فقال "إبراهيم" \_ عليه السلام \_: إذا جاء زوجك فأقرئيه منّى السلام وقولى له: فليغيّر عتبة بابه.

وذهب «إبراهيم» وجاء «إسماعيل» - عليهما السلام ، فوجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ فقالت: جاءنى شيخ كذا وكذا، كالمستخفّة بشأنه، قال: فماذا قال لك؟ قالت: قال لى: أقرئى زوجك السلام وقولى له: فليغير عتبة بابه، فطلقّها، وتزوّج أخرى، فلبث «إبراهيم» - عليه السلام - ما شاء الله أن يلبث، ثم استأذن «سارة» أن يزور «إسماعيل» - عليه السلام ، فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل، فجاء «إبراهيم» - عليه السلام م، حتى انتهى إلى باب «إسماعيل» فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ذهب يصيد، وهو يجيء الآن إن شاء الله، فانزل يرحمك الله، قال لها: هل عندك خبز، أو برّ، أو تمر، أو شعير؟ قالت: لا، فجاءت باللبن واللحم، فدعا لهما بالبركة، فقالت له: انزل حتى أغسل رأسك، فلم ينزل، فجاءت باللبن واللحم، فدعا لهما بالبركة، فقالت له: انزل حتى أغسل رأسك، فلم ينزل، فجاءت بالمقام - وهو ما يقوم عليه الإنسان - فوضعته عن شقّه الأيمن، فوضع قدمه عليه، فغسلت شقّ رأسه الأيمن، ثم حوّلت المقام إلى شقّه الأيسر، فغسلت شقه الأيسر، فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام، وقولى له: قد استقامت عتبة بابك.

فلمّا جاء «إسماعيل» عليه السلام وجد ريح أبيه، فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ فقالت: نعم، شيخ أحسن الناس وجهّا، وأطيبهم ريحًا، فقال لى كذا وكذا، وقلتُ له كذا وكذا، وغسلت رأسه. قال: وما قال لك؟ قالت: قال لى: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولى له: قد استقامت عتبة بابك، قال: ذاك أبى «إبراهيم».. اهد(1).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٦٢ ـ ٤٦٣).

\* وقال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ فَاجْعَلْ أَفْيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ قال: أمِلْ قلوبهم إلى هذا الموضع.. اهـ(١). \* ﴿ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾: فاستجاب الله دعاءه.

\* وأخرج ابن مسردويه عن أبى هريسرة (ت ٥٩هـ رضى الله عنه) قسال: قال رسول الله عنه الله عنه اللهم بارك لهم فى صاعهم ومدهم، واجعل أفئدة الناس تهوى إليهم اهـ(٢).

# 🕮 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً ﴾ [رتم: ٣٧].

قرأ هشام بخُلف عنه: ﴿ أَفئيدة ﴾ بهمزة ممدودة للمبالغة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ أفئدة ﴾ بعدم مدّ الهمزة، وهو الوجه الثانى لهشام وهما لهجتان (٣).

﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ (٣٨) ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ﴾: هذا من كلام "إبراهيم" ـ عليه السلام ـ.

\* قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) ومقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ): معنى ذلك: قال «إبراهيم» هذا من الوجد بإسماعيل وأمّه حيث أسكنهما بواد غير ذى زرع.. اهـ(٤).

\* ﴿ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ هذا من بقية كلام «إبراهيم» \_ عليه السلام \_.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٣٨).

﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ الْحَبْرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقَيِمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۞ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلُوالِدِيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ ﴾ أي: أعطاني على كبر السنّ:
  - \* ﴿ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾:
- \* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): ولد إسماعيل لإبراهيم عليهما السلام، وإبراهيم ابن تسع وتسعين سنة. وولد إسحاق، وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة. اهـ(١).
- \* وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): بُشِّر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مائة وسبع عشرة سنة.. اهـ(٢).
- \* ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ ﴾ أي: اجعلني ممن يقيم الصلاة ويؤديها بشروطها وأركانها ويحافظ عليها.
  - \* ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِي ﴾ أي: واجعل من ذرّيتي من يقيمون الصلاة.
- \* ﴿ رَبُّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ أي: عملي وعبادتي، وقد سمّى الدعاء عبادة: جاء في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ: «الدعاء مخ العبادة» (٣).

وقيل: معنى ذلك: اللهم استجب دعائي.

- \* ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَ الدِّيُّ ﴾ قال ذلك قبل أن يتبين له كفر أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبراً منه.
  - \* ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ أي: يوم القيامة.

﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرج الحديث الترمذي في الجامع الصحيح كتاب الدعاء (٤٩).

## المفردات:

\* ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾: الغفلة: شيء يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور. والآية الشريفة الهدف منها تسلية المظلوم، وتهديد الظلمة، لعلهم يقلعون عن ظلمهم ويتوبون إلى الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾، أي: لا تغمض من هول ما ترى في ذلك اليوم.

\* وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): شخصت في ذلك اليوم والله أبصارهم فلا ترتد إليهم.. اهـ(١).

- \* ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك:
- النظر من الله عنهما): المراد بالإهطاع هنا: النظر من غير أن تطرف أعينهم.. اهـ(٢).
- ٢ وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): معنى ذلك: أنهم مديموا النظر، أى: لا يلتفتون يمينًا ولا شمالا، ولا يعرفون مواطن أقدامهم.. اهـ(٣).
  - \* ﴿ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك:
- ١ فقال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما): معنى ذلك: رافعى رءوسهم. اهـ (٤).
- ٢ وقال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد. اهـ(٥).
  - $^{(7)}$  وقال القتبى: المقنع الذى يرفع رأسه، ويقبل ببصره على ما بين يديه.. اهـ $^{(7)}$ .
- \* ﴿ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ﴾، أي: لا ترجع إليهم أبصارهم من شدّة النظر، وهي شاخصة قد شغلهم ما بين أيديهم.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (٣٩/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>۵، ۲) انظر: تفسير البغوى (۳/ ۳۹).

- \* وقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: شاخصة أبصارهم.. اهـ(١).
  - \* ﴿ وَأَفْئِدَتُهُمْ هُوَاءً ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك:
- ۱ فقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ): معنى ذلك: خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت فى حناجرهم، لا تخرج من أفواههم، ولا تعود إلى مكانها، فأفئدتهم هواء لا شىء فيها، ومنه سمى ما بين السماء والأرض هواء.. اهـ(٢).
- Y = g وقال سعید بن جبیر (ت ۹۵هـ): وأفئدتهم هواء أی: متردِّدة تمور فی أجوافهم لیس لها مكان تستقر فیه.. اهـ(7).

﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعُونَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿ ٤٤ ﴾

### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ﴾:

# \* المعنى:

يقول الله - تعالى - إلى نبيه وحبيبه وصفوته من خلقه نبينا «محمد» على: الامحمد» أنذر الناس أى خوفهم بيوم يأتيهم العذاب وهو يوم القيامة.

- \* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ﴾ قال: أنذرهم في الدنيا من قبل أن يأتيهم العذاب في يوم القيامة..اهـ(٤).
- \* ﴿ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ ، أي: يقول الذين كفروا في ذلك اليوم: وهو يوم القيامة، يقولون:
- \* ﴿ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾: سألوه الرجوع إلى الدنيا حين ظهر لهم الحقّ في الآخرة.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير البغوى (٣/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٤).

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ قال: المراد مدّة من الدنيا يعملون فيها.. اهـ. \_ أى: يعملون بطاعة الله \_(١).

\* ﴿ نُجِبْ دَعْوَتَكَ ﴾: إلى الإسلام وتوحيدك، فيجابون ويقال لهم: ﴿ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ ﴾ أى: حلفتم في دار الدنيا بما سيأتي، وهو قولهم كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ [النحل: ٣٨].

\* ﴿ مَا لَكُم مِن زُوال ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، أى: لا تبعثون، ولا تحشرون.. اهـ. ـ هذا من كلام الظلمة ـ (٢).

\* وقيل: معنى ذلك: ﴿ مَا لَكُم مِّن زَوالٍ ﴾: من العذاب.

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ مَا لَكُم مِّن زُوال ﴾ قال: عمّا أنتم فيه إلى ما تقولون.. اهـ (٣).

\* وذكر البيهقي أحمد بن الحسين بن على (ت ٤٥٨هـ) عن محمد بن كعب بن مسلم (ت ١١٧هم، وقيل ١٢٠هم) قال: لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله في أربعة، فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدًا:

\* الأولى: يقولون: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ (١١) ﴾ [غانر: ١١].

فيجيهم الله بقوله: ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ للَّه الْعَلَيّ الْكَبير (١٢) ﴾ [خانر: ١٢].

\* والثانية: يقولون: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمعْنَا فَارْجعْنَا نَعْمَلْ صَالحًا إِنَّا مُوقَنُونَ (٢٦ ﴾ [السجدة: ١٢].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٤).

فيجيبهم الله بقوله: ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْد بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٤ ﴾ [السجدة: ١٤].

\* والشالشة: يـقولون: ﴿رَبُّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ﴾ [ابراهيم: ٤٤].

فيجيبهم الله بقوله: ﴿ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴾ [إبراهيم: ٤٤]. \* والرابعة: يقولون: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [ناطر: ٣٧]. فيجيبهم الله بقوله: ﴿ أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للظَّالمينَ مِن نَصيرٍ ﴾ [ناطر: ٣٧].

\* والخامسة: يقولون: ﴿ رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ( ١٠٠ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (١٠٧ ﴾ [المؤمنون: ١٠٦ ـ ١٠٠].

فيجيبهم الله بقوله: ﴿ اخْسَتُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ (١٠٨) ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]. فلا يتكلمون بعدها أبدًا.. اهـ(١).

﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مَنْهُ الْجَبَالُ ﴿ ٤٦ ﴾ ﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مَنْهُ الْجَبَالُ ﴿ ٤٦ ﴾

### المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللَّهِ عِن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في مساكن قوم نوح، وعاد، وثمود، وقُرُون اللَّهِ عَنْ ظُلُمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ قال: سكن الناس في مساكن قوم نوح، وعاد، وثمود، وقُرُون بين ذلك كثيرة ممن هلك من الأمم.. اهـ (٢).

\* وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ٧٠هـ) معنى ذلك: سكن الناس فى قرى مدين، والحجر، والقرى التى عذب الله أهلها وتبيّن لهم كيف فعل الله بهم، وضرب لهم الأمثال.. اهـ(٣).

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴾ قال: ضرب الله لهم الأشباه.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢: ٤) انظر: تفسير الطبرى (٧ ٤٧٤).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَقَدْ مَكُرُهُمْ وَعِندَ اللّهِ مَكْرُهُمْ ﴾ قال: معنى ذلك: مكروا مكرهم بالشرك بالله، وتكذيب الرسل والمعاندة.. اهـ(١).

\* وعن قـــَــادة بن دعامــة (ت ١١٨هـ) في قــولهــتعــالي ــ: ﴿ وَإِن كَـانَ مَكْرُهُمْ لَعَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾، قال: ذلك حين دَعَوا لله ولداً.. اهــ(٢).

ويشهد لصحة هذا قول الله \_ تعالى \_: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ( ٨٨ لَقَدْ جَئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ( ٨٨ لَقَدْ اللهُ عَنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿ ٢٠ ﴾ [مريم: ٨٨ \_ ٢٢]. للرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴿ ٢٠ ﴾ [مريم: ٨٨ \_ ٢٢].

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ قالا: معنى ذلك: ما كان مكرهم لتزولَ منه الجبال.. اهـ (٣).

وأقول: ذلك على أنّ «إنْ» نافية بمعنى «ما».

#### • • فائدة لغوية جليلة لها صلة وثيقة بالتفسير؛

قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): «إنْ» بمعنى «ماً» النافية في القرآن في خمسة مواضع وهن :

- \* الأول: هذا الموضع: ﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَ مَنْهُ الْجَبَالُ ﴾ [رتم: ٤٦].
  - \* والثانى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٩٤].
- \* والثالث: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَخَذَ لَهُواً لأَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعلينَ (١٧) ﴾ [الانبياء: ١٧].
  - \* والرابع: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌّ ﴾ [الزخرف: ٨١].
  - \* والخامس: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فيه ﴾ [الاحقاف: ٢٦] (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (٩/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٧٧).

# 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ [رتم: ٤٦].

قرأ الكسائى: ﴿ لَتَرَلُ ﴾ بفتح اللام الأولى، ورفع الثانية، على أنَّ «إنْ » مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، أى: «وإنه» واللام الأولى هى الفارقة بين «إنْ » المخففة، والنافية، والفعل مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، و «منه» متعلق بـ «لَتَرَلُ » و «الجبالُ » فاعل، وجملة «لَتَرُولُ منه الجبال » في محل نصب خبر «كان» والجملة من «كان» واسمها وخبرها في محل رفع خبر «إنْ » المخفّفة من الثقيلة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ لِتَزْلَ ﴾ بكسر اللام الأولى، ونصب الثانية، على أنّ «إنْ » نافية بمعنى «ما» واللام لام الجحود، والفعل منصوب بعدها بـ «أنْ » مضمرة.

يقال: زال الشيء يزول زوالا: فارق طريقه جانحًا عنه، والزوال يـقال في شيء كان ثابتًا قبل (١).

﴿ فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلفَ وَعْده رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقَامِ (١٠) ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُحْلِفَ وَعْدهِ رُسُلَهُ ﴾، أي: بالنصر لأوليائه، وهلاك أعدائه، والكلام فيه تقديم وتأخير، والتقدير: فلا تحسبن الله مخلف رسلَه وعده.

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴾ أي: من أعدائه.

﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٠٠) ﴾

# 🏶 معانى المضردات:

\* أخرج البزّار، وابن المنذر، والطبرانى، وابن مردويه، والبيهقى فى البعث، عن ابن مسعود (ت ٣٣هـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله على فى قول الله عنها دم أومَ تُبدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾ قال: «أرض بيضاء كأنها فضة، لم يسفك فيها دم حرام، ولم تعمل فيها خطيئة» اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٣٠٠ ـ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٧).

\* وأخرج أحمد، ومسلم، والترمذى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن حبّان، وابن مردويه، والحاكم، عن «عائشة» أم المؤمنين (ت ٥٨هــرضي الله عنها) قالت: أنا أوّل الناس سأل رسول الله عنها عنها الآية:

\* ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾ قلت: أين الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط».. اهـ(١).

\* وأخرج البيهة في البعث عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ رضى الله عنهما) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ قال: يزاد فيها، وينقص منها، وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيها، وتمد مد الأديم العكاظي، أرض بيضاء مثل الفضة، لم يسفك فيها دم، ولم تعمل عليها خطيئة، والسموات تذهب شمسها، وقمرها ونجومها (٢).

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_ ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذَ مُقَوَّرَ عَن قَالَ عَن قَالَ : في القيود والأغلال.. اهـ<sup>(٣)</sup>.

\* وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): المعنى: في السلاسل.. اهـ (٤).

\* ومعنى ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾ أي: مشدود بعضهم إلى بعض، أي: يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة.

وقيل: معناه: مقرونة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد والقيود.

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ)، وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ سَرَابِيلُهُم ﴾ قالا: قمُصُهم.. اهـ. \_ جمع قميص \_(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٦٩).

\* وعن عكرمة مولى ابن عباس ( ١٠٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مِن قَطِرَان ﴾ قال: هذا القطران يُطلى به حتى يشتعل نارًا.. اهـ(١).

\* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) قال: القطران هو قطران الإبل. اهـ<sup>(٢)</sup>.

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ قال: تلفحهم فتحرقهم.. اهـ(٣).

﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ۞ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ﴾: إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

\* ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾: لأنه قد أحاط بكل شيء علمًا، ولا يعزب عنه منه شيء.

\* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قولـه \_ تعالى \_: ﴿ هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ ﴾ قال: هو القرآن الكريم.. اهـ(٤).

\* ﴿ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾، أي: ليستدلوا بهـذه الآيات المذكـورة في القرآن على وحدانية الله ـ تعالى ـ.

\* ﴿ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾، أي: ليتعظ أصحاب العقول السليمة.

•••

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة إبراهيم عليه السلام ويليها بإذل الله تعالم [ تفسير سورة الحجر ]

•••

<sup>(</sup>١: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٠).



\* أخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنه) قال: نزلت المورة الحجر بمكة.. اهـ (١).

\* وأخرج النحاس في ناسخه، وابن مردويه عن ابن عباس (ت  $^{7}$  هـ رضى الله عنهما) قال: نزلت سورة الحجر بمكة.. اهـ  $^{(7)}$ .

﴿ الَّهِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ۞ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ الَّو ﴾:

\* قال الشعبى عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): ﴿ الَّهَ ﴾ وسائر حروف الهجاء من أوائل السور: من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سر القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله \_ تعالى \_ . وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها . اهـ (٣) .



\* وقال أبو بكر الصدِّيق (ت ١٣ هـ - رضى الله عنه): في كلَّ كتاب سرَّ، وسرَّ الله في القرآن أوائل السور.. اهـ (٤).

\* ﴿ تلْكَ آياتُ الْكِتَابِ ﴾: اختلف المفسرون في المراد من الكتاب:

1\_ فقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب التى أنزلها الله \_ تعالى \_ قبل القرآن.. اهـ(٥).

٢\_ وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) المراد بالكتاب التوراة والإنجيل (٦).

٣ \_ وقيل المراد بالكتاب: القرآن، وجُمع له بين الاسمين (٧).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير البغوى (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير القرطبي (٣/١٠).

<sup>(</sup>٥، ٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٧١).

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَقُرْآنَ مُّبِينٍ ﴾: قال: القرآن مبين هُداه، ورُشده، وخَبره.. اهـ(١).

﴿ رُّبُّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلمينَ ٢٠ ﴾

#### \* المعنى:

\* ورد في معنى هذه الآية الكريمة عدد من الأحاديث الصحيحة أذكر منها ما يلى طلبًا للاختصار:

أولا: أخرج الطبرانى فى الأوسط، وابن مردويه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله (ت ٧٨هـ ـ رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله على: "إنّ ناسًا من أمّتى يعذبون بذنوبهم فيكونون فى النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يُعيِّرهم أهل الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم. فلا يبقى موحِّد إلا أخرجه الله من النار، ثم قرأ رسول الله على ﴿ رُبُمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلَمينَ ﴾ اهـ(٢).

ثانيًا: أخرج ابن أبى عاصم فى السنة، وابن جرير، وابن أبى حاتم، والطبراني، والحاكم وصحّحه، وابن مردويه، والبيه فى البعث والنشور، عن أبى موسى الأشعرى \_ رضى الله عنه \_ قال: قال رسول الله على: "إذا اجتمع أهل النار فى النار، ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى، قالوا: فما أغنى عنكم الإسلام، وقد صرتم معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما قالوا، فأمر بكل من كان فى النار من أهل القبلة فأخرجوا، فأخذنا بها. فسمع الله ما الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا، ثم فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا، ثم قرأ رسول الله على: ﴿ الّر تلك آياتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنِ مُبِينٍ ① رُبَمَا يودُ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلمين ﴾ اهـ (٣).

ثالثًا: أخرج إسحاق بن راهويه، وابن حبّان، وابن مردويه، عن أبى سعيد الخدرى ـ رضى الله عنه ـ أنه سُئِل: هل سمعت من رسول الله على في هذه الآية شيئًا

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٢).

﴿ رَّبُمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾؟ قال: نعم سمعتُه يقول: «يُخْرِج الله أناساً من المؤمنين من النار بعد ما يأخذ نقمته منهم لمّا أدخلهم الله النار مع المشركين، قال لهم المشركون: ألستم كنتم تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا، فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم، فيشفع الملائكة، والنبيون، والمؤمنون، حتى يخرجوا بإذن الله، فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم؟ فذلك قول الله: ﴿ رَبّما يَودُ الّذينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلَمِينَ ﴾، قال: فيسمون في الجنة الجهنميون من أجل سواد في وجوههم، فيقولون: يا رب أذهب عنّا هذا الاسم، فيأمرهم فيغتسلون في نَهْر الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم» اهد(١).

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ رُّبُّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [رتم: ٢].

قرأ نافع، وعاصم، وأبو جعفر: ﴿ ربِّما ﴾ بتخفيف الباء الموحّدة.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشديد الباء، وهما لهجتان (٢).

﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣ ﴾

# \* المعنى:

\* عن عبد الرحمن بن زيد بن مسلم (ت حيوالي ١٧٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا ﴾ الآية، قال: هؤلاء الكفرة.. اهـ (٣).

\* وعن أبى مالك في قوله \_ تعالى \_: ﴿ ذَرْهُمْ ﴾ قال: خلِّ عنهم.. اهـ (٤).

\* وأخرج ابن أبى الدنيا فى ذمِّ «الأمل» وابن مردويه، عن أنس بن مالك (ت٩٣هـ - رضى الله عنه) أن النبى ﷺ قال: «مُثِّل الإنسان، والأمل، والأجل، فَمُثِّل الأجل إلى جانبه، والأمل أمامه، فبينما هو يطلب الأمل إذ أتاه الأجل فاختلجه» اهـ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٢ ـ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٤).

\* وأخرج ابن مردويه، عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ ـ رضى الله عنه) أنّ النبى ﷺ خطّ خطوطًا، وخطّ خطّا منها ناحية، فقال: «أتدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم، وذاك الخط الأمل، فبينما هو يؤمّل إذْ جاءه الموت» اهـ(١).

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة إِلاَّ وَلَهَا كَتَابٌ مَعْلُومٌ ۞ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّة أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۞ ﴾

# المفردات: المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ قال: أجل معلوم.. اهـ (٢).

\* وأقول معنى ذلك: أي: أجل مؤقت لهم في اللوح المحفوظ.

\* وعن الزهرى محمد بن أسلم (ت ١٧٤هـ) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمَّةً إَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ قال: أرى أنه إذا حضر أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم. وأمّا ما لم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء.. اهـ (٣).

\* وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

\* ﴿ وَقَالُوا ﴾: القائل هم كفار قريش، قالوا ذلك لنبينا «محمد» على وجه الاستهزاء منهم.

ثم طلبوا من النبي على أن يأتيهم بالملائكة دلالة على صدقه. وهذا معنى قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾. و ﴿ لَوْ مَا ﴾ حرف تحضيض على الفعل مثل: لولا، وهلا.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٥).

﴿ مَا نُنَزَّلُ الْمَلائكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّنظَرِينَ ﴿ ﴾

#### المفردات: معانى المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مَا نُنزِّلُ الْمَلائكَةَ إِلاَّ بِالْحَقّ ﴾، قال: أي بالرسالة والعذاب.. اهـ(١).

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كَانُوا إِذًا مُّنظَرِينَ ﴾ قال: لو تنزلت الملائكة بإهلاكهم ما كانوا حينئذ بمنظرين من أن لا يُعذَّبوا.. اهـ (٢).

# 🔣 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ مَا نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ [رقم: ٨].

قرأ شعبة: ﴿ مَا تُنزَّل ﴾ بضم التاء، وفتح النون والزاى المشددة على البناء للمفعول، و﴿ الملائكةُ ﴾ بالرفع نائب فاعل.

وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف البزّار: ﴿ مَا نُنزِّلَ ﴾ بنونين الأولى مضمومة، والثانية مفتوحة، وكسر الزّاي مشددة، مبنيّا للفاعل، و﴿ الملائكةَ ﴾ بالنصب مفعول به.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ مَا تَنزَّلَ ﴾ بفتح التاء والنون، والزاى المشدّدة، مبنيًّا للفاعل، و ﴿ الملائكةُ ﴾ بالرفع فاعل.

وأصل ﴿ تنزَّل ﴾: «تتنزَّل» فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا (٣).

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شَيعِ الأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شَيعِ الأَوّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مَن رَسُولَ إِلاَّ كَانُوا بِه يَسْتَهْزِءُونَ ۞ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لا يُؤْمِنُونَ به وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الأَوّلِينَ ۞ ۞

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٩٣)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٣٠٦).

### المفردات: المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾، قال: معنى ذلك: أن الله أنزل القرآن وحفظه من إبليس فلا يستطيع أن يزيد فيه ولا ينقص منه حرفًا.. اهـ(١).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلَقَدْ اللهُ عَنْهُ مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الأَوَّلِينَ ﴾ قال: أي: أمم الأولين. اهـ (٢).

\* وعن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ ـ رضى الله عنه) والحسن البصرى (ت ١٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ قالا: الشرك يسلكه الله في قلوب المشركين.. اهـ(٣).

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَا يُؤُمِنُونَ بِهِ ﴾ قال: المجرمون إذا كذبوا سلك الله في قلوبهم أن لا يؤمنوا به.. اهـ(٤).

\* وعن قسادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قبوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ اللَّهِ وَعَن قَسَادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) الأَوَّلِينَ ﴾ قال: وقائع الله فيمن خلا من الأمم.. اهـ (٥).

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٤ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۞ ﴾

### . ﴿ معانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنه ما) فى قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ قال: يقول الله ـ عز وجل ّـ: لو فتحنا عليهم بابًا من السماء فظلّت الملائكة تعرج فيه ذاهبين وجائين لقال أهل الشرك: إنما أخذت أبصارنا وشُبّه علينا وسُحرنا.. اهـ (٢).

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ٤ ٠١هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) وعبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج (ت ١٥٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ﴾ قالوا: أي سدّت أبصارنا.. اهـ(٧).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٥). (٣: ٧) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٦).

\* ﴿ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴾ أي: سحرنا «محمد» فأثّر فينا السحر.

# 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا ﴾ [رتم: ١٥].

قرأ ابن كثير: ﴿ سُكِرت ﴾ بتخفيف الكاف، أى: حُبست أبصارنا بحيث لا تدرك الأشياء على حقيقتها.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ سُكِّرت ﴾ بتشديد الكاف، أى: غشِّيت وغُطِّيت (١). ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ آ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (١٧) ﴾ همائى المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر المفسّر ( ١٠٤هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) وأبى صالح مولى أمّ هانئ (ت ٢٢١هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ قالوا: كواكب. اهـ(٢).

\* وقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) أي: جعلنا في السماء بروج الشمس والقمر، أي: منازلهما.. اهـ (٣).

\* وقال القرطبى (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: وأسماء البروج هى: الحَمَل، والثَّوْر، والجَوْزاء، والسَّرطان، والأسَد، والسُّنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجَدْى، والدَّلو، والحوت. اهـ(٤).

\* ﴿ وَزَيَّنَّاهَا ﴾ أي: السماء، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ﴾ [المُك: ٥].

\* ﴿ لِلنَّاظِرِينَ ﴾: المعتبرين والمتفكرين.

\* ﴿ وَحَفظْنَاهَا ﴾ الضمير عائد على «السماء».

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٣٠٨ ـ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۳، ٤) انظر: تفسير القرطبي (٨/١٠).

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴾ قال: الرجيم: الملعون.. اهـ(١).

﴿ إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ١٨٠ ﴾

# 🕸 معانى المفردات:

\* عن ابن عباس (ت ٢٨هـ ـ رضى الله عنهما) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِلاَ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴾ قالا:

إن الله - سبحانه وتعالى - حفظ السماء من الشياطين أن تسمع شيئًا من الوحى وغيره، إلا من استرق السمع فإنا لم نحفظها منهم أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحى، فإنها لا تسمع منه شيئًا لقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُ ولُونَ سوى الوحى، فإنها لا تسمع منه شيئًا لقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُ ولُونَ السَّمْعِ السَّيطان إلى شيء ليس بوحى فإنه يقذفه إلى الكهنة في أسرع من طرفة عين، ثم تبعه الشهب فتحرقه أو تخبله.. اهـ (٢).

\* وعن ابن عباس (ت ٢٨هـ رضى الله عنهما) قال: تصعد الشياطين أفواجًا تسترق السمع فينفر المارد منها فيعلو، فيرمى بالشهاب فيصيب جبهته أو أنفه، أو ما شاء الله فيلتهب، فيأتى أصحابه وهو يلتهب فيقول: إنه كان من الأمر كذا وكذا، فيندهب أولئك إلى إخوانهم من الكهنة فيزيدون عليها تسعًا، فيحدّثون بها أهل الأرض، الكلمة حقّ والتسع باطلة، فإذا رأوا - أى من في الأرض من الكهنة - شيئًا مما قالوا قد كان صدّقوهم بكلّ ما جاءوا به من كذبهم.. اهـ (٣).

\* وسمِّي الكوكب شهابًا لبريقه.

\* وعن الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ﴾ قال: هو كقوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقَبٌ ۞ ﴿ الصانات: ١٠].

وقال الضحاك: كان ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ يقول: إنّ الشهب لا تقتل، ولكن تحرق، وتخبّل، وتجرح من غير أن تقتل.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير القرطبي (۱۰/ ۹).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٧).

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ [1] ﴾

## المفردات:

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ قال: رواسيها جبالها، لئلا تتحرك بأهلها.. اهـ (٢).

قال الله - تعالى -: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥].

\* ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴾ أي: مقدّر معلوم، قاله:

١\_ ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما).

۲ \_ وسعید بن جبیر (ت ۹۵هــ)<sup>(۳)</sup>.

\* ولعل الحكمة في قوله \_ تعالى \_: ﴿ مُّوزُون ﴾ لأن الوزن يعرف به مقدار الشيء.

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ برَازِقِينَ ٢٠٠ ﴾

## معانى المضردات:

\* ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾: للعلماء في ذلك قولان:

الأول: المراد بالمعايش: التصرّف في أسباب الرزق مدّة الحياة. قال الماوردي على بن محمد بن حبيب البصرى (ت ٤٥٠هـ): ولعلّ هذا هو الظاهر.. اهـ(٤).

والضمير فيها يعود على «الأرض» المتقدم ذكرها في الآية السابقة.

والثانى: المراد بالمعايش: المطاعم والمشارب يعيش بها بنو الإنسان.. اهـ(٥). والمعايش: واحدها «معيشة».

<sup>(</sup>۱: ۳) انظر: تفسير القرطبي (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٤، ٥) انظر: تفسير القرطبي (١١/١٠).

# \* ﴿ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾:

- ١ قال مجاهد بن جبر المفسّر (ت ١٠٤هـ) المراد بذلك: الدوابّ والأنعام.. اهـ(١).
- ٢ وعن مجاهد أيضًا قال: هم: «الأولاد» الذين قال الله فيهم: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ
   خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وإِيَّاكُمْ ﴾ [الإسراء: ٣١].

وحينت لذيكون المعنى: يقول الله عنز وجل -: وجعلنا في الأرض معايش نرزقكم منها، ونرزق أيضًا: الدواب، والأنعام، والأولاد، ويشهد لصحة هذا المعنى قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا مِن دَابَة فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّه رِزْقُهَا ﴾ [مود: ٦].

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (٢٦) ﴾

# 🏶 معانى المضردات:

- \* ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاًّ عِندَنَا خَزَائُنُهُ ﴾:
- المعنى: يخبر الله عز وجل وخبره دائمًا متمحض للصدق فيقول: وإن من شيء من أرزاق الخلق، ومنافعهم إلا عندنا خزائنه، ومن ذلك: المطر المنزل من السماء، لأن به نبات الأرض.
- \* قال أبـو هريرة (ت ٩٥هــرضى الله عنه) في قوله ـ تعـالي ـ: ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ قال: ما نزل قطر إلا بميزان.. اهـ<sup>(٢)</sup>.
- \* وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه) عن النبى ﷺ قال: «لیس أحدٌ بأكسب من أحد، ولا عامٌ بأمطر من عام، ولكن الله يصرّفه حيث يشاء» اهـ(٣).
- \* وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه، عن ابن عباس (ت ٦٨هــ رضى الله عنهما) قال: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء، ثم قرأ: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنا خَزَائِنهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ اهـ(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۰/ ۱۱).

<sup>(</sup>٢: ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٨).

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٢٢ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾: للعلماء في تأويل ذلك أقوال:

أولا: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): معنى ذلك: أن الرياح تلقح الشجر، وتمرى السحاب.. اهـ (١).

ثانيًا: وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) مثل قول ابن عباس(٢).

ثالثًا: وقال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): معنى ذلك: إنّ الرياح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء.. اهـ $\binom{n}{2}$ .

\* وقال أبو بكر بن عيّاش (ت ١٩٣هـ): لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيها:

١ \_ فالصَّبا تهيِّجه.

٢ ـ والدَّبور تلقحّه.

٣ - والجنوب تدره.

٤ ـ والشمال تفرقه.. اهـ (٤).

\* ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ ﴾ أي: أنزلنا من السحاب ماء: وكل ما علاك فأظلُّك يسمَّى سماء.

\* ﴿ فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ ﴾، أي: جعلنا ذلك المطر لسقياكم، ولشراب مواشيكم، ولسقى مزارعكم، ولغير ذلك.

\* ﴿ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾: يقول الله \_ عز وجل \_: ليست خزائن المطر عندكم، بل نحن الخازنون لهذا الماء، ننزله إذا شئنا، ونمسكه إذا شئنا.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (١٨) فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلَ وَأَعْنَابٍ لِّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَصَبْعٍ لِلاَّكِلِينَ (٢٠) ﴾ [المؤمنون: ١٨ ـ ٢٠].

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٧٩)، يقال: مرى الريحُ السحابَ: أى أنزلت منه المطر، انظر: المعجم الوسيط مادة «مرى» ص٨٦٦.

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٩). (٤) انظر: تفسير القرطبي (١٢/١٠).

#### 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ [رقم: ٢٢].

قرأ حمزة، وخلف البزّار: ﴿ الريح ﴾ بالإفراد، والمراد بها الجنس وهو يشمل القليل والكثير.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ الرياح ﴾ بالجمع، لاختلافها: جنوبًا، وشمالا، وصبا ودبورًا(١).

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿ ٢٣ ﴾

#### \* المعنى:

يخبر الله \_ سبحانه وتعالى \_ بأن الأرض ومن عليها الذى أحياها الله \_ عز وجل \_، والذى يميتها هو الله الواحد القهار، وهو الذى يرث الأرض ومن عليها.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ ﴾ [مريم: ٤٠].

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (٢١) ﴾

# الآية: الآية:

\* أخرج الطيالسيّ، وسعيد بن منصور، وأحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم وصححه، وابن مردويه، عن ابن عباس (ت ٢٨هـ رضى الله عنه ما) قال: كانت امرأة تصلّي خلف رسول الله على حسناء من أحسن النساء، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصفّ الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصفّ المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقُدْمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقُدْمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقُدْمِينَ ﴾. اهه (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ١٤)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (١٨٠/٤).

#### \* المعنى:

ورد في معنى هذه الآية الكثير من الأقوال أذكر أرجحها فيما يلى:

أولا: قال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما): المستقدمين: الصفوف المتقدمة، والمستأخرين: الصفوف المتأخرة.. اهـ(١).

\* وقد ورد في فضل الصفوف المتقدمة الكثير من الأحاديث الصحيحة منها:

- ا\_ أخرج ابن أبى شيبة، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه عن أبى هريرة (ت ٩٥هـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «خير صفوف الرجال أخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أوّلها» اهـ(٢).
- ٢ وأخرج ابن أبى شيبة، وأحمد، والدارمى، وابن ماجه، وابن خريمة، والحاكم،
   عن البراء بن عازب (ت ٢٦هـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله وملائكته يصلون على الصف ً الأول»، وفي لفظ: "على الصفوف الأول» اهـ (٣).

ثانيًا: عن عطاء بن أبى رباح (ت ١١٥هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدْمينَ مَنكُمْ ﴾ الآية، قال: في صفوف الصلاة، والقتال.. اهـ(٤).

ثالثًا: عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مَنكُمْ ﴾ الآية، قال: المتقدمون في طاعة الله، والمستأخرون في معصية الله.. اهـ (٥).

رابعًا: عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) في الآية قال: المستقدمون: من مات، والمستأخرون: من بقى.. اهـ(٦).

خامسًا: عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في الآية قال: المستقدمون: مَنْ مضى من الأمم، والمستأخرون: أمّة نبينا «محمد» ﷺ.. اهـ(٧).

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥، ٦) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٧) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٢).

# ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكيمٌ عَليمٌ (٢٠) ﴾

#### \* المعنى:

\* عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) والسدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ قالا: يحشر المستقدمين، والمستأخرين.. اهـ(١).

\* أي: يحشرهم جميعًا للحساب والجزاء، والعقاب.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿ آلَانِياء: ٤٧].

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَّا مَّسْنُونِ [7] ﴾

#### المفردات: المفردات:

- \* ﴿ وَلَقَد ْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ ﴾: هو «آدم» \_ عليه السلام \_.
- \* ﴿ مِن صَلْصَالٍ ﴾: للمفسرين في معنى «صلصال» أقوال:
- ۱ \_ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ \_ رضى الله عنهما) الصلصال: هو التراب اليابس الذي يبل بعد يبسه.. اهـ (٢).
- ٢ \_ وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الصلصال: هو التراب اليابس الذي تسمع له صلصلة.. اهـ<sup>(٣)</sup>.
- ٣\_ وقال ابن عباس أيضًا: الصلصال: البطين تعصره بيدك فيخرج الماء من بين أصابعك.. اهـ(٤).
- ٤ ـ الصلصال: هو الذي إذا نقرته يصوت كما يصوت الحديد: وكان أوّلا ترابًا: أي متفرق الأجزاء، ثم بُلّ فصار طيئًا، ثم ترك حتى أنتن فصار حمأ مسنونًا أي متغيرًا، ثم يبس فصار صلصالا.
  - \* ﴿ مِّنْ حَمَأً مَّسْنُونٍ ﴾:
- \* قال ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) أي: من طين رطب منتن. اهـ (٥).

<sup>(</sup>١: ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٢).

\* يقال: «أسن الماء»: إذا تغيّر، قال \_ تعالى \_: ﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، \_ أي: لم يتغيّر \_.

وقال تعالى \_: ﴿ فيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ ﴾ [محمد: ١٥] \_ أي: غير متغيّر \_.

\* وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) قال: خلق الله آدم من أديم الأرض، فألقى على الأرض حتى صار طينًا لازبًا: وهو الطين الملتزق، ثم ترك حتى صار حمأ مسنونًا: وهو المنتن، ثم خلقه الله بيده فكان أربعين يومًا مصورًا، حتى يبس فصار صلصالا كالفخار إذا ضُرِب عليه صلصل. اهـ(١).

١ \_ من طين لازب، وهو اللازم الجيد.

٢ \_ وصلصال، وهو المرقق الذي يصنع منه الفخّار.

٣ \_ وحمأ مسنون، وهو الطين فيه الحَمأة.. اهـ (٢).

\* والحمَّأة: الطين الأسود.

تقول: حمئت البئر حَمان: إذا نزعت حَمانها.

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ): الحَمَّأَة بسكون الميم، مثل الكمَّأة، والجمع «حَمَّاً» مثل: تَمْرة وتمْر، والحَمَّأَة بفتح الميم المصدر، مثل: الهلّع، والجزع.. اهـ(٣).

﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ (٢٧) ﴾

## المفردات:

\* عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ ﴾ قالا: هو إبليس خلقه الله قبل «آدم» ـ عليه السلام ـ.. اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٣). (٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (١ ٢ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (١٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ١٧)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٣).

\* وقد سمِّي إبليس جانًّا لتواريه عن الأعين.

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴾ قال: السموم: الحارّة التي تقتل.. اهـ (١).

\* وأخرج الطيسالسى، والفريابى، وابن جرير، وابن أبى حاتم، والطبرانى، والحاكم وصححه، والبيهقى فى شعب الإيمان، عن ابن مسعود (ت ٣٧هـ رضى الله عنه) قال: ﴿ السَّمُومِ ﴾ التي خلق الله منها الجان جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم، ثم قرأ: ﴿ وَالْجَانُ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَار السَّمُوم ﴾ .. اهـ (٢) .

\* وأخرج ابن مردويه، عن ابن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه) عن النبي على قال: «رؤيا المؤمن جزء من سبعين جزءًا من النبوّة، وهذه النار جزء من سبعين جزءًا من نار السموم التى خُلِق منها الجانّ» وتلا هذه الآية: ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُوم ﴾ اهـ (٣).

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائكَة إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّا مَّسْنُون ﴿ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ لَكُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ لَكُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ سَاجدينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجدينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

# 🏶 معانى المضردات:

- \* ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا ﴾: هو «آدم» \_ عليه السلام \_.
  - \* ﴿ مِّن صَلْصَالٍ ﴾:
- \* قال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الصلصال: طين إذا ضربته سمعت له صلصلة.. اهـ(٤).
  - \* ﴿ مِّنْ حَمَا مِّسْنُونٍ ﴾:
  - \* قال ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: من طين رطب منتن. اه\_(٥).
    - \* ﴿ فَإِذَا سُوَّيْتُهُ ﴾ أي: سوَّيتُ خلقه وصورته.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/١٨٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤، ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٢).

\* ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾: النفخ: إجراء الربح في الشيء.

والرُّوح: جسم لطيف، أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسم.

فالروح: خلق من خلق الله، أضافه إلى نفسه تشريفًا وتكريمًا.

قال الله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١].

\* ﴿ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ أي: خرّوا له ساجدين، وهو سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة، وله \_ تعالى \_: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

﴿ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٣) إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (٣) قَالَ لَمْ أَكُن لأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن عَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَسْنُون (٣٦) ﴾ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَسْنُون (٣٦) ﴾

# المفردات:

\* ﴿ فَسَجَدَ الْمَلائكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾: تأكيدان إلى لفظ الملائكة، وذلك لتحقق سجود الملائكة إلى «آدم» \_ عليه السلام \_.

\* ﴿ إِلاَّ إِبْلَيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾: والذي منعه من السجود: الاستكبار والاستعظام، قال ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤) ﴾ [البقرة: ٣٤].

\* وقد اختلف العلماء في هذا الاستثناء:

١ \_ فقيل: هو استثناء متصل لأن إبليس كان من الملائكة.

٢ \_ وقيل: هو استثناء منقطع لأن إبليس لم يكن من الملائكة (١).

\* ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ ﴾، أي: ما منعك؟ \* ﴿ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١٨/١٠).

\* ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَسْنُونٍ ﴾: هذا من الأدلة على تكبّر إبليس، وأنه خير من «آدم» \_ عليه السلام \_.

قال ـ تعالى ـ: ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۞ قَالَ مَنْ فَا خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ السَّاجِدِينَ ۞ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۞ [الأعراف: ١١ ـ ١٢].

﴿ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۞ قَالَ رَبّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ ٣٣ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتَ الْمَعْلُومِ ۞ ﴾

# ﴿ معانى المضردات:

\* ﴿ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا ﴾: في ذلك قولان:

٢ \_ أو من الجنّة (١).

١ \_ أى من السموات.

\* ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾، في ذلك قولان أيضًا:

1 - 1ى: مرجوم بالشهب. Y - 1 أو ملعون ومطرود من رحمة  $10^{(Y)}$ .

\* ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ أي: عليك لعنة الله.

\* ﴿ قَالَ رَبِ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (٣٧ إِلَىٰ يَوْمِ اللهِ عَنهَما) أراد الله عز وجل وجل المُعلُومِ ﴾: قال أبن عباس (ت ٦٨هـ ورضى الله عنهما) أراد الله عز وجل بالوقت المعلوم: النفخة الأولى، أي: حين تموت الخلائق.. اهـ (٣).

<sup>(</sup>۱: ۳) انظر: تفسير القرطبي (۱۹/۱۰).

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٠ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ ﴾

#### المفردات:

\* ﴿ قَالَ ﴾ أي: إبليس \_ عليه لعنة الله \_.

\* ﴿ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾: أيّ: لأضلنهم عن طريق الهدى، وهذا من كلام إبليس ـ لعنة الله عليه ـ.

قال \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٢٢) ﴾ [الحجر: ٤٢].

\* قال \_ تعالى \_: ﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾:

\* قـقال عـمر بن الخطاب (ت ٢٣هـ ـ رضى الله عنه): معنى ذلك: هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الجنة.. اهـ(٢).

\* وعن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ قال: هذا صراط إلى مستقيم.. اهـ (٣).

ومعنى ﴿ مُسْتَقِيمٌ ﴾: المستقيم بالبيان والبرهان.

## 🗏 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [رقم: ٤٠].

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، ويعقوب: ﴿ المخلِصين ﴾ بكسر اللام، اسم فاعل من «أخلص».

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١٩/١٠).

<sup>(</sup>۲، ۳) انظر: تفسير القرطبي (۱۰/ ۲۰).

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ المخلُّصين ﴾ بفتح اللام اسم مفعول (١).

\* ﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [رتم: ٤١].

قرأ يعقوب: ﴿ عَلِيٌّ ﴾ بكسر اللام، وضمّ الياء منوّنة، من علوّ الشرف.

وقرأ الباقون من الـقراء العشرة: ﴿ عَلَى ﴾ بفتح اللام، والياء من غير تنوين، أيْ مَنْ مَرّ عليه مرّ عَلَى .

المعنى: إنه أى المشار إليه بهذا طريق يؤدِّى إلىّ، أىْ علىَّ رعايته كـقوله ـ تعالى \_: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمنينَ (٤٧) ﴾ [الروم: ٤٧](٢).

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ( ٢٠ ﴾

#### المفردات:

\* عن مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِن عبادي ليس لك عليهم سلطان ﴾ قال: هؤلاء الذين قضى الله لهم بالجنّة.. اهـ (٣).

\* وقال ابن عيينة في قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾: قال معنى ذلك: في أن تلقيهم في ذنب يمنعهم عفوى، ويضيقه عليهم - والخطاب لإبليس عليه لعنة الله -.. اه (٤).

\* وعباد الله: هم الذين هداهم الله، واجتباهم، واختارهم، واصطفاهم.

\* ﴿ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ أي: الضالين المشركين.

وسلطان إبليس على هؤلاء، دليله قسوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ۞ [النحل: ٩٩ \_ ١٠٠].

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير القرطبي (٢٠/١٠).

﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعَدُهُمْ أَجْمَعِينَ ( ٤٠ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ( ٤٠ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ أي: موعد إبليس ومَنْ تبعه.

\* ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ﴾:

\* عن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٤٨ هـ) والأعمش سليمان بن مهران (ت ١٤٨ هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابِ ﴾ قالوا هي:

١ \_ جهنّم. ٢ \_ والسعير. ٣ \_ ولظي. ٤ \_ والحطمة.

٥ ـ وسقر.
 ٦ ـ والجحيم.
 ٧ ـ والجحيم.
 ١٥ ـ وسقر.

\* وعن على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ ـ رضى الله عنه) قال: أبواب جهنم سبعة، بعضها فوق بعض، فتملأ الأوّل، ثم الثانى، ثم الثالث حتّى تملأ كلها. اهـ (٢).

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾، قال: هي والله منازل بأعمالهم.. اهـ (٣).

\* وأخرج ابن أبى حاتم، عن الضحاك بن مزاحم ( ١٠٥ هـ) فى قوله \_ تعالى \_: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لَكُلِّ بَابِ مَنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴾، قال:

١ - باب لليهود. ٢ - وباب للنصاري. ٣ - وباب للصابئين.

٤ - وباب للمجوس. ٥ - وباب للذين أشركوا، وهم كفّار العرب.

٦ - وباب للمنافقين. ٧ - وباب لأهل التوحيد، فأهل التوحيد يُرْجَى لهم ولا يُرْجى للآخرين أبدًا.. اهـ(٤).

\* وأخرج الترمذى، والحاكم وصححه، وابن ماجه، وابن مردويه، والبيهقى فى الدلائل، عن عبد الله بن سكلام ـ رضى الله عنه ـ قال: لما قدم رسول الله على المدينة،

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٥ ـ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٨٦).

انجفل الناس إليه، فجئته لأنظر في وجهه، فلمّا رأيتُ وجهه عرفتُ أنّ وجهه ليس بوجه كذّاب، فكان أوّل شيء سمعت منه أن قال: «يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وأفشوا السلام، وصِلُوا الأرحام، وصلّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام» اهـ(١).

# 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴾ [رقم: ٤٤].

قرأ شعبة: ﴿ جُزُّه ﴾ بضم الزاي.

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ جُزْء ﴾ بإسكان الزاي، وهما لهجتان.

وقرأ أبو جعفر بحذف الهمزة، وتشديد الزاي: ﴿ جُزُّ ﴾.

ويوقف عليها لحمزة، وهشام بخلف عنه، بالنقل مع السكون المجرّد من الروم والإشمام، وبالروم، وبالإشمام (٢).

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ الْمُتَّقِينَ (١٤) ﴾

## 🛞 معانى المفردات:

\* ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ ﴾: هم الذين اتقوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واتقوا الشرك بالله ـ تعالى ـ.

\* ﴿ فِي جَنَّاتٍ ﴾، أي: بساتين.

\* ﴿ وَعُيُونَ ﴾ وهي الأنهار الأربعة، التي ذكرها الله في قوله: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لِمَ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَنْهَارٌ مِّن فَيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾ [محمد: ١٥].

\* ﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ﴾ في ذلك قولان:

١ - أي: بسلامة من كل داء وآفة. ٢ - وقيل: بتحية من الله - تعالى - لهم.

\* ﴿ آمِنِينَ ﴾ أي: من الموت، والعذاب، والزوال.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٢٦٢).

\* وقال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): آمنون الموت فلا يموتون ولا يكبرون، ولا يعرون، ولا يجوعون. اهـ(١)

# 🔣 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ وَعُيُونَ ﴾ [رقم: ٤٥].

قرأ ابن كثير، وابن ذكوان، وشعبة، وحمزة، والكسائي بكسر العين.

وقرأ الباقون بضمها، وهما لهجتان<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ 😢 ﴾

# 🏶 معانى المضردات:

\* أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، عن قتادة بن دعامة (ت المردويه) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍّ ﴾ قال: حدّثنا أبو المتوكّل الناجي، عن أبي سعيد الخدري \_ رضى الله عنه \_: أنّ رسول الله على قال: «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذَبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا» اهـ(٣).

\* وأخرج ابن أبى حاتم، عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) قال: بلغنى أن رسول الله ﷺ قال: «يُحْبَس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط، حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم فى الدنيا، ويدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بعض غلّ اهـ(٤).

\* ﴿ إِخْوَانًا ﴾ نصب على الحال من المتقين.

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾: قال: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلا وتحاببًا.. اهـ(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير القرطبي (٢٣/١٠).

﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مَنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ۞ ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ ﴾ أي: إعياء وتعب.

\* وقال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): أي: مشقة وأذي.. اهـ(١).

\* ﴿ وَمَا هُم مَنْهَا ﴾ أى: من الجنّة. \* ﴿ بِمُخْرَجِينَ ﴾ قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ مَّتَلُ الْجَنَّةِ النَّبِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى النَّارُ ( ۞ ﴾ [الرعد: ٣٥].

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ نَبِّي عَبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٤) وَأَنَّ عَذَابِي هُو الْعَذَابُ الأَلِيمُ ﴾ قال: بلغنا أن نبى الله ﷺ قال: «لو يعلم العبد قَدْر عفو الله لما تورَّع من حرام، ولو يعلم قَدْر عذابه لجمع نفسه الهـ(٢).

\* وأخرج البخارى، ومسلم، والبيهقى فى الأسماء والصفات، عن أبى هريرة (ت ٥٩هـ ـ رضى الله عنه) أن رسول الله على قال: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة، وأرسل فى خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر كل الذى عند الله من رحمته لم ييأس من الرحمة، ولو يعلم المؤمن كل الذى عند الله من ألنار» اهـ (٣).

﴿ وَنَبِّنْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُوا لا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ۞ ﴾

# 🏶 معانى المضردات:

\* ﴿ وَنَبِّنَّهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴾: ضيف إبراهيم - عليه السلام -: المملائكة الذين بشروه بالولد، وبهلاك قوم لوط.

\* وسمّى الضيف ضيفًا لإضافته إليك ونزوله عليك.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٠).

\* ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾ أي: على إبراهيم - عليه السلام -.

\* ﴿ فَقَالُوا سَلامًا ﴾ أي: سلموا سلامًا.

\* ﴿ قَالَ إِنَّا مَنكُمْ وَجِلُونَ ﴾ أي: فزعون خائفون.

وإنما قال لهم هذا بعد أن قرّب إليهم العجل ورآهم لا يأكلون.

قال ـ تعالى ـ : ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ( آ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلا تَأْكُلُونَ ( آ فَأُوْجَسَ منْهُمْ خيفة ﴾ [الذاريات: ٢٦ ـ ٢٨].

\* ﴿ قَالُوا لا تَوْجَلْ ﴾ أي: لا تخف. \* ﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ﴾ أي: حليم. قاله مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ).. اهـ(١).

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ﴾ [رقم: ٥٣].

قرأ حمزة: ﴿ نَبْشُرك ﴾ بفتح النون، وإسكان الباء، وضم الشين مخفّقة مضارع «أبشر» الرباعي.

وقرأ الباقون: ﴿ نُبَشِّرِك ﴾ بضم النون، وفتح الباء، وكسر الشين مشدّدة، مضارع «بشر» مضعف العين (٢).

﴿ قَالَ أَبَشَّر تُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ( ٢٠٠٠ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكَبَرُ ﴾، «أَنْ المصدرية، وحينئذ يكون المعنى: قال أبشرتمونى على مس الكبر إيّاى وزوجتى أ

\* ﴿ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴾ ، قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): عجب من كبره وكبر امرأته. . اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٩١).

وحينئذ يكون الاستفهام استفهام تعجب وليس استفهامًا حقيقيًا.

# 🗷 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ فَبِمَ تُبَشِّرُ وَنَ ﴾ [رتم: ٥٤].

قرأ نافع: ﴿ تبشرون ﴾ بكسر النون مخففة، والأصل «تبشرونني» النون الأولى للرفع، والثانية للوقاية، ثم حذفت نون الوقاية بعد نقل كسرتها إلى نون الرفع، ثم حذفت الياء حملا على نظائرها في رءوس الآي، ولدلالة الكسرة التي قبلها عليها.

وقرأ ابن كثير: ﴿ تبشرون ﴾ بكسر النون مشدّدة مع المدّ المشبع، والأصل «تبشرونني» فأدغمت نون الرفع في نون الوقاية، ثم حذفت ياء الإضافة لدلالة الكسرة عليها.

وقرأ الباقون: ﴿ نبشرونَ ﴾ بنون مفتوحة مخففة، على أنّ الأصل «تبشرون» فالنون هي نون الرفع (١).

﴿ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رََّحْمَةِ رَبِهِ إِلاَّ الضَّالُونَ ۞ فَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رََّحْمَةِ رَبِهِ إِلاَّ الضَّالُونَ ۞ فَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلاَّ الضَّالُونَ ۞

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ قَالُوا ﴾ أى: الملائكة. \* ﴿ بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾، أى: بما لا خُلف فيه، وأن الولد لا بدّ منه، وذلك لأنهم يتكلمون عن علم من الله ـ تعالى ـ.

\* ﴿ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴾، أي: الآيسين من الولد. وكان سبب قنوطه كبر سنّه، وكبر زوجه مع عقمها.

\* ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ إِلاَّ الضَّالُونَ ﴾: أي: المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب. ونبى الله إبراهيم - عليه السلام - ما كان من القانطين، ولكنه استبعد الولد لكبر سنه وعقم زوجه.

# 🗏 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ﴾ [رتم: ٥٦].

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/٣١٢).

قرأ أبو عمرو، والكسائي، ويعقوب، وخلف البزّار: ﴿ ومن يقنط ﴾ بكسر النون، وهي لهجة أهل الحجاز، وأسد.

وقرأ الباقون بفتح النون، لهجة باقى العرب(١).

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مِّجْرِمِينَ ۞ إِلاَّ آلَ لَوْط إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾ لُوط إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ ﴾

## ﴿ معانى المفردات:

\* ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴾:

#### \* المعنى:

لما علم نبى الله «إبراهيم» - عليه السلام - أنهم ملائكة، لأنهم أخبروه بأمر خارق للعادة: وهو بشراه بالولد قال: فما خطبكم أيها المرسلون: أى فما أمركم وما شأنكم، وما الذى جئتم به؟.

والخطب: الأمر الخطير، فأجابوه بقولهم:

\* ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ ﴾، أي: أرسلنا الله ـ تعالى ـ إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط لنهلكهم.

\* ﴿ إِلاَّ آلَ لُوطٍ ﴾ أي: أتباعه، وأهل دينه.

\* ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾، أي: فلن يكونوا ضمن المهلكين.

## 🗷 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ ﴾ [رقم: ٥٩].

قرأ حمزة، والكسائى، ويعقوب، وخلف البزّار: ﴿ لمنْجُوهِم ﴾ بإسكان النون، وتخفيف الجيم، مضارع «أنجى».

وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ لمنَجُّوهم ﴾ بفتح النون، وتشديد الجيم، مضارع «نجَّى» مضعف العين (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٦٤).

# ﴿ إِلاَّ امْرَأَتُهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ٦٠٠ ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

- \* ﴿ إِلاَّ امْرَأَتُهُ ﴾ أي: امرأة «لوط» \_ عليه السلام \_.
  - \* ﴿ قَدُّرْنَا ﴾ أي: قضينا.
  - \* ﴿ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ أي: الباقين في العذاب.

استثنى من آل لوط امرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين في الهلاك، وذلك لأن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي.

## • • فائدة لغوية جليلة ومهمة:

قرر علماء اللغة قاعدة مضمونها: أن الاستثناء من النفى إثبات، ومن الإثبات نفى. ونظرًا لأهمية هذه القاعدة سأوضّحها بالأمثلة:

- ١ فإذا قال رجل: «فلان له على عشرة دراهم إلا أربعة إلا درهما» ثبت الإقرار بسبعة دراهم، لأن الدرهم مستثنى من الأربعة، وهو مثبت لأنه مستثنى من نفى، وكانت الأربعة منفية لأنها مستثناة من موجب وهو العشرة فعاد الدرهم إلى الستة فصارت سبعة.
- ٢ وإذا قال رجل: «فلان له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، إلا سبعة» كان الاستثناء الثانى راجعًا إلى ما قبله، والثالث إلى الثانى فيكون عليه درهمان، لأن العشرة إثبات، والثمانية إثبات فيكون مجموعها ثمانية عشر.

والتسعة نفى، والسبعة نفى، فتكون ستّة عشر، لتسقط من ثمانية عشر، يبقى درهمان.

\* وهكذا الحكم في الطلاق: فإذا قال رجل لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، طلقت اثنتين: لأن الواحدة رجعت إلى المستثنى منه وهو الثلاث. وهكذا الحكم في كل ما جاء من هذا الأسلوب، فتفهّمه واحرص عليه.

# 🖼 القراءات وتوجيهما:

\* ﴿ قَدَّرْنَا ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ﴾ [الحجر: ٦٠].

\* و ﴿ قَدَّرْنَاهَا ﴾ من قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ۞ ﴾ [النمل: ٥٠]. قرأ شعبة: ﴿ قدرنا ﴾ و ﴿ قدرناها ﴾ بتخفيف الدال فيهما.

وقرأ الباقون من القراء العشرة بتشديد الدال فيهما. والتخفيف والتشديد لهجتان بمعنى (١).

قال الزجاج إبراهيم بن السّرى (ت ٣١١هـ): معنى ذلك: علمنا أنها لمن الغابرين، أي الباقين في العذاب(٢).

﴿ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ١٦٠ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١٦٦ ﴾

#### \* المعنى:

يقول الله \_ تعالى \_: فلمّا أتى رسلُ الله «لوطًا» أنكرهم «لوط» ولم يعرفهم، وقال لهم: ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾ أى: ننكركم ولا نعرفكم.

## 🗷 القراءات وتوجيهها:

\* ﴿ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ ﴾ [رقم: ٦١].

قرأ قالون، والبزي، وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والمدّ.

وقرأ الأصبهاني، وأبو جعفر بتسهيل الهمزة الثانية.

وقرأ الأزرق بوجهين:

الأول: تسهيل الهمزة الثانية مع القصر والتوسط والمدّ في البدل.

والثانى: إبدال الهمزة الثانية حرف مد محضًا مع القصر والمد، ويمتنع التوسط على الإبدال.

وقرأ قنبل بثلاثة أوجه:

الأول: إسقاط الهمزة الأولى مع القصر والمدّ. والثانى: تسهيل الهمزة الثانية. والثالث: إبدالها حرف مدّ محضًا مع القصر والإشباع.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى في توجيه القراءات العشر (٢/ ٣١٤ ـ ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: لسان العرب مادة «قدر» (٥/ ٧٥).

وقرأ رويس بوجهين:

الأول: إسقاط الهمزة الأولى مع القصر والمدّ. والثانى: تسهيل الهمزة الثانية. وقرأ الباقون من القراء العشرة بتحقيق الهمزتين (١).

﴿ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلِا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ ﴾

# المفردات: المفردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ أي: يشكون في أن العذاب نازل بهم.. اهـ (٢).

\* ﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾: في إهلاكهم بأمر الله \_ تعالى \_.

\* ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ﴾:

\* المعنى: أمر الرسلُ «لوطًا» \_ عليه السلام \_ بأن يسرى بأهله ببقية من الليل.

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ ﴾ قال: أمر الرسلُ «لوطًا» بأن يكون خلف أهله يتبع أدبارهم، أي: في آخرهم إذا مشوا.. اهـ(٣).

\* ﴿ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدٌ ﴾، أي: لا يلتفت أحدٌ منكم وراءه، ولا يعرِّج.

\* عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ ﴾، قال: لا ينظر أحد وراءه.. اهـ(٤).

\* وعن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴾ قال: أمره الله أن يخرجهم إلى الشام.. اهـ (٥).

# 🔀 القراءات وتوجيمها:

\* ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ [رتم: ٢٥].

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢، ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩١).

قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: ﴿ فاسر ﴾ بهمز وصل، من «سرى» الثلاثى. وقرأ الباقون من القراء العشرة: ﴿ فأسر ﴾ بهمزة قطع، من «أسرى» الرباعى (١٠). ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (١٦) ﴾

## المفردات:

\* عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ﴾ قال: أي: أوحينا إلى «لوط» (٢).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾، قال: استئصالهم وهلاكهم سيكون عند طلوع الصبح.. اهـ (٣).

﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (٦٧) قَالَ إِنَّ هَوُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ (٦٦) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ (٦٦) ﴾ اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ (٦٦) ﴾

#### المضردات: المضردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾، قال: استبشروا بأضياف نبى الله «لوط» ـ عليه السلام ـ حين نزلوا لما أرادوا أن يأتوا إليهم من المنكر.. اهـ (٤).

\* ﴿ قَالَ ﴾: نبى الله «لوط» \_ عليه السلام \_:

\* ﴿ إِنَّ هَوُّ لاء ضَيْفي فَلا تَفْضَحُونِ ﴾، أي: تخجلون.

\* ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونَ ﴾:

١ \_ يجوز أن يكون من «الخزى» وهو الذل والهوان.

٢ \_ ويجوز أن يكون من «الخَزَاية» وهو الحياء والخجل.

<sup>(</sup>١) انظر: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٥٢٥)، وتفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٥٢٥)، وتفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٢).

﴿ قَالُوا أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۞ ﴾

# المفردات: المفردات:

\* عن الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالُوا أَولَمْ نَنْهَكِ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ قال: قالوا له: أولم ننهك عن أن تضيف أحدًا لأنا نريد منهم الفاحشة.. اهـ(١). ﴿ قَالَ هَوُلاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (٧) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٧) ﴾

## المضردات: المضردات:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ قَالَ هَوُلاء بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ قال: طلب «لوط» \_ عليه السلام \_ منهم أن يتزوجوا النساء، وأراد بذلك أن يَقي أضيافه ببناته .. اهـ (٢).

\* وأخرج ابن مردویه، عن أبی هریرة (ت ٥٩هـ ـ رضی الله عنه) عن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ قَال: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ الى: وحیاتك یا «محمد».. اهـ (٣).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هــ رضى الله عنهما) قال: ما خلق الله، وما ذرأ، وما برأ نفسًا أكرم عليه من نبينا «محمد» على وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره، قال: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ يقول: وحياتك يا «محمد» وعمرك، وبقائك في الدنيا: ﴿ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ .. اهـ(٤).

\* وقال القاضى عياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله \_ جل جلاله \_ بمدّة حياة نبينا «محمد» ﷺ.. اهـ (٥).

\* وقال القاضى أبو بكر بن العربى: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله - تعالى - هاهنا بحياة نبينا «محمد» على تشريفًا له، أن قومه من قريش فى سكرتهم يعمهون، وفى حيرتهم يترددون.. اهـ(٦).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۰/ ۲۷). (۲) انظر: تفسير الطبري (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٧٠). (٤، ٥) انظر: تفسير القرطبي (١٩٢/١٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: تفسير الطبرى (١٠/ ٢٧).

\* وأصل «عمرك» بضم العين من «العُمر» ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال ومعناه: وبقاؤك يا «محمد» وقيل: وحياتك.

\* وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ قال: أي في ضلالتهم يلعبون.. اهـ(١).

\* وعن الأعمش سليمان بن مهران (ت ١٤٨هـ) أنه سئل عن قوله - تعالى -: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفَى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ قال: لفى غفلتهم يترددون (٢).

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٣٣) ﴾

#### \* المعنى:

\* عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ قال: الصيحة مثل الصاعقة، فكل شيء أُهْلِك به قوم فهو صاعقة وصيحة.

وفي قوله \_ تعالى \_: ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ قال: حين أشرقت الشمس. اهـ (٣).

﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ آَيَاتٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ للْمُتُوسَمِينَ ﴿ وَ ﴾ لللهُ تُوسَمِينَ ﴿ وَ ﴾

#### 🛞 معانى المضردات:

\* ﴿ فَجَعَلْنَا عَالَيْهَا سَافلَهَا ﴾، أي: جعل الله \_ سبحانه وتعالى \_ عالى أرضهم سافلها.

\* وفى قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) أي: من طين.. اهـ (٤).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) فى قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات ﴾ قال: علامات، أما ترى الرجل يرسل بخاتمه إلى أهله فيقول: هاتوا كذا وكذا، فإذا رأوا الخاتم عرفوا أنه حق.. اهـ (٥).

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٢).

- \* ﴿ لِّلْمُتُو سَمِينَ ﴾: للمفسرين في تأويل ذلك أقوال:
- ١ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) معنى ﴿ لِلْمُتَوسَمِينَ ﴾:
   للناظرين.. اهـ(١).
  - ٢ وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ﴿ لِلْمُتُوسَمِينَ ﴾: للمعتبرين (٢).
    - ٣ وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): المتوسمون: هم المتفرسون (٣).
- \* وأخرج البخارى فى تاريخه، والترمذى، وابن جرير، وابن أبى حاتم، وابن السنّى، وأبو نعيم معًا فى الطبّ، وابن مردويه، عن أبى سعيد المخدرى ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتَ لِلْمُتُوسِّمِينَ ﴾»، قال: المتفرسين. اهـ(٤).
- \* وأخرج ابن جرير، عن ثوبان قال: قال رسول الله على: «احذروا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، وينطق بتوفيق الله» (٥).
- \* وأخرج الحكيم الترمذى، والبزّار، وابن السنّى، وأبو نعيم، عن أنس بن مالك (ت ٩٣هـ رضى الله عنه) قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسّم» اهـ (٦).
  - ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ٢٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤْمنينَ ٧٧ ﴾

# المفردات: المفردات:

- \* عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ﴾، قال: لبطريق واضح.. اهـ(٧).
- \* ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، المعنى: يقول الله ـ عـز وجل ـ: إن في صنيعنا بقوم «لوط» ما صنعناه بهم لعلامة ودلالة بينة لمن آمن بالله على انتقامه من أهل الكفر، وإنقاذه من عذابه أهل الإيمان به.

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤ : ٧) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٣).

﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (٧٨) ﴾

## معانى المفردات:

\* أخرج ابن مردويه، وابن عساكر، عن ابن عمر ( ٧٣هــرضى الله عنهما) قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ مدين، وأصحاب الأيكة أمّتان بعث الله إليهما شعيبًا» اهـ(١).

\* أقول: ويشهد لصحة هذا قوله ـ تعالى ـ:

١ \_ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ [مود: ٨٤].

٧ \_ وقوله \_ تعالى \_: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (١٧٧) ﴾ [الشعراء: ١٧٦ \_ ١٧٧].

\* وقد اختلف المفسرون في المراد من قوله \_ تعالى \_: ﴿ الأَيْكَةِ ﴾:

١ فقال ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ : الأيكة: ذات آجام وشجر كانوا فيها.. اهـ (٢).

٢ \_ وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الأيكة: الشجر الملتف.. اهـ<sup>(٣)</sup>.

٣\_ وقال ابن عباس في رواية أخرى: الأيكة: مجمع الشجر.. اهـ(٤).

\* أقول: كلها متقاربة في المعنى.

\* وعن قتادة بن دعامة في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾ قال: ذكر لنا أنهـم كانوا أهل غيضة، وكـان عامّة شجرهم هـذا الدوم، وكان رسولهم فيما بلغنا «شعيب» أرسل إليهم وإلى أهل مدين.. اهـ(٥).

﴿ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ (٧٦) ﴾

#### ﴿ معانى المضردات:

\* ﴿ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ أي: من ظلمة أصحاب الأيكة.

\* ﴿ وَإِنَّهُمَا ﴾: الضمير يعود على مدينة أصحاب الأيكة، ومدينة قوم «لوط».

\* ﴿ لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك:

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (١٩٣/٤).

<sup>(</sup>٣، ٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى (١٩٣/٤ ـ ١٩٤).

۱ - فقال ابن عباس (ت ۲۸هـ رضى الله عنهما) وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ):
 معنى ذلك: طريق واضح (۱).

٢ - وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: بطريق معلم (٢).

﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠

# \* المعنى:

\* عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) قال: أصحاب الحجر: ديار ثمود، وهم قوم "صالح" ـ عليه السلام ـ . . اهـ (٣).

\* قال القرطبى (ت ٢٧٦هـ) فى تفسير قوله \_ تعالى \_: ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴾، قال: هو «صالح» وحده، ولكن من كذّب نبيّا فقد كذّب الأنبياء كلهم، لأنهم على دين واحد فى الأصول فلا يجوز التفريق بينهم.

وقيل: كذَّبوا «صالحًا» ومن تبعه، ومن تقدَّمه من النبيين أيضًا.. اهـ (٥).

﴿ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ( ١٨) وَكَانُوا يَنْحَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ( ١٨) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ( ١٨) فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسَبُونَ ( ١٨) ﴾

## المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا ﴾: الضمير في ﴿ وآتَيْنَاهُمْ ﴾ يعود على قوم «صالح».

\* قال القرطبى (ت ٢٧١هـ) فى تفسير قوله \_ تعالى \_: ﴿آيَاتِنَا ﴾ قال: المراد: الناقة، وكان فيها آيات جمّة: خروجها من الصخرة، وعظمها حتى لم تشبهها ناقة، ودنو نتاجها عند خروجها، وكثرة لبنها حتى تكفيهم جميعًا.. اهـ(٢).

(٦) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ٣٥).

<sup>(</sup>١: ٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) ٥) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ٣١).

- \* ﴿ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾، أي: لم يعتبروا.
- \* ﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴾، أي: خشية أن تسقط عليهم.
  - \* ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴾، أي: وقت الصبح.
- \* ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾: من الأموال، والحصون في الجبال.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْحَلْقُ الْعَلِيمُ ( ٨٠٠ ﴾ الْجَميلَ (٨٠٠) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ ( ٨٠٠ ﴾

#### معانى المفردات:

" ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾: أي: ليجازي الله \_ ويعاقب المسيء بإساءته.

يرشد إلى ذلك قوله - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لِيَجْزِيَ اللَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْنَى (٣٦ ﴾ [النجم: ٣١].

\* ﴿ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتيةً ﴾، أي: لكائنة لا محالة.

قال ُ تَعالى ـ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِي لا يُجلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (١٨٧) ﴾ [الاعراف: ١٨٧].

\* وعن على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ ـ رضى الله عنه) وابن عباس (ت ٦٨هـ مرضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴾ قالا: هو الرضا بغير عتاب.. اهـ(١).

\* ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو الْخَلاَقُ الْعَلِيمُ ﴾: بأهل الإيمان، وأهل الكفر والنفاق، بل العليم بجميع الكائنات وما هو كائن، وما سيكون.

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ( ٨٠٠) ﴾

#### 🤏 معانى المفردات:

\* ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي ﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٥).

ﷺ المعنى: يخبر الله ـ تعالى ـ بأنه أنزل على نبيه وحبيبه وصفوته من خلقه سورة من القرآن سبع آيات وهى سورة الفاتحة، ولها عدد من الأسماء منها: «أم الكتاب» وسُمِّيت بالسبع المشانى: لأنها تثنّى أى تكرّر فى كل ركعة من الصلوات: سواء فى الفرائض، أو النوافل، وهذه بعض الأقوال الواردة فيما ذكرته:

أولا: عن على بن أبى طالب (ت ٤٠هــرضى الله عنه) وعبد الله بن مسعود (٣٢هـرضى الله عنه) في قبوله تعالى .: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي ﴾ قالا: هي فاتحة الكتاب. اهـ(١).

ثانيًا: عن ابن عباس (ت ٦٨هـ رضى الله عنهما) وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قالا: السبع المثانى: فاتحة الكتاب. قيل: فأين الآية السابعة؟ قالا: بسم الله الرحمن الرحيم.. اهـ (٢).

ثالثًا: عن قـتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) وأبى صـالح مولى أمِّ هانئ (ت ٢٢١هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي ﴾ قالا: هي فاتحة الكتاب تثنّي في كل ركعة مكتوبة وتطوّع (٣).

رابعًا: عن ابن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَالْقُرْآنَ الْعُظِيمَ ﴾ قال: هو سائر القرآن ـ أي عدا فاتحة الكتاب \_(٤).

﴿ لا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ( ٨٠٠ ﴾ لِلْمُؤْمِنِينَ ( ٨٠٠ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ﴾:

\* المعنى: يقول الله الحكيم الحميد إلى نبيه وحبيبه وخيرته من خلقه نبينا «محمد» على المعنى المعنى المعمد الله الفانية متاعًا للأغنياء من قومك، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فإنّ من ورائهم عذابًا شديدًا.

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٥).

\* وعن ابن عيينة أنه كان يتأوّل هذه الآية قولَ النبيّ ﷺ: «ليس منّا من لم يتغَنَّ بالقرآن» أي: من لم يستغن به (١٠).

\* وعن ابن عباس (ت ٦٨ هـ ـ رضى الله عنهما) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ لا تُمُدُّنُ عَيْنَيْكَ ﴾ الآية، قال: نهى اللهُ ـ سبحانه وتعالى ـ الرجلَ أن يتمنّى مال صاحبه.. اهـ(٢).

\* وأخرج ابن المنذر، عن سفيان بن عينة (ت ١٩٨هـ) قال: مَنْ أُعْطَى القرآن فمد عينيه إلى شيء من متاع الدنيا فقد صغّر القرآن، ألم تسمع قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مّنَ الْمَثَانِي لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ﴾ إلخ (٣).

\* ﴿ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ﴾، أي: امتثالا في النَّعم، لأن الأغنياء بعضهم أمثال بعض في الغني فهم أزواج.

\* ﴿ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾، أي: ولا تحزن على المشركين إن لم يؤمنوا. والخطاب موجّه إلى نبينا «محمد» عَلَيْة.

\* ﴿ وَاخْـفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُـؤُمنِـينَ ﴾: أي: ألن جـانبك «يا نبيّ الله» لـمن آمن بك. والجناحان من «ابن آدم» جانباه، ومنه قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ ﴾ [طه: ٢٢].

﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ ﴾

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذيرُ الْمُبينُ ﴾:

﴿ المعنى: يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ إلى نبيه وحبيبه نبينا «محمد» على: قُلْ يا «محمد» للمشركين: إنى أنا النذير الذى قد أبان إنذاره لكم ما أعده الله ـ تعالى ـ من العذاب الأليم إلى كل من لم يؤمن به ويوحده، ويؤمن بى وبما جئت به.

\* ﴿ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴾: اختلف المفسرين في المراد من ذلك:

١ ـ فقال ابن عباس (ت ٦٨هـ ـ رضى الله عنهما): هم اليهود والنصارى آمنوا ببعض القرآن، وكفروا ببعض.. اهـ(٤).

(٤) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٣).

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الطبرى (٧/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٨).

٢ - وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هم قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعرًا، وبعضه أساطير الأولين (١).

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٢٠ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرَّآنَ عِضِينَ ﴾: هذه صفة المقتسمين.

\* قال الكسائى على بن حمزة النحوى (ت ١٨٠هـ): العضة: الكذب والبهتان، وجمعها "عِضُون» مثل: "عِزَة وعِزُون» قال ـ تعالى ـ: ﴿ اللَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾، أى: آمنوا بما أحبّوه منه وكفروا بالباقى، فأحبط كفرُهم إيمانَهم.. اهـ (٢).

\* وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ قال: هم رهط من قريش عضهوا كتاب الله: فزعم بعضهم أنه سحر، وزعم بعضهم أنه كهانة، وزعم بعضهم أنه أساطير الأوّلين.. اهـ (٣).

\* وأخرج الترمذي، وابن جرير، وأبو يَعْلَى، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن مردويه، عن أنس بن مالك (ت ٩٣ هـ ـ رضى الله عنه) عن النبى ﷺ في قـوله ـ تعـالى ـ: ﴿ فَورَبِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قال: يسأل العباد كلهم يوم القيامة عن خلتين:

1 - 3 عما كانوا يعبدون. 1 - 3 وعما أجابوا به المرسلين. 1 - 3

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ١٠٠ ﴾

# 🏶 معانى المفردات:

\* أخرج ابن جرير، عن أبى عبيدة أن عبد الله بن مسعود (ت ٣٢هـ ـ رضى الله عنه) قبال: ما زال النبي ﷺ مستخفيًا حتى نزل ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ فخرج هو وأصحابه.. اهـ (٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۰/ ۳۹).

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۰/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤، ٥) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٩).

\* وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ قال: أي بالقرآن الذي أوحى إليه أن يبلّغهم إيّاه (١).

\* ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أي: عن الاهتمام باستهزائهم فقد برأك الله \_ تعالى \_ عمّا كانوا يقولون.

\* وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو نعيم، عن قتادة ومقسم مولى ابن عباس في قوله \_ تعالى \_: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ قال هم:

١ \_ الوليد بن المغيرة. ٢ \_ والعاص بن وائل. ٣ \_ وعدى بن قيس.

٤\_ والأسود بن عبد يغوث. ٥\_ والأسود بن المطلب:

مرّوا رجلا رجلا على رسول الله على رسول الله على رسول الله ومعه «جبريل» ـ عليه السلام ـ فإذا مرّ به رجل منهم قال له «جبريل»: كيف يا «محمد» هذا؟ فيقول: بئس عبد الله، فيقول جبريل: كفيناكه:

١ \_ فأمّا الوليد: فتردّى فتعلق سهم بردائه فذهب يجلس فقطع أكحله فنزف حتّى مات.

٢ \_ وأمّا العاص بن وائل: فوطئ على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك.

٣\_ وأمّا عدى بن قيس: فلدغته حيّة فمات.

٤ ـ وأمّا الأسود بن عبد يغوث: فأتى بغصن فيه شوك، فَضُرِب به وجهه فسالت حدقتاه على وجهه فمات.

٥ \_ وأمّا الأسود بن المطلب: فقام من الليل وهو ظمآن ليشرب من جرّة، فلم يزل يشرب حتى انفتق بطنه فمات.. اهـ(٢).

﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بَمَا يَقُولُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بَمَا يَقُولُونَ ﴿ وَكَا لَهُ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَاللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلّهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَا اللَّهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَّهُ إِلَا إِلَّا إِلَى اللَّهُ إِلَا إِلَّا لَهُ إِلَّا أَلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا لَا أَلَّا أَلَّا أَلَّا إِلَّا إِلَّا أَلَّ أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّا أَلَّ

#### المفردات: المفردات:

\* ﴿ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾:

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٢٠٢).

المعنى: هذا وعيد من الله \_ تعالى \_ وتهديد للمستهزئين بالنبى على الجاعلين مع الله شريكًا في العبادة، فسوف يعلمون ما سيلقون من العذاب عند مصيرهم إليه يوم القيامة.

\* ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾: المعنى: يقول الله \_ تعالى \_ لنبيه وصفوته من خلقه نبينا «محمد» ﷺ: ولقد نعلم يا «محمد» أنك يضيق صدرك بما يقول هؤلاء المشركون من قومك: من تكذيبهم إيّاك واستهزائهم بك، وبما جئت به فاصبر فإن العاقبة للمتقين.

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ١٨٥ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقينُ ١٩٠ ﴾

## المفردات: 🖠 معانى المفردات:

\* عن عبد الله بن عمر (ت ٧٣هـ ـ رضى الله عنهما) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) والحسن البصرى (ت ١٠٠هـ) في قوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَىٰ يَأْتَيَكَ الْيَقِينُ ﴾ قالوا: اليقين: الموت.. اهـ (١).

\* وأخرج ابن مردويه، والديلمى، عن أبى الدرداء ـ رضى الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما أوحى إلى أن أكون تاجرًا، ولا أجمع المال متكاثرًا، ولكن أوحى إلى أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» اهـ(٢).

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الحجر ويليها بإذل الله ـ تعالى ـ [ تغسير سورة النحل ]

...

<sup>(</sup>١، ٢) انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي (٢٠٣/٤).

# فهرس المحتويات

| الصفحة | وع       | الموض                       | الصفحة | الموضـــوع                          | الصفحة   | الموضـــوع                               |
|--------|----------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 77     | 44       | تفسير الآية                 | 18     | تفسير الآيتين ٢٣، ٢٤                | *        | منهجي في هذا التفسير                     |
| 77     | ٤٠       | تفسير الآية                 | . 17   | تفسير الآية ٢٥                      | 0        | سورة                                     |
| 79     | توجيهها  | تفسير الآية<br>القراءات و   | 17     | القراءات وتوجيهها                   |          | سورة<br>الأعراف                          |
| 49     | ٤١:      | تفسير الآية                 | . 17   | تفسير الآية 27                      | ٥        | تفسير الآيتين ١ ، ٣                      |
|        |          |                             | ۱۷     | تفسير الآية ٢٦<br>القراءات وتوجيهها | ٦        | القراءات وتوجيهها                        |
| 79     | 1 24, 54 | تفسير الآيتيز<br>القراءات و |        |                                     |          | <b>.</b>                                 |
| ٣٠     | توجيهها  | القراءات و                  | 17     | تفسير الآية ٢٧                      | <b>Y</b> | تفسير الآية ٤                            |
| ٣١     |          | تفسير الآية<br>القراءات و   | ١٨     | تفسير الآية 28                      | •        | تفسير الآية ٥                            |
| 77     | توجيهها  | القراءات و                  |        |                                     |          |                                          |
|        |          |                             | 19     | تفسير الآيتين ٢٩، ٣٠                | ٨        | تفسير الآيتين ٦، ٧                       |
| 77     | 17,50    | تفسير الآيتيز               | Y•     | القرآءات وتوجيهها                   | <b>A</b> |                                          |
| 45     | ٤٧٤      | تفسير الآية                 | ۲٠     | تفسير الآية ٣١                      | ٨        | تفسير الآيتين ٨، ٩                       |
|        |          | - 3-                        | ۲٠     | ير<br>سبب النزول                    | ٩̈́      | تفسير الآيتين ١١،١٠                      |
| 45     | 19.18    | تفسير الآيتيز               |        | ļ<br>1                              | ١.       | تفسير الآيتين ١١،١٠<br>القراءات وتوجيهها |
|        |          |                             | ۲۱     | تفسير الآية ٣٢                      |          |                                          |
| 40     | ٥٠٤      | تفسير الآيا                 | **     | القراءات وتوجيهها                   | ١٠       | تفسير الآية ١٢                           |
| ٣٥     | 012      | تفسير الآيا                 | 77     | تفسير الآية ٣٣                      | 11       | تفسير الآية ١٣                           |
| 47     | ٥٢ :     | تفسير الآيا                 | 78     | تفسير الآية ٣٤                      | . 11     | تفسير الآيتين ١٥، ١٥                     |
| 47     | ٥٣ ۽     | تفسير الآيا                 | 78     | تفسير الآيتين ٣٥، ٣٦                | ١٢.      | تفسير الأيتين ١٦، ١٧                     |
| **     | 0 8 2    | ا تفسير الآيا               | 40     | تفسير الآية ٣٧                      | 14       | تفسير الآيتين ١٨، ١٩                     |
| ۳۸     |          | القراءات                    |        | - )-                                |          |                                          |
|        |          |                             | 77     | تفسير الآية ٣٨                      | ١٣       | تفسير الآيتين ٢٠، ٢١                     |
| 44     | 00 4     | تفسير الآيا                 | 77     | القراءات وتوجيهها                   |          | _                                        |
| ٤١     | رجيح     | تعقيب وتر                   |        |                                     | ١٤       | تفسير الآية ٢٢                           |

| الصفحة     | الموضـــوع                                  | الصفحة                                | الموضوع                                   | الصفحة     | الموضـــوع                                |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| 77         | تفسير الآية ١٠٢                             | 08                                    | تفسير الآيات ٧٧ : ٧٩                      | <b>£</b> Y | القراءات وتوجيهها                         |
| ٦٧         | تفسير الآية ١٠٣                             | 00                                    | نفسير الآيتين ۸۰، ۸۱<br>القراءات وتوجيهها | <b>£</b> Y | تفسير الآية ٥٦                            |
| ٦٧         | تفسير الآيتين ١٠٥، ١٠٥                      | 41                                    | 862.93                                    | 73         | تفسير الآية ٧٥                            |
| ٦٧         | القراءات وتوجيهها                           |                                       | تفسير الآيات ٨٤ : ٨٤                      | <b>£</b> ٣ | تفسير الآية ٥٧<br>القراءات وتوجيهها       |
| 7.4        | تفسير الآيات ١٠٨: ١٠٨                       | 09                                    | تفسير الآية ٨٥                            | <b>£0</b>  | تفسير الآية ٥٨<br>القراءات وتوجيهها       |
| ٦٨         | نفسير الآيات ١٠٩ : ١١١<br>القراءات وتوجيهها | ٦٠                                    | تفسير الآية ٨٦                            | <b>£0</b>  |                                           |
| 79         | İ                                           | 11                                    | تفسير الآية ٨٧                            | ٤٦<br>٤٦   | تفسير الآية ٥٩<br>القراءات وتوجيهها       |
| 79         | نفسير الآية ١١٢<br>القراءات وتوجيهها        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                           |            | ,                                         |
| 79         | القراءات وتوجيهها                           | 71                                    | تفسير الآيتين ٨٨، ٨٩                      | £Y<br>£Y   | تفسير الآيات ٦٠ : ٦٢<br>القراءات وتوجيهها |
| ٧٠         | تفسير الآية ١١٣                             | 75                                    | تفسير الآية ٩١                            | ٤٨         | تفسير الآيتين ٦٤، ٦٤                      |
| ٧٠         | نفسير الآية ١١٤                             | 77                                    | تفسير الآية ٩٢                            |            |                                           |
| ٧٠         | نفسير الآيتين ١١٦،١١٥                       | ٦٢                                    | تفسير الآية ٩٣                            | ٤٨         | تفسير الآيات ٦٥ : ٦٨                      |
| \ v\       | نفسير الآية ١١٧                             | 74                                    | تفسير الآية ٩٤                            | ٥٠         | تفسير الآية ٦٩<br>القراءات وتوجيهها       |
| ٧١ .       | القراءات وتوجيهها                           |                                       |                                           |            | 442.55                                    |
| ٧١         | نفسير الآيات ١٢٨ : ١٢٧                      | 78                                    | تفسير الآية ٩٥                            | ٥٠         | تفسير الآيات ٧٠ : ٧٧                      |
|            |                                             | 77                                    | تفسير الآية ٩٦                            | ٥٢         | تفسير الآية ٧٣                            |
| VY         | نفسير الأيتين ١٢٣، ١٢٤                      | 78                                    | القراءات وتوجيهها                         | ٥٣         | تفسير الآية ٧٤                            |
| 77         | نفسير الآيتين ١٢٩،١٢٥                       | 1                                     | تفسير الآيتين ٩٨، ٩٧                      | ٥٣         | القراءات وتوجيهها                         |
| ٧٣         | نفسير الآية ١٢٧                             | 70                                    | القراءات وتوجيهها                         | ٥٣         | تفسير الآية ٥٧                            |
| <b>Y</b> £ | القراءات وتوجيهها                           | 70                                    | تفسير الآيتين ٩٩، ١٠٠                     | ٥٣         | تفسير الآية ٧٦                            |
| <b>Y</b> £ | نفسير الآية ١٢٨                             | 70                                    | تفسير الآية ١٠١                           | ٥٣         | القراءات وتوجيهها                         |

|        |                                      |                |                                      | il    | T                                    |
|--------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                              | الصفحة         | الموضــوع                            | لصفحة | الموضوع                              |
| 1.7    | تفسير الآية ١٦٢                      | ۸٦             | القراءات وتوجيهها                    | ٧٥    | تفسير الآية ١٢٩                      |
| 1.4    | تفسير الآية ١٦٣                      | ٨٦             | تفسير الآية ١٤٥                      | ٧٥    | تفسير الآية ١٣٠                      |
| 1.4    | تفسير الآية ١٦٤<br>القراءات وتوجيهها |                | تفسير الآية ١٤٦<br>القراءات وتوجيهها | ٧٦    | تفسير الآية ١٣١                      |
| 1•8    |                                      | · <b>AA</b>    |                                      | ٧٦    | تفسير الآيتين ١٣٢، ١٣٣               |
| 1.8    | تفسير الآية ١٦٥<br>القراءات وتوجيهها |                | تفسير الآيتين ١٤٨، ١٤٨               |       |                                      |
| 1•8    | القراءات وتوجيهها                    | 4.             | القرآءات وتوجيهها                    | YA    | تفسير الآية ١٣٤                      |
| 1.0    | تفسير الآية ١٦٧                      | ۹۱             | تفسير الآية ١٤٩                      | YA    | تفسير الآية ١٣٥                      |
| 1.0    | تفسير الآية ١٦٨                      | 91             | القراءات وتوجيهها                    | YA    | تفسير الآية ١٣٦                      |
|        | - )-                                 | 94             | تفسد الآبة ١٥٠                       | •••   | ا تفسیر ۱۱ یه ۱۱۱                    |
| 1.7    | تفسير الآية ١٦٩                      | 94             | تفسير الآية ١٥٠<br>القراءات وتوجيهها | ٧٩    | تفسير الآية ١٣٧<br>القراءات وتوجيهها |
| 1.4    | تفسد الآبة ١٧٠                       | 94             | تفسير الآيتين ١٥٢، ١٥٢               | ۸٠    | القراءات وتوجيهها                    |
| 1.4    | تفسير الآية ١٧٠<br>القراءات وتوجيهها | ·              | العسير الريول ١٠٥١ ١٠٠               | ۸٠    | 1842.50                              |
|        |                                      | 94             | تفسير الآيتين ١٥٤، ١٥٤               | ٨١    | تفسير الآية ١٣٨<br>القراءات وتوجيهها |
| 1.4    | تفسير الآية ١٧١                      | 9.8            | تفسير الآية ١٥٥                      | ۸۱    | تفسير الآية ١٣٩                      |
| 1.4    | تفسير الآية ١٧٢                      | , <del>,</del> | 20, 7,                               | •••   | الفسير الايه ١١١١                    |
|        | القراءات وتوجيهها                    | 90             | تفسير الآية ١٥٦                      | ۸۱    | تفسير الآية ١٤٠                      |
|        |                                      | 90             | ير<br>سبب النزول                     |       |                                      |
| 1.9    | تفسير الآيتين ١٧٤، ١٧٤               |                |                                      | AY -  | تفسير الآية ١٤١                      |
|        |                                      | 97             | تفسير الآية ١٥٧                      | ۸۳    | القراءات وتوجيهها                    |
| 1.9    | تفسير الآية ١٧٥                      | 99             | القراءات وتوجيهها                    |       |                                      |
|        |                                      |                |                                      | ۸۳    | تفسير الآية ١٤٢                      |
| 11.    | تفسير الآية ١٧٦                      | .44            | تفسير الآية ١٥٨                      | ۸۳    | القراءات وتوجيهها                    |
| 111    | تفسير الآيتين ١٧٧، ١٧٩               | . 1            |                                      |       |                                      |
| 117    | ) A = 7511 :=                        | 1              | تفسير الأيتين ١٦٠، ١٦٠               | 3.4   | تفسير الآية ١٤٣                      |
| •      | تفسير الآية ١٨٠                      |                |                                      | ۸٥    | القراءات وتوجيهها                    |
| ,,,    | القراءات وتوجيهها                    | 1.1            | تفسير الآية ١٦١ القراءات وتوجيهها    | ٨٥    | 156754 :-                            |
|        |                                      |                | انفراءات وتوجيه                      | 7.0   | تفسير الآية ١٤٤                      |

| الصفحة | الموضـــوع                   | الصفحة   | الموضـــوع                      | الصفحة | الموضـــوع                                 |
|--------|------------------------------|----------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 149    | تفسير الآية ٣٠               | 145      | تفسير الآية ٢٠٦                 | 117    | تفسير الآيات ١٨١: ١٨٣                      |
| 121    | تفسير الآية ٣١               |          | 3004                            | 114    | تفسير الآية ١٨٤                            |
| 181    | تفسير الآية ٣٢               |          | 3123                            | 118    | تفسير الآبتين ١٨٥، ١٨٦                     |
|        | www.s.Kii :-                 | 140      | تفسير الآية ١                   | 118    | القراءات وتوجيهها                          |
| 187    | تفسير الآية ٣٣<br>سبب النزول | ١٣٦      | تفسير الآية ٢                   | 110    | تفسير الآية ١٨٧                            |
| 184    | تفسير الآية ٣٤               | 177      | تفسير الآيتين ٣ : ٤             | 117    | تفسير الآية ١٨٨                            |
| 128    | تفسير الآية ٣٥               | 174      | تفسير الآيتين ٥ :٦              | 117    | تفسير الآيتين ١٨٩، ١٩٠                     |
| 757    | تفسير الآية ٣٦               | 147      | تفسير الآيتين ٨,٧               |        | القراءات وتوجيهها                          |
| 188    | تفسير الآية ٣٧               | 179      | تفسير الآيتين ٩، ١٠             | 11     | نفسير الآيتين ١٩٣:١٩١<br>القراءات وتوجيهها |
| 188    | تفسير الآية ٣٨               | 179      | سبب النزول<br>القراءات وتوجيهها | 11     | تفسير الآيات ١٩٤ ; ١٩٥                     |
| 180    | تفسير الآيتين ٣٩، ٤٠         |          | تفسير الآية ١١                  | 119    | القراءات وتوجيهها                          |
| 180    | تفسير الآية ٤١               |          | نفسير الآيات ١٤:١٢              | 14.    | تفسير الآية ١٩٦                            |
|        |                              |          |                                 | 14.    | تفسير الأيات ١٩٧: ١٩٩                      |
| 187    | تفسير الآية ٤٢               |          | نفسير الآية ١٥                  | 141    | تفسير الآية ٢٠٠                            |
| 154    | القراءات وتوجيهها            | 144      | فسير الآية ١٦                   | 11     | سبب النزول                                 |
| 127    | نفسير الآيتين ٤٤، ٤٤         | 1!       | فسير الآيتين ١٨،١٧              | H      |                                            |
|        |                              |          |                                 | 177    | تفسير الآية ٢٠١                            |
| 184    | نفسير الآية ١٥               | 11       | فسير الآية ١٩                   | 11     | القراءات وتوجيهها                          |
|        | 4 4 5 ti                     | 170      | لقراءات وتوجيهها                | 177    | تفسير الآيتين ٢٠٤، ٢٠٤                     |
| .189   | نفسير الآية ٤٦               | 140      | نسير الآيتين ۲۰، ۲۱             | []     | القراءات وتوجيهها                          |
| 189    | فسير الآيتين ٤٧، ٤٨          | <b>5</b> |                                 |        |                                            |
|        |                              | 144      | نسير الآيتين ٢٨، ٢٩             | 177    | تفسير الآية ٢٠٥                            |

| الصفحة | الموضوع                             | الصفحة | الموضوع                  | الصفحة                                  |                                     |
|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|        |                                     |        | الوطنسون                 | المعدة                                  | الموضوع                             |
| 177    | تفسير الآية ٩                       | 178    | تفسير الآية ٧٠           | 10.                                     | تفسير الآية ٤٩                      |
|        | İ                                   | 172    | سبب النزول<br>سبب النزول |                                         | مسير اديب                           |
| 174    | تفسير الآية ١١                      | 170    | القراءات وتوجيهها        | 101                                     | تفسير الآية ٥٠                      |
|        |                                     |        |                          | 101                                     | تفسير الآية ٥٠<br>القراءات وتوجيهها |
| 179    | تفسير الآية ١٢<br>القراءات وتوجيهها | 177    | تفسير الآية ٧١           |                                         |                                     |
| 177    | القراءات وتوجيهها                   |        |                          | 104                                     | تفسير الآيات ٥٢ : ٥٤                |
| 179    | تفسير الآية ١٣                      | 177    | تفسير الآية ٧٢           |                                         |                                     |
|        | مسير الايد ١١                       | , ,,   | القزاءات وتوجيهها        | 108                                     | تفسير الآيتين ٥٥، ٥٦                |
| ١٨٠    | تفسير الآيتين ١٥،١٤، ١٥             | 174    | تفسير الآيه ٧٣           | 108                                     | تفسير الآيه ٥٧                      |
|        | · ·                                 |        |                          | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | نفسير ١٦ يه ٧٠                      |
| 141    | تفسير الآية ١٦                      | 174    | تفسير الآية ٧٤           | 100                                     | تفسير الآية ٥٨                      |
|        |                                     |        |                          |                                         |                                     |
| 141    | تفسير الآية ١٧                      | 179    | تفسير الآية ٧٥           | 107                                     | تفسير الآية ٥٩                      |
| 141    | سبب النزول                          |        | <u> </u>                 | ١٥٦                                     | تفسير الآية ٥٩<br>القراءات وتوجيهها |
| 144    | القراءات وتوجيهها                   |        | سورة                     |                                         |                                     |
| ۱۸۳    | تفسير الآية ١٨                      |        | التوبة                   | 104                                     | تفسير الآيه ٦٠                      |
|        | عسير اديه ۱۱۰                       | 171    | تفسير الآية ١            | 104                                     | 33 50 :-                            |
| ۱۸۳    | تفسير الآية ١٩                      |        | مسیر ادید ا              | 104                                     | تفسير الآيه ٦٦<br>القراءات وتوجيهها |
| 184    | سبب النزول                          | 177    | تفسير الآية ٢            | ,,,,,                                   | القراءات وتوجيهها                   |
| 381    | القراءات وتوجيهها                   |        | - 3-                     | 104                                     | تفسير الأيتين ٦٢، ٦٣                |
|        | _                                   | 174    | تفسير الآية ٣            | 104                                     | سبب النزول                          |
|        | تفسير الآيات ٢٠: ٢٢                 |        |                          | .                                       |                                     |
| 140    | القراءات وتوجيهها                   | 37/    | تفسير الآية ٤            | 109                                     | تفسير الآيتين ٦٦،٦٥                 |
| 140    | .: IV. T. Y.                        | 178    |                          | 17.                                     | القراءات وتوجيهها                   |
| ,,,,   | تفسير الآية ٢٣                      | 145    | تفسير الآية ٥            |                                         |                                     |
| 147    | تفسير الآية ٢٤                      | 177    | تفسير الآية ٦            | 171                                     | تفسير الآيتين ٦٧، ٦٨                |
| · ·    | القراءات وتوجيهها                   |        | الفسير الايد ا           | i                                       | سبب النزول<br>القراءات وتوجيهها     |
|        |                                     | 177    | تفسير الآية ٧            |                                         | الفراءات وتوجيه                     |
| 144    | تفسير الآية ٢٥                      |        | - )-                     | 178                                     | تفسير الآية ٦٩                      |
|        |                                     | 177    | تفسير الآية ٨            | 178                                     | سبب النزول                          |
| 144    | تفسير الآيتين ٢٦، ٢٧                |        |                          |                                         |                                     |
| L      |                                     |        |                          |                                         |                                     |

| الصفحة         | الموضوع                             | الصفحة      | الموضــوع                                    | الصفحة  | الموضوع                             |
|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 717            | تفسير الآية ٥٩                      | ۲٠٥         | تفسير الآية ٤٣                               | 149     | تفسير الآية ٢٨                      |
| , <b>717</b> . | تفسير الآية ٦٠                      | 7.7         | تفسير الآيتين ٤٤، ٥٥                         | 19.     | تفسير الآية ٢٩                      |
| 77.            | تفسير الآية ٦١                      | 7.7         | تفسير الآية ٤٦                               | 191     | تفسير الآية ٣٠<br>القراءات وتوجيهها |
| 441            | سبب النزول<br>القراءات وتوجيهها     | Y• <b>Y</b> | تفسير الآية ٤٧                               | 197     | تفسير الآية ٣١                      |
| 777            | تفسير الآية ٦٢<br>سبب النزول        | ۲۰۸         | تفسير الآية ٤٨                               | 194     | تفسير الآية ٣٢                      |
| 777            | نسبب النزول<br>تفسير الآية ٦٣       | Y•A         | تفسير الآية ٤٩<br>سبب النزول                 | 194     | تفسير الآية ٣٣                      |
| 777            | تفسير الآية ٢٤                      |             |                                              |         | تفسير الآية ٣٤                      |
| 777            |                                     | 7.9         | تفسير الآية ٥٠<br>سبب النزول                 | 140     | تفسير الآية ٣٥                      |
| 777            | تفسير الآية ٦٥<br>سبب النزول        | ٧١٠         | نفسير الآية ١٥                               | 190     | تفسير الآية ٣٦<br>القراءات وتوجيهها |
| 377<br>377     | نفسير الآية ٦٦<br>القراءات وتوجيهها |             | فسير الآية ٥٢                                |         |                                     |
| 770            | فسير الآية ٦٧                       | 711         | فسير الآية ٥٣<br>سبب النزول                  | 197<br> | تفسير الآية ٣٧<br>القراءات وتوجيهها |
| 777            | فسير الآية ٦٨                       | 31          | فسير الآية ٤٥                                | 11      | تفسير الآية ٣٨                      |
| 447            | فسير الآية ٦٩                       |             | قراءات وتوجيهها                              | 7       | تفسير الآية ٣٩                      |
| 777            | فسير الآية ٧٠                       |             | الكية ٥٥                                     | 7       | تفسير الآية ٤٠                      |
| 774            | سير الآية ٧١                        |             | سير الآية ٥٦                                 |         | القراءات وتوجيهها<br>تفسير الآية ٤١ |
| 779            | سير الآية ٧٧                        | 11          | سير الآية ٥٧<br>قراءات وتوجيهها<br>بب النزول | ال      | تفسير الآية ٢٤                      |
| 77.            | سير الآية ٧٣                        | ۲۱۶ اتف     | بب الترون<br>نراءات وتوجيهها                 |         | سبب النزول                          |

| الصفحة | الموضــوع                       | الصفحة | الموضـــوع                           | الصفحة     | الموضـــوع                       |
|--------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 77.    | تفسير الآية ١٠٨                 | 720    | تفسير الآيتين ٩٤، ٩٣                 | 741        | تفسير الآية ٧٤                   |
|        |                                 |        |                                      | 741        | سبب النزول                       |
| 771    | تفسير الآية ١٠٩                 | 720    | تفسير الآيتين ٩٦،٩٥                  |            |                                  |
| 777    | القراءات وتوجيهها               |        |                                      | 777        | تفسير الآيات ٥٥:٧٧               |
|        | <b></b> .                       | 757    | تفسير الآية ٩٧                       | 777        | سبب النزول                       |
| 777    | تفسير الآية ١١٠                 |        | <b>-</b> .                           |            |                                  |
| 777    | القراءات وتوجيهها               | 787    | تفسير الآية ٩٨<br>القراءات وتوجيهها  | 377        | تفسير الآية ٧٨                   |
| 444    |                                 | A3Y    | القراءات وتوجيهها                    | 740        | القراءات وتوجيهها                |
| 777    | تفسير الآية ١١١                 | YEA    | 44 - KII                             | J.,        |                                  |
| 778    | سبب النزول<br>القراءات وتوجيهها | 759    | تفسير الآية ٩٩<br>القراءات وتوجيهها  | † <b>1</b> | تفسير الآية ٧٩<br>سبب النزول     |
| , ,,   | القراءات وتوجيهها               | '``    | الفراءات وتوجيهها                    | 740        | سبب النزون                       |
| 475    | تفسير الآية ١١٢                 | 729    | تفسد الآبة ١٠٠                       | 777        | تفسير الآية ٨٠                   |
|        |                                 | ۲0٠    | تفسير الآية ١٠٠<br>القراءات وتوجيهها |            | ا حسیر ۱۰ یه                     |
| 777    | تفسير الآية ١١٣<br>سبب النزول   |        | 00                                   | 777        | تفسير الآية ٨١                   |
| 777    | سبب النزول                      | 701    | تفسير الآية ١٠١                      |            |                                  |
|        |                                 |        |                                      | 747        | تفسير الآية ٨٢<br>تفسير الآية ٨٣ |
| 777    | تفسير الآية ١١٤                 | 707    | تفسير الآية ١٠٢                      | 779        | تفسير الآية ٨٣                   |
| 777    | تفسير الآية ١١٤<br>سبب النزول   |        | <u></u>                              | ·          |                                  |
|        |                                 | 707    | تفسير الآية ١٠٣                      | 779        | تفسير الآية ٨٤                   |
| 777    | تفسير الآية ١١٥                 | 307    | سبب النزول                           |            |                                  |
| 47.8   |                                 | 408    | القراءات وتوجيهها                    | 78.        | تفسير الآية ٨٥                   |
| 1 1/4  | تفسير الآية ١١٦                 | 400    | ٠.٤ : ١١١                            | 72.        | A 40 7 516 -                     |
| 473    | تفسير الآية ١١٧                 | 700    | تفسير الآية ١٠٤                      | '*'        | تفسير الآية ٨٦                   |
| 779    | القراءات وتوجيهها               | , , ,  | سبب النزول                           | 78.        | تفسير الآية ٨٧                   |
|        | المرادات ولوجيهها               | 707    | تفسير الآية ١٠٥                      |            | ا فلسير الآية ١٠٠                |
| 77.    | تفسير الآية ١١٨                 |        | السير الإيا                          | 721        | تفسير الآيتين ٨٨، ٨٩             |
|        | - )-                            | 707    | تفسير الآية ١٠٦                      |            | 0                                |
| 441    | تفسير الآية ١١٩                 | 404    | القراءات وتوجيهها                    | 721        | تفسير الآية ٩٠                   |
|        |                                 |        | <u> </u>                             | 757        | القراءات وتوجيهها                |
| 777    | تفسير الآية ١٢٠                 | 404    | تفسير الآية ١٠٧                      |            |                                  |
|        | _                               | 404    | سبب النزول                           | 787        | تفسير الآيتين ٩٢،٩١              |
| 777    | تفسير الآية ١٢١                 | 404    | القراءات وتوجيهها                    | 737        | سبب النزول                       |

| الصفحة     | الموضــوع                                 | الصفحة     | الموضوع                             | الصفحة | الموضـــوع                                |
|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 4.4        | تفسير الآية ٢٤                            | YAY        | تفسير الآية ٩                       | 777    | تفسير الآية ١٢٢                           |
| <b>7.7</b> | تفسير الآية ٢٥                            | ***        | تفسير الآية ١٠                      | 344    | تفسير الآية ١٢٣                           |
| 4.5        | تفسير الآية ٢٦                            | PAY<br>PAY | تفسير الآية ١١<br>القراءات وتوجيهها | 777    | تفسير الآيات ١٢٦:١٧٤<br>القراءات وتوجيهها |
| 4.5        | تفسير الآية ٢٧<br>القراءات ونوجيهها       |            |                                     |        |                                           |
| 7.0        | القراءات وتوجيهها                         | 19.        | تفسير الآية ١٢                      | 777    | تفسير الآية ١٢٧                           |
| 4.0        | تفسير الآية ٢٨                            | 79.        | تفسير الآية ١٣                      | ***    | تفسير الآية ١٢٨                           |
| 4.4        | تفسير الآية ٢٩                            | 791        | تفسير الآية ١٤                      | ***    | تفسير الآية ١٢٩                           |
| 7.7        | تفسير الآية ٣٠<br>القراءات وتوجيهها       | 797        | تفسيز الآية ١٥                      |        | سورة .                                    |
| 7.7        | القراءات وتوجيهها                         | 797        | تفسيه الأبة ١٦                      |        | چونس                                      |
| 7.7        | تفسير الآية ٣١<br>القراءات وتوجيهها       | 797        | تفسير الآية ١٦<br>القراءات وتوجيهها | 779    | تفسير الآية ١                             |
| 4.7        | القراءات وتوجيهها                         |            |                                     |        | ₩ : KII :-                                |
|            | <br>  www www {i} :-                      | 798<br>798 | تفسير الآيتين ١٨،١٧                 | 74.    | تفسير الآية ٢<br>سبب النزول               |
| T•A        | تفسير الآيتين ٣٢، ٣٣<br>القراءات وتوجيهها | 790        | سبب النزول<br>القراءات وتوجيهها     | 741    | القراءات وتوجيهها                         |
| w.a        |                                           | 797        | 197511 27                           | 7.1    | تفسير الآية ٣                             |
| 71.        | تفسير الآيتين ٣٤، ٣٥                      |            | تفسير الآية ١٩                      | 747    | القراءات وتوجيهها                         |
|            | القراءات وتوجيهها                         | 797        | تفسير الآية ٢٠                      | 11     | 462. 93 - 72.                             |
| 71.        | تفسير الآية ٣٦                            |            |                                     | 744    | تفسير الآية ٤                             |
|            |                                           | 797        | تفسير الآية ٢١                      | 3 4 7  | القراءات وتوجيهها                         |
| 711        | تفسير الآية ٣٧                            | 447        | القراءات وتوجيهها                   | 11     |                                           |
| 711        | القراءات وتوجيهها                         |            | <b></b>                             | 440    | تفسير الآية ٥                             |
|            |                                           | 79.        | تفسير الآية ٢٢                      | 11     | القراءات وتوجيهها                         |
| 711        | تفسير الآية ٣٨                            | 11         | القراءات وتوجيهها                   | 13     | w # \$10 :-                               |
| 717        | القراءات وتوجيهها                         | ٣٠٠        | تفسير الآية ٢٣                      | FAY    | تفسير الآية ٦                             |
| 717        | تفسير الآية ٣٩                            | 11         | القراءات وتوجيهها                   | H      | تفسير الآيتين ٧، ٨                        |

| 3          |                        |             |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | الموضوع                | الصفحة      | الموضـــوع                          | الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 779        | تفسير الآيتين ٩١،٩٠    | ***         | تفسير الآية ٦٤                      | 717         | تفسير الآية ٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45.        | القراءات وتوجيهها      |             |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                        | ***         | تفسير الآية ٦٥<br>القراءات وتوجيهها | 717         | تفسير الآية ٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>78.</b> | تفسير الآية ٩٢         | 777         | القراءات وتوجيهها                   |             | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4\$.       | القراءات وتوجيهها      | <b>5</b> 5, | <b>.</b>                            | 717         | تفسير الآيتين ٤٣،٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 781        | تفسير الآيات ٩٥: ٩٣    | 777         | تفسير الآيتين ٦٦، ٦٧                | 317         | 44 " 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , ,        | مسیر ۱۰ تا             | 444         | تفسير الآيات 70:78                  | 410         | تفسير الآية ٤٤<br>القراءات وتوجيهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 727        | تفسنير الأيتين ٩٦، ٩٧  | , , ,       | مسير اديات ۱۱۱۰                     | , , ,       | الفراءات وتوجيهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 757        | القراءات وتوجيهها      | 44.         | تفسير الآية ٧١                      | 710         | تفسد الآبة ٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                        | 441         | القراءات وتوجيهها                   | 710         | تفسير الآية 8<br>القراءات وتوجيهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 757        | تفسير الآية ٩٨         |             |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 337        | فائدة                  | 777         | تفسير الآية ٧٢                      | 717         | تفسير الآيتين ٤٦، ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| w.,        | AA . 54                |             | ·                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 780<br>780 | تفسير الآيتين ٩٩، ١٠٠  | 777         | تفسير الآيتين ٧٣، ٧٤                | 414         | تفسير الآيتين ٤٨، ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,,,,       | القراءات وتوجيهها      | 777         | VV: VA = 1511 :-                    | <b></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 787        | تفسير الآيتين ١٠٢، ١٠٢ | ,,,         | تفسير الآيات ٧٥: ٧٧                 | *17         | تفسير الآيات ٥٠ : ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ا سیر ۱۰۰۰             | 44.         | تفسير الآيات ٧٨: ٨٠                 | <b>T1</b> A | تفسير الآيتين ٥٣، ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 757        | تفسير الآية ١٠٣        | 770         | القراءات وتوجيهها                   | , ,,,,      | السير الايتين الاات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 757        | القراءات وتوجيهها      |             |                                     | 719         | تفسير الآيتين ٥٥، ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                        | 770         | تفسير الآية ٨١                      |             | J. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 757        | تفسير الآيات ١٠٤: ١٠٦  | 770         | القراءات وتوجيهها                   | 77.         | تفسير الآية ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                        | ·           |                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 757        | تفسير الآيتين ١٠٨، ١٠٨ | 444         | تفسير الآيتين ٨٢، ٨٣                | 441         | تفسير الآية ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 729        | 17.                    | ww.,        | 1 2 1 4 2 5 11                      | 777         | القراءات وتوجيهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 163        | تفسير الآية ١٠٩        | 777         | تفسير الآيتين ٨٤، ٨٥                |             | - A = 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | سورة                   | 444         | تفسير الآية ٨٦                      | 777         | تفسير الآية ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | "هود                   |             | ا فقسیر ۱۱ ید ۲۰۰۰                  | 777         | تفسير الآبتين ٦١، ٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                        | 774         | تفسير الآيتين ۸۸، ۸۸                | 377         | القراءات وتوجيهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 701        | تفسير الآية ١          |             |                                     |             | المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة الم |
|            |                        | 777         | تفسير الآية ٨٩                      | 770         | تفسير الآيتين ٦٢، ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 707        | تفسير الآيات ٢:٤       | 779         | القراءات وتوجيهها                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                        |             |                                     | ·           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| الصفحة      | الموضوع                             | الصفحة | الموضوع                             | الصفحة       | الموض_وع                     |
|-------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
| ۸۷٠         | تفسير الآيتين ٤٥، ٤٦                | 777    | تفسير الآية ٢٥                      | 707          | تفسير الآية ٥                |
| 781         | القراءات وتوجيهها                   | 777    | القراءات وتوجيهها                   | <b>w</b> a.4 | تفسير الآية ٦                |
| <b>7</b> A7 | تفسير الآيتين ٤٧، ٤٨                | 777    | تفسير الآيتين ٢٦، ٢٧                | 307          | انفسير الآية ا               |
| .,,,        |                                     | 77.    | القراءات وتوجيهها                   | 307          | تفسير الآية ٧                |
| 777         | تفسير الآية ٤٩                      |        |                                     | 707          | القراءات وتوجيهها            |
| 347         | 2 7 7 7 7 7 7                       | 779    | تفسير الآية ٢٨<br>القراءات وتوجيهها | 707          | تفسير الآية ٨                |
| 347         | تفسير الآية ٥٠<br>القراءات وتوجيهها | , , ,  | اعراءات وتوجيهها                    | 707          | سبب النزول                   |
|             |                                     | 419    | تفسير الآية ٢٩                      |              |                              |
| 440         | تفسير الآيتين ٥١، ٥٢                | -MA.A  | <br>                                | 707          | تفسير الآية ٩                |
| ۲۸٦         | تفسير الآية ٥٣                      | ***    | تفسير الآيتين ٣٠، ٣١                | 707          | تفسير الآيتين ١١، ١٠         |
|             | عسير ہو يہ ا                        | 471    | تفسير الآيتين ٣٢، ٣٣                |              |                              |
| 777         | تفسير الآيات ٥٤ : ٥٦<br>فائدة جليلة | 771    | تنبيه                               | TOA          | تفسير الآية ١٢<br>سبب النزول |
| 444         | فائدة جليلة                         | ***    | wa we Il ::                         | 707          | ا سبب النزول                 |
| 777         | تفسير الآية ٥٧                      |        | تفسير الآيتين ٣٤، ٣٥                | 709          | تفسير الآية ١٣               |
|             |                                     | 777    | تفسير الآيتين ٣٦، ٣٧                |              | :<br>                        |
| 444         | تفسير الآية ٥٨                      |        |                                     | 404          | تفسير الآيتين ١٥،١٤، ١٥      |
| TAA         | تفسير الآية ٥٩                      | ***    | تفسير الآيتين ٣٨ ، ٣٩               | 44.          | تفسير الآية ١٦               |
|             | تسير اديه ا                         | 377    | تفسير الآية ٤٠                      | li .         |                              |
| 744         | تفسير الآية ٦٠                      | 477    | القراءات وتوجيهها                   | 477          | تفسير الآية ١٧               |
| 77.9        | تفسير الآية ٦١                      | ***    | تفسير الآية ٤١                      | 414          | تفسير الآية ١٨               |
| 79.         | القراءات وتوجيهها                   | 11     | القراءات وتوجيهها                   | 11           |                              |
|             |                                     |        |                                     | 47.5         | تفسير الأيتين ١٩، ٢٠         |
| 44.         | تفسير الآية ٦٢                      | 7YY    | نفسير الآية ٤٢<br>القراءات وتوجيهها | 11           | تفسير الآيتين ٢١، ٢٢         |
| 791         | تفسير الآية ٦٣                      | II.    | المراجات وتوجيعه                    |              |                              |
| 791         | تفسير الآية ٦٤                      | 11     | نفسير الآية ٤٣                      | 11           | تفسير الآيتين ٢٣، ٢٤         |
| 797         | 70251 3                             | 779    | فسير الآية ٤٤                       | 777          | القراءات وتوجيهها            |
| 171         | نفسير الآية ٦٥                      | 1 7 7  | فسير الايه ، ،                      |              | ·                            |

| الصفحة        | الموضوع                              | الصفحة     | الموضوع                                | الصفحة      | الموضـــوع                                 |
|---------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| \$7\$         | القراءات وتوجيهها                    | ٤٠٨        | تفسير الآية ٨٨                         | 797         | تفسير الآية ٦٦                             |
|               |                                      |            | مسير ادي                               | 797         | القراءات وتوجيهها                          |
| 373           | تفسير الآية ١١٦<br>القراءات وتوجيهها | ٤٠٩        | تفسير الآية ٨٩                         |             | 462.33                                     |
| 240           | القراءات وتوجيهها                    |            |                                        | 797         | تفسير الآيتين ٦٧، ٦٨                       |
| =             |                                      | 1 2.9      | تفسير الآيتين ٩١،٩٠                    | 498         | القراءات وتوجيهها                          |
| 840           | تفسير الآية ١١٧                      |            |                                        |             |                                            |
| 4 <b>U</b> A  |                                      | 11.        | تفسير الآية ٩٢، ٩٣                     | 3.27        | تفسير الآية ٦٩<br>القراءات وتوجيهها        |
| 240           | تفسير الآيتين ١١٩،١١٨                | <b>***</b> | تفسير الآية ٩٣،٩٢<br>القراءات وتوجيهها | 790         | القراءات وتوجيهها                          |
| ٤٢٦           | تفسير الآية ١٢٠                      | £11        | l J                                    | <b></b>     |                                            |
| • •           | لفسير اديه ۱۱                        |            | تفسير الآيتين ٩٤ ، ٩٥                  | 797<br>797  | تفسير الآيتين ٧٠ ، ٧١<br>القراءات وتوجيهها |
| 277           | تفسير الآيتين ١٢١، ١٢٢               | 113        | تفسير الآيات ٩٦ : ٩٩                   | 17,7        | الفراءات وتوجيهها                          |
| 473           | القراءات وتوجيهها                    |            | عسير الايات                            | <b>79</b> 7 | تفسير الآيتين ٧٢ ، ٧٣                      |
|               |                                      | 214        | تفسير الآيتين ١٠١، ١٠٠                 |             | •                                          |
| 277           | تفسير الآية ١٢٣                      |            |                                        | 447         | تفسير الآيتين ٧٤، ٧٥                       |
| . 473         | القراءات وتوجيهها                    | 113        | تفسير الآية ١٠٢                        | į           |                                            |
|               |                                      |            |                                        | 799         | تفسير الآيتين ٧٦، ٧٧                       |
|               | ا سورةِ                              | \$1\$      | تفسير الآيتين ١٠٤،١٠٣                  |             |                                            |
|               | يوسف                                 |            |                                        | ٤٠٠         | تفسير الآية ٧٨                             |
| 279           | \ • \$11 ·                           | 110        | تفسير الآيات ١٠٧، ١٠٧                  |             |                                            |
|               | تفسير الآية ١                        | £1Y        | ) . A 7 5(1 :-                         | 1+3         | تفسير الآيتين ٧٩ ، ٨٠                      |
| ٤٣٠           | تفسير الآيتين ٢، ٣                   | ٤١٧        | تفسير الآية ١٠٨                        | ٤٠١         | A 3 7 516 :-                               |
| 773           | القراءات وتوجيهها                    |            | القراءات وتوجيهها                      | ٤٠٣         | تفسير الآية ٨١<br>القراءات وتوجيهها        |
|               | 461. J J - 1 J - 1                   | 814        | تفسير الآية ١٠٩                        |             | القراءات وتوجيهها                          |
| 277           | تفسير الآية ٥                        |            |                                        | ۲٠3         | تفسير الآيتين ٨٢، ٨٣                       |
| 373           | القراءات وتوجيهها                    | 119        | تفسير الآية ١١٠                        |             | 0                                          |
| l             |                                      |            |                                        | ٤٠٤         | تفسير الآية ٨٤                             |
| £ <b>7</b> %. | تفسير الآية ٦                        | 119        | تفسير الآية ١١١                        | ٤٠٥         | القراءات وتوجيهها                          |
|               |                                      | ٤٢٠        | القراءات وتوجيهها                      |             |                                            |
| 270           | تفسير الآية ٧                        |            |                                        | ६•५         | تفسير الآية ٨٥                             |
| 577           | القراءات وتوجيهها                    |            | تفسير الآية ١١٢                        |             |                                            |
| 277           | ات الآ.۔. ۸ ، ۹                      | 173        | 110.110 -150                           | 2.7         | تفسير الآيتين ٨٦، ٨٧                       |
|               | تفسير الآيتين ٨، ٩                   | 411        | تفسير الأيات ١١٣ : ١١٥                 | 4.4         | القراءات وتوجيهها                          |

| الصفحة                                 | الموضـــوع                              | الصفحة     | الموضــوع                           | الصفحة       | الموضوع              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|
| £79                                    | تفسير الآية ٥٥                          | 703        | تفسير الآية ٣٠، ٣١                  | 473          | تفسير الآية ١٠       |
|                                        |                                         | 100        | القراءات وتوجيهها                   | P73          | القراءات وتوجيهها    |
| ٤٧٠                                    | تفسير الآية ٥٦، ٥٧                      |            |                                     |              |                      |
| 173                                    | القراءات وتوجيهها                       | 100        | تفسير الآية ٣٢                      | <b>643</b>   | تفسير الآيتين ١١، ١٢ |
| 2444                                   | - 4 # <b>5</b> 11                       | 644        | ٠. ۲۱۱ - سب                         | <b>£</b> £•  | القراءات وتوجيهها    |
| <b>٤</b> ٧١                            | تفسير الآية ٥٨                          | 207<br>204 | تفسير الآية ٣٣<br>القراءات وتوجيهها | 133          | تفسير الآية ١٣       |
| ************************************** | تفسير الآيات ٥٩ : ٦١                    |            | العراءات وتوجيهها                   | 254          | القراءات وتوجيهها    |
|                                        | مسير الويات الالمارات                   | £0Y        | تفسير الآيات ٣٤ : ٣٦                |              |                      |
| £٧٣                                    | تفسير الآية ٦٢                          | 11         |                                     | 733          | تفسير الآيتين ١٥، ١٥ |
| <b>£Y</b> £                            | القراءات وتوجيهها                       | 109        | تفسير الآية ٣٧                      |              |                      |
|                                        |                                         | ·          | ·                                   | 733          | نفسير الآيتين ١٦، ١٧ |
| ٤٧٤                                    | تفسير الآية ٦٣                          | ٤٦٠        | تفسير الآية ٣٨                      |              |                      |
| £Y0                                    | القراءات وتوجيهها                       |            | 54                                  | 733          | تفسير الآية ١٨       |
|                                        | - 51                                    | <b>173</b> | تفسير الآيتين ٣٩ ، ٤٠               | 110          | تفسير الآية ١٩       |
| 643                                    | تفسير الآية ٦٤                          | ¥77        | تفسير الآية ٤١                      |              | ا فسیر ۱۰ یه ۱۰      |
| £ <b>Y</b> 7                           | القراءات وتوجيهها                       |            | مسير اديه ا                         | 887          | تفسير الآية ٢٠       |
| £77                                    | تفسير الآية ٢٥                          | £77        | تفسير الآية ٤٢                      |              |                      |
|                                        | , ,                                     |            |                                     | ११५          | تفسير الآية ٢١       |
| £ <b>YY</b>                            | تفسير الآيتين ٦٦، ٦٧                    | 277        | تفسير الآيتين ٤٤، ٤٤                |              |                      |
|                                        |                                         |            |                                     | 888          | تفسير الآية ٢٢       |
| £YA                                    | تفسير الآية ٦٨                          | १७६        | تفسير الآيتين ٤٦،٤٥                 |              |                      |
|                                        |                                         |            |                                     | 889          | تفسير الآية ٢٣       |
| £ <b>Y</b> 9                           | تفسير الآية ٦٩                          | I I        | تفسير الآيات ٤٧ : ٤٩                | 11           | القراءات وتوجيهها    |
| 44.                                    | V . 7 511 :-                            | £77        | القراءات وتوجيهها                   | <b>\$0</b> • | تفسير الآية ٢٤       |
| ٤٨٠                                    | تفسير الآية ٧٠                          | £7Y        | نفسير الآية ٥٠                      | l i          | القراءات وتوجيهها    |
| ٤٨٠                                    | تفسير الآيات ٧١ : ٧٣                    | 11         | للسير الايد                         |              | 402.55               |
|                                        | 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ¥77        | نفسير الآية ٥١                      | 101          | تفسير الآية ٢٥٠      |
| 143                                    | تفسير الآيتين ٧٤، ٧٥                    | 11         |                                     |              | is.                  |
|                                        |                                         | £7.A       | نفسير الآية ٥٢                      | 103          | تفسير الآيتين ٢٦، ٢٧ |
| 743                                    | تفسير الآية ٧٦                          | 11         |                                     |              |                      |
| 743                                    | القراءات وتوجيهها                       | £7.A       | نفسير الآية ٥٣                      | 103          | تفسير الآية ٢٨، ٢٩   |
|                                        |                                         |            |                                     |              |                      |

| الصفحة | الموضيوع                            | الصفحة | الموضـــوع                           | الصفحة     | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| ٥٢٢    | تفسير الآيتين ١٣،١٢                 | ٥٠٤    | تفسير الآية ١٠٦                      | 283        | تفسير الآيتين ٧٧ : ٧٩                     |
|        | J. J.                               | ٥٠٤    | سبب النزول                           |            | j                                         |
| 370    | تفسير الآية ١٤                      |        |                                      | \$4\$      | تفسير الآية ٨٠                            |
|        |                                     | ٥٠٤    | تفسير الآيتين ١٠٨،١٠٧                | 840        | تفسير الآية ٨٠<br>القراءات وتوجيهها       |
| ٥٢٥    | تفسير الآية ١٥                      |        | <b>.</b>                             |            |                                           |
|        |                                     | ٥٠٦    | تفسير الآية ١٠٩<br>القراءات وتوجيهها | 640        | تفسير الآيتين ٨١، ٨٢                      |
| ٥٢٦    | تفسير الآية ١٦                      | ٥٠٦    | القراءات وتوجيهها                    | ٤٨٦        | A 6 . A 14 \$11                           |
| 044    | القراءات وتوجيهها                   | 0.4    | تفسير الآية ١١٠                      | ***        | تفسير الآيتين ٨٤ ، ٨٤                     |
| ۸۲۸    | 1                                   | 0.4    | القراءات وتوجيهها                    | ٤٨٨        | تفسير الآيتين ٨٥، ٨٦                      |
| 079    | تفسير الآية ١٧<br>القراءات وتوجيهها |        | المرادات ووجيه                       |            | استير دويون                               |
|        | ا مراد و و در الم                   | ۵۰۸    | تفسير الآية ١١١                      | ٤٩٠        | تفسير الآية ٨٧                            |
| ٥٣٠    | تفسير الآية ١٨                      |        |                                      |            | ]                                         |
|        |                                     |        | سورة                                 | 193        | تفسير الآية ٨٨                            |
| 071    | تفسير الآية ١٩                      |        | سورة<br>الرعد                        |            |                                           |
|        |                                     |        |                                      | 193        | نفسير الآيتين ۸۹، ۹۰<br>القراءات وتوجيهها |
| ٥٣٢    | تفسير الآية ٢٠                      | 011    | تفسير الآية ١                        | १९१        | القراءات وتوجيهها                         |
|        | ·                                   |        | ļ                                    | 404        | AV. A                                     |
| 370    | تفسير الآية ٢١                      | 017    | تفسير الآية ٢                        | 191        | تفسير الآيتين ٩٢،٩١                       |
| 070    | تفسير الآية ٢٢                      | 014    | تفسير الآية ٣                        | <b>£90</b> | تفسير الآيتين ٩٤، ٩٣                      |
| }      | حسیر او ید ۱۱                       |        |                                      |            | J                                         |
| 077    | تفسير الآية ٢٣                      | 018    | تفسير الآية ٤                        | 494        | تفسير الآيتين ٩٦،٩٥                       |
|        |                                     | ۲۱٥    | القراءات وتوجيهها                    |            |                                           |
| ۸۳۸    | تفسير الآية ٢٤                      |        | ·                                    | 199        | تفسير الآيتين ٩٨، ٩٧                      |
|        |                                     | 014    | تفسير الآية ٥                        |            |                                           |
| ۸۳۸    | تفسير الآية ٢٥                      |        |                                      | 199        | تفسير الآيتين ٩٩، ١٠٠                     |
| ٥٣٩    | تفسير الآية ٢٦                      | 014    | تفسير الآيتين ٦، ٧                   |            | \$ 1 m \$11 m                             |
|        | W                                   |        | A = \$11 ·-                          | 0.1        | تفسير الآية ١٠١                           |
| 044    | تفسير الآية ٢٧                      | 019    | تفسير الآية ٨                        | 0.7        | تفسير الآيتين ١٠٣، ١٠٣                    |
| ٥٤٠    | تفسير الآية ٢٨                      | 019    | تفسير الآيتين ٩ ، ١٠                 | ·   [      | مسير الإيبي                               |
| ""     | نفسير الايه ١/١                     |        | فلسير الايتين ا                      | 0.7        | تفسير الآيتين ١٠٥، ١٠٥                    |
| 081    | تفسير الآية ٢٩                      | ٥٢٠    | تفسير الآية ١١                       | H          | القراءات وتوجيهها                         |
|        |                                     |        |                                      |            |                                           |

| الصفحة     | الموضـــوع                          | الصفحة  | الموضوع                 | الصفحة | الموضـــوع                   |
|------------|-------------------------------------|---------|-------------------------|--------|------------------------------|
| ٥٧٢        | تفسير الآية ٢١                      | 004     | تفسير الآية ٢           | 730    | تفسير الآية ٣٠               |
|            |                                     | . 004   | القراءات وتوجيهها       |        |                              |
| ٥٧٣        | تفسير الآية ٢٢                      |         |                         | 730    | تفسير الآية ٣١               |
| 340        | القراءات وتوجيهها                   | 009     | تفسير الآية ٣           | 730    | تفسير الآية ٣١<br>سبب النزول |
| ٥٧٥        | تفسير الآيتين ٢٣، ٢٤                | 009     | تفسير الآية ٤           | 0\$7   | تفسير الآية ٣٢               |
| ۲۷۵        | تفسير الآية ٢٥                      | ٥٦٠     | تفسير الآية ٥           | 027    | تفسير الآية ٣٣               |
| ٥٧٧        | تفسير الآية ٢٦                      | ٥٦١     | تفسير الآية ٦           | 084    | القراءات وتوجيهها            |
| ۵۷۸        |                                     | A 11 42 | ·                       | OEA    | تفسير الآية ٣٤               |
| <b>377</b> | تفسير الآية ٢٧                      | 770     | تفسير الآية ٧           | 019    | تفسير الآية ٣٥               |
| ٥٨٠        | تفسير الآية ٢٩                      | 770     | تفسير الآيتين ٨، ٩      | 00+    |                              |
| ٥٨١        | تفسير الآية ٣٠<br>القراءات وتوجيهها | ٥٦٥     | تفسير الآية ١٠          | 00+    | تفسير الآية ٣٦               |
| ٥٨١        | القراءات وتوجيهها                   | 777     | [                       | - 001  | تفسير الآية ٣٧               |
| ٥٨٢        | تفسير الآية ٣١                      |         | تفسير الآية ١١          | 001    | تفسير الآية ٣٨               |
| ۳۸۵        | القراءات وتوجيهها                   | ٧٢٥     | تفسير الآية ١٢          |        |                              |
| ۳۸۵        | www.ww                              | A=W     | A =                     | 004    | تفسير الآية ٣٩               |
| UNI        | تفسيرالأيتين ٣٢، ٣٣                 | ۷۲٥     | تفسير الآية ١٣          | 700    | القراءات وتوجيهها            |
| 340        | تفسير الآية ٣٤                      | ٨٥      | تفسير الأيتين ١٥،١٤، ١٥ | 300    | تفسير الآبتين ٤١،٤٠          |
| 340        | تفسير الآية ٣٥                      | 079     | تفسير الآية ١٦          | 000    | تفسير الآية ٤٢               |
| ٥٨٥        | القراءات وتوجيهها                   |         |                         | 000    | القراءات وتوجيهها            |
| 040        | تفسير الآية ٣٦                      | ٥٧٠     | تفسير الآية ١٧          | 007    | تفسير الآية ٤٣               |
|            |                                     | ٥٧١     | تفسير الآية ١٩،١٨       | ļ      | - ).                         |
| 740        | تفسير الآية ٣٧                      | ٥٧١     | القراءات وتوجيهها       |        | سورة                         |
| ٥٨٩        | القراءات وتوجيهها                   | 044     | Y. 2.50                 | ĺ      | الباهيم                      |
| 09.        | تفسير الآيات ٣٩ : ٤١                |         | تفسير الآية ٢٠          | 004    | تفسير الآية ١                |

| الصفحة | الموضوع                             | الصفحة | الموضوع                                 | الصفحة | الموضـــوع           |
|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|----------------------|
| 719    | تفسير الآيتين ٤٤، ٤٤                | ٦٠٥    | تفسير الآيتين ١٦، ١٧                    | 09.    | تفسير الآيتين ٤٣،٤٧  |
| 77.    | القراءات وتوجيهها                   |        |                                         | AND T  |                      |
|        |                                     | 7.7    | تفسير الآية ١٨                          | 094    | تفسير الآية ٤٤       |
| 77.    | تفسير الآيتين ٤٦،٤٥                 |        |                                         |        | ٠                    |
| 771    | القراءات وتوجيهها                   | ٦٠٧    | تفسير الآية ١٩                          | 390    | تفسير الآيتين ٤٦،٤٥  |
|        | 4 <b>n</b> 54.                      |        |                                         | 097    | القراءات وتوجيهها    |
| 771    | تفسير الآية ٧٤                      | ٦٠٧    | تفسير الآية ٢٠                          |        | 21.4 # K16 - ***     |
|        |                                     |        | <br>                                    | 097    | تفسير الآية ٤٧       |
| 777    | تفسير الآيات ٤٨ : ٥٠                | 7.4    | تفسير الآية ٢١                          | 097    | تفسير الآية ٤٨       |
| 744 /  | تفسير الآيات ٥١ : ٥٣                | ٦٠٩    | Y 7. 71                                 | 041    | نفسير الآية ٢٨       |
| 777    | القراءات وتوجيهها                   | 71.    | تفسير الآية ٢٢<br>القراءات وتوجيهها     | 097    | تفسير الآيتين ٤٩، ٥٠ |
| ,,,,   | القراعات وتوجيهها                   |        | القراءات وتوجيهها                       |        | مسير او پين ۱۰۰      |
| 777    | تفسد الآبة ٤٥                       | ٦١٠    | تفسير الآية ٢٣                          | ۸۹۵    | تفسير الآيتين ٥١، ٥٢ |
| 378    | تفسير الآية ٤٥<br>القراءات وتوجيهها |        | !                                       |        |                      |
|        |                                     | 71.    | تفسير الآية ٢٤                          |        | سورق                 |
| 778    | تفسير الآيتين ٥٥، ٥٥                | 71.    | تفسير الآية ٢٤<br>سبب التداول           |        | سورة<br>الحجر        |
| 378    | القراءات وتوجيهها                   |        |                                         |        |                      |
|        |                                     | 717    | تفسير الآية ٢٥                          | 099    | تفسير الآية ١        |
| ٦٢٥    | تفسير الآيتين ٥٨،٥٧                 |        |                                         |        |                      |
| ٦٢٥    | القراءات وتوجيهها                   | 717    | تفسير الآية ٢٦                          | 7      | تفسير الآية ٢        |
| :      |                                     |        |                                         | 7.1    | القراءات وتوجيهها    |
| 777    | تفسير الآية ٦٠                      | 717    | تفسير الآية ٢٧                          |        | _                    |
| 777    | القراءات وتوجيهها                   |        | <b>.</b>                                | 7.1    | تفسير الآية ٣        |
|        |                                     | 718    | تفسير الآيتين ٢٨ ، ٢٩                   |        | <del></del>          |
| 777    | تفسير الآيتين ٦٢،٦١                 | 11     |                                         | 7.4    | تفسير الآيات ٤:٧     |
| 777    | القراءات وتوجيهها                   | 710    | تفسير الأيات ٣٠ : ٣٣                    |        | 4 = Ku               |
|        |                                     |        | w w.z                                   | 7.4    | تفسير الآية ٨        |
| 774    | تفسير الآيات ٦٣: ٦٥                 | 717    | تفسير الآيات ٣٤ : ٣٨                    | 7.5    | القراءات وتوجيهها    |
| AYF    | القراءات وتوجيهها                   | 717    | تفسير الآيات 39 : 21                    | ٦.٣    | تفسير الآيات ٩ :١٣   |
| 749    | تفسير الآية ٦٦                      | 714    | Ť                                       | , , ,  | ا تفسیر او یاک ۱۱۰۰۱ |
|        | تفسير آديه ١١                       | ****   | القراءات وتوجيهها                       | 7.8    | تفسير الآيتين ١٥، ١٥ |
| 779    | تفسير الآيا <i>ت</i> ٦٧ : ٦٩        | 714    | تفسير الآية ٤٢                          | 7.0    | القراءات وتوجيهها    |
|        |                                     |        | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |                      |

| الصفحة | الموضوع | الصفحة | الموضـــوع                              | الصفحة | الموضوع              |
|--------|---------|--------|-----------------------------------------|--------|----------------------|
|        |         |        |                                         | 74.    | تفسير الآية ٧٠       |
|        |         |        | •                                       | 74.    | تفسير الآيتين ٧١، ٧٢ |
|        | ·       |        |                                         | 771    | تفسير الآية ٧٣       |
|        |         |        |                                         | 771    | تفسير الآيتين ٧٤، ٧٥ |
|        |         |        | *************************************** | 777    | تفسير الآيتين ٧٦، ٧٧ |
|        | ,       |        |                                         | 777    | تفسير الآية ٧٨       |
|        |         |        |                                         | 777    | تفسير الآية ٧٩       |
|        |         |        |                                         | 375    | تفسير الآية ٨٠       |
|        |         |        |                                         | 378    | تفسير الآيتين ٨١، ٨٤ |
|        |         |        |                                         | 740    | تفسير الآيتين ٨٦،٨٥  |
|        |         |        |                                         | 740    | تفسير الآية ٨٧       |
|        |         |        |                                         | 747    | تفسير الآية ٨٨       |
|        |         |        |                                         | 777    | تفسير الآيتين ۸۹، ۹۰ |
|        |         |        |                                         | 777    | تفسير الآيتين ٩٣،٩١  |
|        |         |        |                                         | 777    | تفسير الآيتين ٩٤، ٩٥ |
|        |         |        |                                         |        | تفسير الآيتين ٩٦، ٩٧ |
| H.     |         |        |                                         | 78.    | تفسير الآيتين ٩٩، ٩٩ |
|        |         | :      |                                         |        |                      |